

حراسن المالية المالية المالية المالية لزغم فوزي

فوزية لزغم

Lispecto ROM

# الإجازات العلمية

لعلماء الجزائر العثمانيت

1830\_1518

£30,.5

المسؤول عن فريق الإختصاص ملمن المريخ المغرب العربي الملبث و المعامر ا

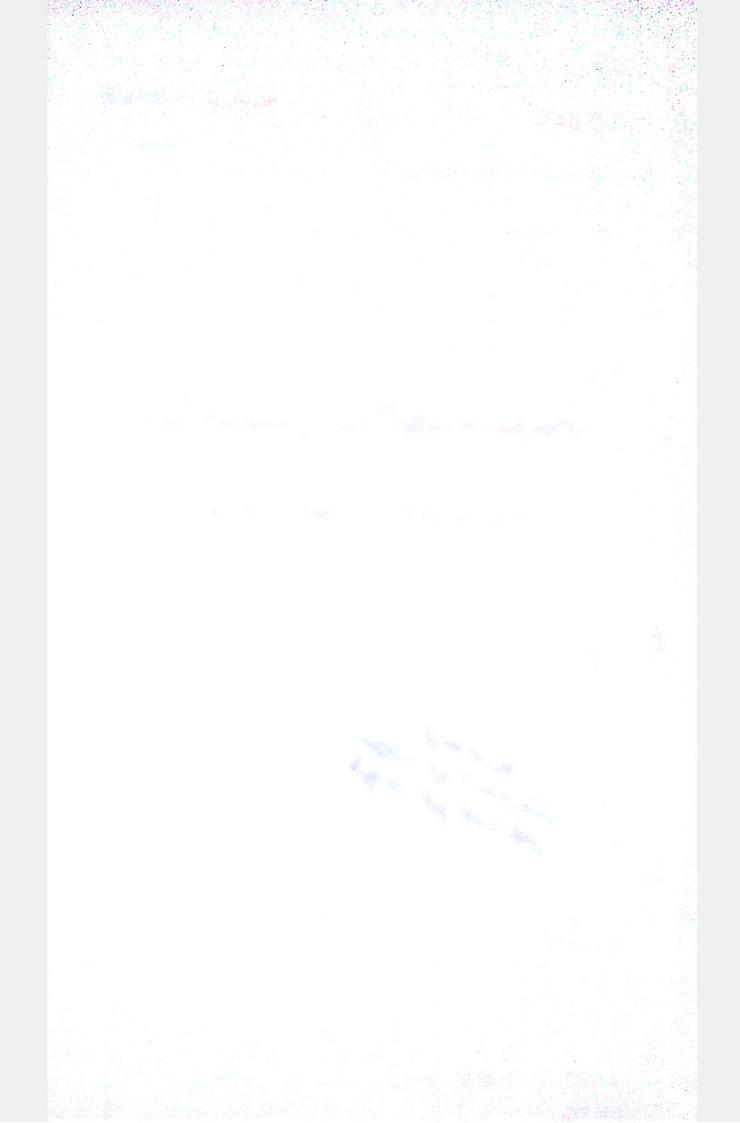

# شكر وامتنان

الحمد لله الذي لا يُخيِّب من استجدى كرمه، ولا يَخيب من استدعى نِعمه، إنَّه لمن دواعي الأمانة والوفاء أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من وقف إلى جانبي في أثناء إعدادي لهذا البحث مبتدئة بأسرتي وعلى رأسها والدي الكريمين - حفظهما الله ورعاهما- وأخوي وأخواتي.

وهذا العمل مدين بالشكر والامتنان لأساتذتي الأفاضل الذين كان لهم الفضل الأكبر في إخراج هذا البحث المتواضع إلى النور بعد الله سبحانه وتعالى، وأخص بالذكر: الأستاذ الدكتور محمد بن معمر والأستاذ الدكتور أحمد الحمدي والأستاذ المدكتور عبد الجيد بن نعمية، والدكتور أحمد الحمدي والدكتور عمر لقمان بوعصبانة، الذين لم يبخلوا على بملاحظاتهم القيمة، ونصائحهم السديدة، فجزاهم الله عن ذلك أحسن الجزاء.

كما أشكر كل من تكبّد عناء البحث في تاريخ الجزائر الثقافي وأخص بالذكر الدكتور أبو القاسم سعد الله –أدام الله صحته وعافيته – والذي كانت مؤلفاته – في هذا المجال أنهارا ننهل منها.

لكل هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع، كما أهديه لكل أسرة خبر المخطوطات «شمال إفريقيا» بالحضارة الإسلامية بوهران، وإلى كل من ساهم في هذا البحث، ولو بالكلمة الطيبة، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا.

# Succession Clarent Co

الحديد الذي لا يُحتّب من استجلى كرمه، ولا يحتب من المستدعي نعيه، إله لمن دراعي الأمانة واليف ال اتقدم بالملكو الجويل الكان واليف الما البحث مبتلكة بأسرتي وعلى داسها والمدي الكريمة المنظيما الله ورعاهما - وأخوي و أخواتي

eat that one please of White Public Politics It is the like the set who has been placed to a state the set of the content of the set of the set

الله الملكر على من تكليد عناء البحث في تاريخ الجواتر الثقافي و أحص الله - ادام الله صحته المعالية - ادام الله صحته و عاليه - و لذي كانت مولفاته - في هذا الجال - أنهار انهل مها

Let ack law an band the large End law Ded lands and law to the sign with laying a place of the Karing seal to othe se and all there. The ellipse that I day to the K asing have and have and

# Maline all such the

Rout Louis Sule almost the line linking of many granned

حظي التعليم بالجزائر خلال العهد العثماني بحيز هام ضمن الدراسات التاريخية المخصصة للعهد المذكور، وذلك من خلال تناول طرق التدريس ومناهجه، بالإضافة إلى مؤسساته التي حصرتها الدراسات المشار إليها في: الكُتَّاب والمسجد، والزاوية والمدرسة، وقد أوجد التداخل في مهام ومناهج هذه المؤسسات، تداخل في الأطوار التعليمية خلال العهد المدروس.

ونظرا لعدم خضوع التعليم لقواعد وبرامج معينة، فالطالب هو الذي كان يتخير الأستاذ المُبرز المشهُود له بالبراعـة والتـضلع، علمًا أنَّ شهرة الأستاذ التي كانت تتأتَّى في الغالب عن كثرة تلامذته وتوافد العلماء عليه، هي التي كانت تخول له الحق في منح الإجازة العلمية.

وكثيرا ما كان الطالب الرَّاغب في الاستزادة من العلم يَـشُدّ الرِّحَال إلى كبار العلماء داخل الجزائر، وإلى أشهر المراكز الإسلامية بالمغرب والمشرق، في وقت لم تكن فيه الحدود السياسية تتحكم في تنقلات الأفراد، ولما كان الجزائريون حريصين في أسفارهم على التعليم و التعلم، كانوا يتتلمذون أينما حُلوا على أبرز العلماء إلى أن ينالوا منهم سبعة الإطلاع والتعمق في المعارف، ويحصلون منهم على إجازات في مختلف العلـوم المتداولـة آنـذاك،

كما تصدى كبار علماء الجزائر للتدريس خارجها ومنحوا الإجازات، ولهذا نجد ثلاثة أصناف من الإجازات: إجازة العلماء الجزائريين لبعضهم البعض، وإجازاتهم لغيرهم، وإجازات العلماء المسلمين لعلماء الجزائر.

إنَّ التَّساؤل الذي يُطرح بإلحاح في كل الدِّراسات المتعلقة بالتعليم هو: "نهاية الدروس"، وبما أنَّ البرنامج لم يكن محددا يمكن أن نتساءل عن نهاية العلاقة بين الأستاذ والطالب، فهل كانت العلاقة بينهما تنتهي دوما بإجازة ؟ ما طبيعتها؟ بمعنى آخر: هل كان الأستاذ يكتب للطالب ما يُثبت قراءته عليه؟ أم يكتب له إجازة لمزاولة مهنة التدريس والفتوى وغيرها؟ أم هي مجرد إذن من الأستاذ للطالب المجتهد الطموح وتسريحه له ورضاه عنه؟

هذا عن العلاقة التي تربط الأستاذ بالطالب، وهناك مستوى آخر يتعامل به العلماء فيما بينهم، حيث كانوا يتتلمذون على بعضهم البعض، وكثيرا ما كانوا يتبادلون الإجازات، وعلينا أن نُمَّيز أيضا بين نوعين من العلماء: أعلام العلماء المدرسين، وآخرين لم يبلغوا مستواهم.

والمُلاحظ أنَّ بعض الإجازت العلمية كان يُمنح بعـد الملازمـة والحضور والمواضبة، وبعضها الآخر كان إجابة لاستجازة الُمِاز حتى بدون القراءة كالإجازة مراسلة، وهناك إجازات للعموم، بل إنَّ من العلماء من أجاز لمن أدرك حياته من أهل العلم وغيرهم. إنَّ التعامل مع الإجازة العلمية بمفهوم العصر واعتبارها "شهادة كفاءة "، يصدق على النوع الأول منها، في حين لا يصدق على النوع الأول منها، في حين لا يصدق على النوع الثاني الممنوح على الشكل المذكور، وهذا يُنبئ عن وجود أنواع مختلفة للإجازة العلمية تستدعي كل منها شروطا معينة لتحصيلها.

لقد كان النوع الأول من الإجازات؛ أي تلك التي ثمنح بعد مرحلة الدراسة عنوانا على تحصيل نصيب من العلم بالنسبة للمُجاز، وعلامة على التبحر والتخصص في نفس العلم بالنسبة للمُجيز، ولهذا فإنَّ الاتجاه العام للإجازات يُحَدد العلوم التي تفوَّق فيها الجزائريون والمسلمون عامة، وتداولوها بالدراسة في مجالسهم التعليمية خلال العهد العثماني.

إن الموضوع الذي نحن بصدد دراسته وهو: الإجازات العلمية لعلماء الجزائر العثمانية "يغطي مدة تزيد عن الثلاثة قرون، ويهدف إلى تحديد موقع الإجازة في المنظومة التعليمية بصفة عامة، وتقييم إسهامات العلماء الجزائريين في الحركة الفكرية والأدبية في العهد العثماني، ومعرفة روافد الفكر والثقافة في الجزائر، ولهذا تتبعنا الإجازات العلمية وأصحابها داخل الجزائر وخارجها.

وتأتي أهمية هذه الدراسة في كونها تبحث في مستوى محدد وهو التعليم من المستوى العالي، مع الأخذ بعين الاعتبار صعوبة الفصل بينه وبين التعليم من المستوى الثانوي، على أنّ هدف هذه

الدراسة ليس هو جمع واستقصاء الإجازات العلمية بقدر ما هو توظيفها في محيطها الذي وجدت فيه، والاهتمام بدراسة الظروف والأوضاع المختلفة التي تحيط بها كالحياة العلمية، بل حتى السياسية في بعض الأحيان، لما فيها من تأثير مباشـر علـى الحركـة الفكرية.

إنَّ من أهم الأسباب التي حملتني على ولوج هذا الميدان هو أهمية الإجازة العلمية كوثيقة تاريخية بكل ما تحمله من إشارات تَخُص الحياة الفكرية في عصرها، بالإضافة إلى عدم وجود دراسة علمية - في حدود علمي- حول هذا الموضوع، حتى أنَّ مفهوم الإجازة العلمية لم يُضبط ضبطا دقيقا في المصادر والمراجع التي تناولتها، والدراسة الوحيدة حول إجازات العلماء الجزائريين خلال العهد العثماني هي دراسة في 12 صفحة للدكتور أبو القاسم سعد الله في كتابه تاريخ الجزائر الثقافي.

ومن أهم الصعوبات التي تعترض الباحث في هذا الجمال هو قلة نصوص الإجازات العلمية، خاصة تلك التي تبادلها العلماء الجزائريون فيما بينهم. وبما أنَّ البحث يتعلق بهذه الوثيقة بالدرجة الأولى، فقد سعيت جاهدة للحصول على أكبر قدر من نصوصها التي لا تزال مخطوطة سواء دخل الجزائر أو خارجها، من ذلك اتصالي ببعض الزوايا في الجزائر فاعتذر كثير منهم عن إجابة طلبي مع أن بعضهم يملكون بعض الإجازات العلمية. القعسل بينه وبين التعليم من المستوى الثانوي على أن هدف عله ويحتوي هذا البحث على مدخل وأربعة فصول، المدخل تحت عنوان: «مفهوم الإجازة العلمية وأنواعها»، وهو عبارة عن فصل نظري تطرقت فيه إلى المفهوم العام للإجازة لغة واصطلاحا، ثم تطرقت للإجازة العلمية وأنواعها، مُحَاولة تحديد مفهوم كل نوع من أنواعها وأقسامه، معتمدة في ترتيبها على تاريخ ظهورها، حيث لم تظهر كل الأنواع في نفس الفترة.

والفصل الأول بعنوان: « الإجازات العلمية المتبادلة بين العلماء الجزائريين »، ويتضمن أربعة مباحث، الأول « التعليم من المستوى العالي في الجزائر العثمانية » يتطرق إلى بعض القضايا المتعلقة بالتعليم آنذاك، كانعكاسات عدم وجود جامعة بالجزائر على التعليم من المستوى العالي بها، وإلى العلوم التي كانت متداولة في مجالس التدريس، ونهاية الدروس، أخيرا حاولت تحديد أسباب قلة الإجازات العلمية المتبادلة بين العلماء الجزائريين.

وخصصت المبحث الثاني « لإجازات علماء مدينة الجزائر وضواحيها »، وتطرقت فيه إلى أهم مراكز حلقات الدروس العليا بالمدينة، وفي مقدمتها الجامع الأعظم، وإلى إجازات علمائها للعلماء الجزائريين، وتناولت في المبحث الثالث « إجازات علماء منطقة الشرق الجزائري»، ويضم إجازات مدينة قسنطينة، ثم إجازات علماء منطقة زواوة، ثم إجازات علماء مدينة بونة وأخيرا إجازات علماء زاوية خنقة سيدي ناجي. أما المبحث

الرابع فتطرُّقت فيه « لإجازات منطقة الغرب الجزائري »، وفي مقدمتها إجازات علماء مدينة معسكر وضواحيها، ثم إجازات علماء مدينة مازونة، وأخيرا إجازات علماء مدينة تلمسان.

وتجدر الإشارة إلى أنّ ترتيب الإجازات في المنطقة الواحدة يكون ترتيبا زمنيا، أما التطرق إلى الإجازة فيكون باعتبار المُجيز لا باعتبار الجاز له، فإذا أجاز مثلا عالم من مدينة الجزائر لآخر من مدينة قسنطينة نورده في إجازات علماء المدينة الأولى وهكذا وحتى إذا أجاز عالم جزائري لعالم جزائري آخر خارج الجزائر، نــورده في هذا الفصــل في المدينة التي ينتمي إليها الجيز ويشتهر نسبته إليها.

وورد الفصل الثاني بعنوان: «الإجازات العلمية المتبادلة بين العلماء الجزائريين وعلماء المغرب الأقصى وتونس»، قسمته إلى ثلاثة مباحث، الأول بعنوان: « التعليم من المستوى العالي بالمغرب الأقصى وتونس خلال العهد العثماني» لما في ذلك من تأثير كبير ومباشر على تنقلات العلماء والإجازات العلمية، ثم تناولت في المبحث الثاني «إجازات القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين (16-17م)»، وفي المبحث الثالث «إجازات القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين (18/ 19م)».

ويتضمن كل من المبحثين الأخيرين عناوين فرعية بهذا الشكل: (إجازات فلان) أو (الإجازات المتبادلة بين فلان وعلماء المغرب وتونس) أو ما شابهه من العناوين، هذا بالنسبة للإجازات

التي حصلت على مادة كافية حولها، أمّا تلك التي لم اتحصل إلاًّ على إشارات ونتف حولها فجمعتها في كل مبحث تحت عنوان أخير سميته: «إجازات علمية متفرقة متبادلة خلال القرنين...».

أمَّا ترتيب الإجازات في هذا الفصل والفصل الذي يليه فهو ترتيب زمني، كما أنّ إيراد الإجازة يكون باعتبار نسب الجيز والجاز له لا باعتبار مكان الإجازة، وقد حاولت من حين لآخر التطرق إلى أسباب رحلات وهجرات العلماء الجزائريين.

والفصل الثالث تحت عنوان: « الإجازات العلمية المتبادلة بين العلماء الجزائريين وعلماء المشرق »، ورد هو الآخر في ثلاثـة مباحث، الأول « التعليم من المستوى العالي في المشرق خلال العهد العثماني»، أما المبحثين الثاني والثالث فتناولتهما، بنفس الطريقة المذكورة في الفصل السابق؛ أي « إجازات القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين (16-17م) »، ثم « إجازات القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين (18/ 19م) »، ويضم كل مبحث عدة عناوين فرعية، وختمتهما أيضا ب« إجازات علمية متفرقة خلال القرنين... »، وذلك في الإجازات لتي لم أتوصل إلى معلومات وافرة حولها.

ويُعَّد الفصل الرابع فصلا تطبيقيا ورد بعنوان: « نماذج من إجازات العلماء الجزائريين »، وقد قسمته إلى ثلاثة مباحث الأول « خصائص الإجازة العلمية وقيمتها التاريخية » حاولت أن أجمع فيه النتائج التي توصلت إليها من خلال الفصول الثلاثة السابقة، فيكون بمثابة خاتمة لما سبق، وتمهيد للنماذج الواردة في المبحثين المواليين، فتناولت الخصائص من حيث البناء، والصياغة الأدبية، ثم تطرقت إلى أهمية الإجازة العلمية كوثيقة تاريخية بالخصوص.

معنوان: « غاذج من الإجازات المعنوان: « غاذج من الإجازات النثرية» ويضم أربعة نماذج من إجازات نثرية لعلماء جزائريين، تطرقت إلى بنيتها النموذجية بالإضافة إلى الإشارة إلى خصائصها الأدبية، محاولة الوقوف على ما فيها من إبداع من هذه الناحية، والمبحث الثالث « نماذج من الإجازات النظمية » وهو يضم أربعة نماذج لإجازات نظمية، واتبعت فيه نفس المنهج المتبع في المبحث and and I ret " tieter and I have a that it is the in with

أمًّا عن كيفية انتقاء النماذج فقد راعيت اعتبارات عدة أهمها: أن يكون كاتبها عالما جزائريا، وأن تُكتب لعلماء من مستويات مختلفة، كما حرصت على التنوع أيضا من ناحية الحجم، والصياغة الأدبية؛ أي أن تكون بعض النماذج ذات نسج قوى وأخرى أقل منها.

وأنهيت البحث بخاتمة؛ وهي عبارة عن تلخيص لبعض النتائج المُتوَّصل إليها في الفصول السابقة. والله الموفق

- فوزية لزغم منان ساول المنافي الما المنافي الما المنافي الما يوم: 20 نوفمبر 2009.

# المدخال

مفهوم الإجازة العلمية وأنواعها

| $\sim$   |            |                | - 1 th - 141 NO  |
|----------|------------|----------------|------------------|
| <b>2</b> | العثمانية. | تعلماء الجزائر | الرجازات العلمية |

ثُتُوج الإجازة العلمية في عصرنا الحالي مشوار دراسي مُعَين، وهي بهذا المعنى استمرار لبعض أنواع الإجازة العلمية الممنوحة في العهود السابقة، بينما تختلف عن بعضها الآخر. وفيما يلي أنواع الإجازات العلمية -عند المسلمين- بأقسامها مرتبة ترتيبا زمنيا وفق تاريخ ظهورها.

الإجازة مصدر، وأصلها إجوازة تحركت الواو، وتوهم انفتاح ما قبلها فانقلبت الفا، وحُذفت إحدى الألفين لالتقاء الساكنين فصارت إجازة (1)، وهي مشتقة من الفعل جَوز، ويقال جُزت الموضع أي سرت فيه، وأجزت خلفته وقطعته وأجزته خلفته وأجزته أفقته وأجرت المؤثرة والجوازة الماء الذي يُسقاه المال من الماشية أو الحرث ونحوه، وقد إستجزت فلائا فأجازني؛ إذا سقاك ماءا لأرضك أو ماشيتك (3)

#### - اصطلاحا:

يعتبر مصطلح الإجازة من المصطلحات الكثيرة التداول في التاريخ الفكري، إلا أنَّ مفهومها يختلف باختلاف مجالات استعمالها، ويمكن حصر مفاهيمها وفقا لذلك كما يلي:

أ - شمس الدين السخاوي، فتح المغيث شرح الفية الحديث. بيروت: دار الكتب العلمية، 1996. ج2، ص: 62.

<sup>2 -</sup> احمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة. بيروت: دار الجيل، (ط1)، 1991.ج1، ص: 494.

<sup>3 –</sup> ابن منظور، لسان العرب المحيط. بيروت: دار الجيل، 1988. ج1، ص: 531.

### الم مع الإسلام العلمية في متصول الم: العبال في قالج المراج

قيل هي أن يكون الحرف الذي يلى حرف الرّوي مضمُومًا، ثم يُكسر أو يُفتح، ويكون حرف الرّوي مُقيدا (١)، وقيل أنَّها 

#### قول شاعر لنظيره:

| وتِرْحَال | حَلِ      | زَمَانِي في | يُفني   | ، حَالِي | ماذا تَقُولُ فَدَثُكَ النَّفسُ فِي |
|-----------|-----------|-------------|---------|----------|------------------------------------|
| م ولنفنا  | المِلمِ ا | distant     | القاء و | -chair   | فيجيبه الثاني مُجيزا:              |

| لا ترْتضي بمقامِ دُونَ آمالِ         | كذا النُّفُوسُ اللواتي العِّزُ يَصْحَبُهَا |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| أن تَبْلُغَ السُوْل أو تُفنى بتجوالِ | دَعْهَا تُجُـوبُ الفَيَافِـي والقِفار إلى  |  |

وعليه فإنَّها في الشعر لا تحمل معنى الإذن.

#### - الإجازة الصوفية:

هي أن يأذن شيخ إحدى الطرق الصوفية لمريديها بالخلافة أو بالتَّاج، أو أن يأذن له في تلقين أورادها للمريدين(3)، أو في التربية، التعليم والإرشاد(4) وفي تعاليم تلك الطريقة.

2 - أحمد المقري، أزهار الرياض في أخبار عياض. المغرب الأقصى والإمارات العربية المتحدة: اللجنة المشتركة لإحياء التراث، 1978. ج1، ص: 41.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المصدر نفسه، ج 1، ص: 531.

<sup>3 -</sup> للإطلاع على نموذج الإجازة بالأوراد الصوفية ينظر: محمد الحفناوي، تعريف الخلف برجال السلف. بيروت: مؤسسة الرسالة. (ط2)، 1985. ج2، ص، ص: .541 ,470 ,461

<sup>4 -</sup> مثالها إجازة القطب الشيخ محمد الحفناوي لتسلميذه الشيخ محمد الأزهرى في الطريقة الخلوتية، والإذن " له في التربية وتعليم خلق الله بما هم مطالبون به ". الحفناوي، المرجع نفسه، ج2، ص: 458.

وقد كان شيوخ التصوف - خاصة بعد تقدمهم في السن-يجيزون طلبتهم الذين يُصبحون مُقَدمين بعد الملازمة والاطمئنان إلى جدارتهم في تمثيل الطريقة(1).

#### - الإجازة الأدبية:

أطلق بعض الدَّارسين هذا المصطلح على الإجازة التي تكون المَّادة المُجاز بها في الأدب العربي؛ من ذلك استعمال فرج محمود فرج عبارة "الإجازة العلمية والأدبية"، قارنا بين الكلمتين مرات متعددة ممّا يعني أنه قصد بذلك موضوع الإجازة لا أسلوبها (١)، والمعنى نفسه أراده صالح خرفي في سياق حديثه عن عزوف المجتمع الجزائري عن الأدب خلال العهد العثماني قائلا بأنَّ: العالم يُعَّده الإجازات التي تلقاها عن شيوخه، والكتب التي درسها عليهم فلا نكاد نعثر على كتاب أدبى أو إجازة أدبية (٥).

في حين استعمل آخرون المصطلح نفسه للدلالة على أسلوب كتابة الإجازة الرَّاقي؛ من ذلك الدكتور أبو القاسم سعد الله الذي

أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي. بيروت: دار الغرب الإسلامي، (ط1) 1998. ج7، ص: 55.

<sup>2 -</sup> إقليم توات خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عـشر المـيلاديين. الجزائـر: 1977. مواضع متعددة.

 <sup>3 -</sup> شعر المقاومة الجزائرية. الجزائر: الشركة الوطنية للكتاب. ص: 12.

أشار إلى بعض الإجازات على أنها إجازات أدبية لغلبة الطابع الأدبي<sup>(1)</sup>.

#### - الإجازة العلمية:

عرفت الإجازة العلمية تطورا كبيرا منـذ ظهورهـا إلى العهـد العثماني، فأفرزت تبعا لـذلك أنواعـا جديـدة، وبـرزت في صـور وأشكال عديدة؛ ولهذا فليس من الممكن إيجاد تعريف يـشمل كـل أنواعها، إذ لكل نوع منها مفهوم دقيق خاص به، وكـل مـا يمكـن تعريفها به بأنَّها: إذنَّ من شيخ لطالب علم أو لعالم آخر في رواية (2) الحديث الشريف، أو الفقه، أو التاريخ، أو غيرها من العلوم، أو هي إذن في تولي منصب ما كالفتوى والتدريس وغيره (3)، وعليه فإنَّ ما يجمع أنواعها تحت مفهوم واحد هـو أنَّهـا إذن في أمر يتعلق بالعلم، وسوف يأتي تحديد مفهوم كل نوع منها في موضعه.

<sup>1 -</sup> من ذلك إجازة الشيخ عمر المانجلاتي لابن زاكور، وإجازة الشيخ ابن عمَّار للمرادى اللَّتِين اعتبرهما بأنُّهما إجازتين أدبيتين لغلبة الطابع الأدبي عليهما أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي. ج2، ص: 187.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - شمس السخاوي، فتح المغيث، ج2، ص: 62.

<sup>3 -</sup> محمد المنوني، ورقات عن حضارة المرينيين. الرباط، 1996. ص: 279.

## ثانيا - الإجازة العلمية وأنواعها:

على رغم الاختلاف الكبير بين أنواع الإجازة العلمية في شروط تحصيلها، فإنَّها تشترك في مكانة مانحها؛ حيث يُشترط أن يكون الشيخ المجيز من أعيان العلماء في عصره(١)، ومن أكثرهم فضلاً وشهرةً، فبلا يمنحها عالم مغمور؛ لعدم إقبال الطلبة في الغالب إلا على فطاحل العلماء، فالشهرة لذلك مقياس لكفاءة العالم، واعتراف له بالفضل والتقدم خاصة في العلوم التي يشتهر بها (2)، وعليه فإنَّ ذيوع صيت العالم يُخوِّله الحق في منح الإجازة.

وقد كان الاختلاف في شروط الإجازات العلمية سببا في اختلاف العلماء في التشُّدد والتسامح في منحها، وبالجملة فقد كان الطلبة يفتخرون بإجازة من عُرف عنه التشدد فيها، من ذلك افتخار طلبة بجاية إبَّان القرن السابع للهجرة بإجازة الأستاذ أحمد بن محمد المعافري المتقن لعلم القراءات، وكان هذا الأخير لا يتسامح في الإجازة بوجه، ولا يُمَّكِن منها إلا بعد التحصيل

أ- تتفق في ذلك مع الإجازة الصوفية التي يشترط أن يكون مانحها عالما كبيرا. فقد قال الشيخ ابن الحاج العبدري الفاسي (ت 737هـ) في كتابه المدخل: العجب عن ادعى المشيخة منهم (أي المتصوفة).كيف يعطي الإجازات للفقراء من تحت يـده والمشيخة، ولو سألته عن فرائض الوضوء أوسننه أو فضائله.جهل ذلك غالبا.فإذا كان هـذا حــال الشيخ في جهله بمبادئ أمر دينه فكيف بمن يصحبه؟ فكيف بمن يجيزه؟.

<sup>2 -</sup> يُستخلص الاعتراف لعالم بالإمامة والتقدم في علم من العلوم من اشتهار مؤلفاته وكثرة تلامذته في ذلك العلم، فمثلا كثرة إقبال الطلبة الراغبين في دراسة النحـو علـي الشيخ عبد الكريم الفكون، وشد الرحال إليه من مناطق مختلفة دليل على تبحره فيه.

ومن ظفر بها من الطلبة فقد وصل إلى المرتبة العليا (1)، وأنواع الإجازات العلمية هي:

1- الإجازة بالرواية:

#### - مفهومها:

الإجازة بالرِّواية إذن من الشيخ للطالب بخطه أو بلفظه أو بهما معا ليُؤدي عنه مَرْويَاتِه من غير أن يسمع ذلك منه أو يقرأه عليه، فيؤدي عنه بموجب ذلك الإذن (2) - في أي علم من العلوم، فيؤدي عنه بموجب ذلك الإذن (2) - في أي علم من العلوم، وغالبا ما تكون المادة المُجاز بها حديثا نبويا، وهذا الإذن ليس شهادة تعليمية يُستدل بها على درجة تحصيل حاملها؛ وهي عند علماء المصطلح طريقة من الطرق الثمانية (3) لتحمل الحديث وأدائه (4)، وقد ظهرت كطريقة للتحمل قبل عصر التدوين (5).

أبو العباس الغبريني، عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية،
 تح: عادل نويهض بيروت: لجنة التأليف والترجمة والنشر، (ط1)، 1969. ص: 316.

<sup>2 -</sup> عبد الله شعبان على، اختلافات المحدثين والفقهاء في الحكم على الحديث. القاهرة: دار الحديث، 1997. ص: 239.

مارق تحمل الحديث وأدائه ثمانية مرتبة حسب الأفضلية هي: 1- السماع من لفظ الشيخ، 2- القراءة على الشيخ، 3- الإجازة، 4- المناولة، 5- المحاتبة، 6- الإعلام
 الوصية، 8- الوجادة. فاروق حمادة، المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل. الرباط: دار نشر المعرفة، (2)، 1989. ص- ص: 238- 244.

<sup>4-</sup> يُراد بتحمل الحديث: أخذه ونقله عن الشيخ، والأداء: رواية الحديث وتبليغه لطالب الحديث بعد تحمله. أحمد عمر هاشم، قواعد أصول الحديث. بدروت: دار الكتاب العربي، 1984. ص، ص: 221، 222.

<sup>5 -</sup> عصر التدوين يلي عصر الرواية "عصر السلف"؛ الذي حدده العلماء بما قبل القرن الرابع للهجرة نهاية300 هـ. عبد الله شعبان، المرجع السابق، ص: 246.

ومن أقدم الإجازات الشفهية التي عُثر عليها مــا رواه بــشر بن نهيك حين قال: كتبت عن ابي هريرة كتابا فلما أردت أن أفارقه قلت: يا أبا هريرة إنِّي كتبت عنك كتابا فأرويه عنك. قـال: نعم، اروه عنی<sup>(۱)</sup>.

ويعود أقدم ما عُثِرَ عليه من الإجازات الكتابية (التحريرية) إلى سنة 276هـ/ 889م، إذ وُجد بخط أحمد بن أبي خَيْئُمـة (2) ما صورته: قد أجزت لأبي زكريا يحي بن مسلمة أن يروي عنِّي ما أحب من كتاب التاريخ... وأذنت له في ذلك ولمن أحب من أصحابه، فإن أحَّب أن تكون الإجازة لأحد بعد هذا فأنا أجزت له ذلك بكتابي هذا...<sup>'(3)</sup>

ولماً كانت هذه الإجازة مُجَّرد إذن في الروايـة – لا سمـاع فيه ولا قراءة من لفظ الشيخ- فقد اعترض بعض المُحَّدِثين القدماء (4) على اعتمادها كطريقة من طرق نقل الحديث وتحمُّله،

<sup>1 -</sup> عبد الله فياض، الإجازات العلمية عند المسلمين. بغداد: مطبعة الإرشاد، (ط1) .21 ص: 21

<sup>2 -</sup> أحمد بن زهير بن حرب البغدادي (ت279هـ/ 892م): من حفاظ الحديث، من مؤلفاته: التاريخ الكبير خير الدين الزركلي، الأعلام. بيروت: دار العلم للملايين، (ط5)، 1980. ج1، ص: 128

<sup>3 -</sup> عبد الله فياض، الإجازات العلمية عند المسلمين، ص: 23.

<sup>4 -</sup> ممن قال ببطلان الرواية بها جماعة من الشافعية منهم: القاضي حسين بن محمد المزوروذي، وعلى الماوردي الذي عزاه إلى الشافعي، والإمام إبراهيم بن إسحاق الحربي، وعبد الله بن محمد الأصبهاني الملقب بأبي الشيخ. ابن الصلاح، علوم الحديث ص: 77.

ولكن الشروط التي اشترط الحديثون تونفرها أضعفت من اعتراضات هؤلاء، ويُحدِدُ عثمان بن عبد الرحمن الشهروزي المعروف بابن الصلاح جملة من الشروط التي يجب تحققها لصحة الإجازة بقوله: "إنما تستحسن الإجازة إذا كان المجيز عالما بما يُجيز، والمُجاز له من أهل العلم، لأنها توسع وترخيص يتأهل له أهل العلم لمسيس حاجتهم إليها (1).

كما أضعف من حُجج المعارضين لها زوال الأسباب الداعية إلى حصر نطاقها بعد شيوع التدوين، وظهور كتب الحديث كالصِّحاح وكتب السنن الأربعة، وثبوت طريقة الجرح والتعديل للرواة، فأصبحت الإجازة من الطرق المقبولة لنقل الحديث وتحمّمله بين المُحدثين ومن الوسائل الشائعة بينهم (2).

والإجازة بالرواية أكثر أنواع الإجازات العلمية تداولا، وقد استعملت أولا في الحديث النبوي، ثم توسع العلماء في الإجازات فمنحوها لكل طالب الرواية في الفقه والتاريخ والأدب وغيرها من العلوم (3). ولمّا كان الغرض منها الحفاظ على اتصال سند المرويات وليس إبراز المستوى العلمي للمُجَاز له كان كل ما

أ - مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث، تح: عبد الحميـد هنـداوي. بـيروت: المكتبـة
 العصـرية للطباعة والنشر والتوزيع، (ط1)، 2001. ص: 82.

<sup>2 -</sup> عبد الله فياض، المرجع السابق، ص- ص: 39- 41.

<sup>3 -</sup> احمد شلبي، تاريخ التربية الإسلامية. مصر: مكتبة النهضة المصرية، (ط3)، 1966. ص: 264.

يشترطه الشيخ المجيز في المجاز له هو الأمانة في أداء ونقل ما أبيح له روايته.

ونظرا لتعارف شروطها بين العلماء اعتادوا على كتابة عبارات تدل على ذلك في إجازاتهم نحو: بشرطها المعتبر عند أهل الأثر أو ما شابهها، ومنهم من أجمل شروطها في عبارات موجزة نحو: البراءة من التصحيف والتحريف، و الصدق والأمانة والتحري(١).

وعلى الرُّغم من أنَّ الإجازة بالرواية ليست شهادة يُستدل بها على كفاءة حاملها، فقد كانت لها مكانة عظيمة عند المسلمين، حتى أنَّ منهم من حدّق إجازاته بالذهب(2)، كما كانت لهم رغبة ملحة في نُوَالِها، ومن الشواهد على ذلك إلتفاف النَّاس حول مُحَّدِث الشام نجم الدين الغزى (ت 1061هـ/ 1651م) أثناء طواف حول الكعبة في حجت سنة 1059هـ يطلبون منه الإجازات<sup>(3)</sup>.

ا - ينظر إجازة أحمد بابا لأحمد المقري ( المقري، روض الأس، ص: 306)، وإجازة الموفق الجلالي لابن سحنون. ابن سحنون، الثغر الجماني، ص: 230.

<sup>2 -</sup> احمد بن يحى الونشريسي، المعبار المعرب عسن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب. بيروت: دار الغرب الإسلامي، ج11، ص: 167.

<sup>3 -</sup> محمد أمين الحجي، خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر. القاهرة: دار الكتاب الإسلامي. ج4، ص: 199.

وقد اكتسبت الإجازة هذه المكانة لـدورها الكبير في حفظ سند(1) الحديث النبوي الشريف- الذي هـ و من خـصائص هـذه الأمة - فعلم الحديث يحتاج إلى إتقان الرواية قبل الدراية (2) وثبت في أول صحيح مسلم في باب "بيان أنَّ الإسناد من اللدين" عن عبد الله ابن المبارك: الإسناد من الدِّين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء (3)، ولم تقتصر مُهمة الإجازة على حفظ سند الحديث، بل ساعدت على حفظ سند الكتب التي لا تمت للحديث بصلة.

<sup>1 -</sup> السند: هو تسلسل الرواية من المُحدث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام على زوين، معجم مصطلحات توثيق الحديث. بيروت: مكتبة النهضة العربية، (ط1)، 1986. ص: 13. وقد توسع فيه العلماء، فجعلوه لكل علم، بـل ولكـل كتـاب سـند يصلهم بواضع العلم أو بمؤلف الكتاب.

<sup>2 -</sup> علم رواية الحديث: هو علم يُبْحَثُ فيه عن كيفية النصال الأحاديث بالرسول-صلى الله عليه وسلم- من حيث أحوال رواته ضبطا وعدالة، ومن حيث= =السند اتصالا وانقطاعا وغير ذلك. أما علم الدراية: فهو علم يُبْحث فيه عن المعنى المفهوم من الفاظ الحديث، وعن المعنى المراد منها، مبنيا على قواعد العربية وضوابط الشريعة، ومطابقا لأحوال الـنبي – صـلى الله عليه وسلم. علي زوين، المرجع السابق، ص، ص: 54، 55.

<sup>3</sup> \_ صحيح مسلم. بيروت: دار ابن حزم للنشر والتوزيع، (ط1)، 1998. ص: 12.

# - أقسام الإجازة بالرواية:

اختلف علماء الحديث في أقسام هذه الإجازة بين ستة وتسعة أقسام<sup>(1)</sup> وهي:

## (1)- الإجازة الخاصة:

وهي أن يُجيز مُعَيّن لُعَيّن في مُعَيّن مثل أن يقول المُجيز:" أجزت لك الكتاب الفُلاني، أو ما اشتملت عليه فهرستي هذه، وهي أعلى أنواع الإجازة(2). ونقل القاضي عياض عن أبي مروان الطبني قوله: إنَّما تصُّح الإجازة عندي إذا عيَّن الجيزُ للمُجاز له ما أجازه به (3). ومثالها قراءة الشيخ عبد الرحمن بن محمد الجزائري بإشبيلية على الشيخ على بن زرقون وإجازته له سنة 615هـ إجازة خاصة وعامة بخاصة فيما نص عليه وعيّنه، وعامة فيما لم يُعينه (4).

#### (2)- الإجازة العامة:

"الإجازة لمُعُيّن في غير مُعَيّن"، وهي أن يجيز لمُعين على العموم والإبهام؛ أي دون تخصيص ولا تعيين لكتب وأحاديث (5)، كأن

<sup>1 -</sup> جعلها القاضى عياض في ستة أنواع الهمال إجازة المُجاز في حين جعلها السخاوي في تسعة أقسام لأنَّه أفرد "الإجازة المطلقة "، و" الإجازة لغير الأهـل، وجعلـها " أنواعا قائمة بذاتها.

<sup>2 -</sup> ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث، ص: 77.

<sup>3 -</sup> القاضي عياض، الإلماع إلى أصول الرواية وتقييد السماع، تح: السيد أحمد صقر. القاهرة: دار التراث- تونس: المكتبة العتيقة، (ط2)، 1987. ص: 90.

<sup>4 -</sup> أبو العباس الغبريني، عنوان الدراية، ص: 263.

<sup>5 -</sup> القاضى عياض، المصدر السابق، ص: 91.

يقول المُجيز: أجزت لك أولكم جميع مسموعاتي أو جميع مروياتي أو غير ذلك، ولكون المُجاز به مُبهما فقد وقع الخلاف بين العلماء في جوازها، ولكن الجمهور على تجويز الرواية بها<sup>(1)</sup>. ومثال ذلك أنَّ الشيخ محمد بن محمد الحسين إستجاز الفقيه العالم محمد بن عبد الحق التلمساني في برنامجه فأجازه عامة سنة 603هـ<sup>(2)</sup>.

وهي أكثر الإجازات العلمية شُيُوعا، لأنَّ المُجيز في الغالب لا يكتب الإجازة للطالب إلاَّ عندما ينهي الدراسة عليه، ويعزم على السفر إن كان من بلد آخر، فتشمل العلوم التي قرأها الطالب فعلا، والتي لم يقرأها تأكيدا لثقة في تحصيله ودفعا به للخوض في العلوم (3).

## (3)- الإجازة للعُمُوم:

يكون "التعميم في المُجاز له" سواء عين المُجاز به أو أطلق (4)، كأن يقول المُجيز: "أجزت للمسلمين أو أجزت لكل أحد أو أجزت لمن أدرك زماني وما شابه ذلك. وقد اختلف العلماء في جوازها، وعرض ابن الصلاح رأي بعض المُجَّوِزين لها، ثم قال: "

ا - ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث، ص: 78.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أبو العباس الغبريني، عنوان الدراية، ص، ص: 252، 253.

<sup>3 -</sup> محمد حجي، الحركة الفكرية بالمغرب في عهـد الـسعديين. الربـاط: منـشورات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، 1977. ج1، ص: 105.

<sup>4 -</sup> السخاوي، فتح المغيث، ج2، ص: 72.

الإجازة في أصلها ضعف، وتـزداد بهـذا التوسـع والاسترسـال ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله (۱).

### (4)- الإجازة للمعدوم:

يشترط في صحتها أن يكون المعدوم تابعا لموجود، كأن يقول المجيز: اجزت كذا لفلان مع أولاده ونسله وعقبه، حيث أتوا في حياة المجيز وبعده، أو لطلبة العلم ببلد كذا متى كانوا (2).

# (5)- إجازة المجاز:

كأن يقول الشيخ المجيز: أجزت لك مُجازاتي، أو رواية ما أجيز لي أو ما أبيح لي روايته (3) ومثال ذلك أنَّ الشيخ محمد بن يوسف السنوسي أخذ الصحيحين وغيرهما من كتب الفقه على الشيخ عبد الرحمن الثعالي، فأجازه جميع ما يجوز له (4).

- وهناك أقسام حصل شبه إجماع بين العلماء على عدم جوازها إلا في بعض فروعها وهي:

(6)- الإجازة للمجهول أو بالجهول:

أي "الجهل بمن أجِيزَ له من الناس، أو بم أجيز به من مروي (5). (7)- إجازة ما لم يروه الجيز بعد:

<sup>· -</sup> ابن الصلاح، المصدر السابق، ص: 78.

<sup>2 -</sup> السخاوي، المصدر السابق، ج2، ص: 84.

<sup>3 -</sup> السخاوي، المصدر نفسه، ج2، ص: 90.

أ- أحمد بابا التنبكتي، نيل الابتهاج بتطريز الديباج. طرابلس (ليبيا): كلية الدعوة الإسلامية، (ط1)، 1989. ص: 564.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - السخاوي، فتع المغيث، ج2، ص: 78.

وهو" إجازة ما لم يسمعه المُجيز بعد، ولم يتحمله أصلاً بعدُ ليرويه الجاز له إذا تحمله الجيز بعد ذلك (١).

والواقع أنَّ بعض أقسام الإجازة بالرواية باستثناء الإجازة الخاصة والإجازة العامة؛ إجازات صورية تساهل بعض الشيوخ في منحها قصد التبرك والتشريف، ونشر السند على أوسع نطاق باعتباره من خصائص هذه الأمة، وتُعَّدُ الإجازة مُرَاسلة من هذا القبيل، ولهذا فرغم تثبت المجيز ومحاولته التأكد من كفاية المجاز له وأهليته، كان أصحابها يُوردوتها في آخـر القائمـة في فهارسـهم (2) وأسانيدهم(3).

وقد جرى العمل بالإجازة مُراسلة منذ العهود المتقدمة حيث كان أعلام هذه الأمة، "يستجيزون الأشياخ الأخيار عند تعذر اللقاء وبعد الديار"، من ذلك إستجازة العلامة الأديب أبو

ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح، ص: 81.

<sup>2 -</sup> الفهرس: يطلقه أهل المغرب على الكتاب الذي يجمع فيه الشيخ شيوخه، وأسانيده وما يتعلق بذلك، وقد كان الأوائل يطلقون لفظة 'مشيخة '، ثــم صــاروا يطلقـــون عليــه بعد ذلك المعجم لل صاروا يفردون أسماء الشيوخ، ويرتبونهم على حرف المعجم، وأهل الأندلس يطلقون البرنامج. أما في القرون المتأخرة فأهل المشرق يسمُّونه الثبت " وأهل المغرب يُسمونه الفهرسة عبد الحي الكتاني، فهرس الفهارس. بيروت: دار الغرب الإسلامي، (ط2)، 1982. ج1 ص: 67.

<sup>3 -</sup> محمد حجى، الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين، ج1، ص، ص: 101، .108

الحسن حازم بن محمد صاحب المقصورة (ت 684هـ) مُراسلة الشيخ وجيه الدين منصور فأجاب هذا الأخير طلبه (1).

ومن المصطلحات المتداولة بين المُحدّثين التدبيب وهو رواية الأقران؛ وهم المتقاربون في السنّن والإسناد بعضهم عن بعض (2)، وقد توسع فيه المتأخرون فجعلوا كل رواية بين الأقران في أي علم كان تدبيجا. وكان العالم لا يستنكف عن الأخذ عن القرين له فنا أو فنونا تنقصه، فيحضر مجالسه إلى أن يتمكن وينال منه الإجازة، وكثيرا ما كان المجيز بدوره يستفيد من قرينه المجاز له، وينال منه هو أيضا إجازة في مادة تخصصه (3).

هذا، وقد اشترك علم التصوف (4) مع علم الرواية في الحديث المسلسل (5)، وهو من شأن الحديث، ثم أصبح أحد

أ - أحمد المقري، أزهار الرياض في أخبار عباض، ج3، ص: 171.

<sup>2 -</sup> ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث، ص: 156.

<sup>3 -</sup> محمد حجي، المرجع السابق، ج1، ص: 110.

<sup>4-</sup> كان علماء السنة من أهل التصوف، يجبذون أن لا يتطرق الطالب إلى علم الحقيقة إلا بعد التمكن من علم الشريعة، فهذا الشيخ محمد بن علي الجعدي يطلب من شيخه محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم التلقين سنة 116هـ فيقول له: اشتغل بالعلم في هذه الساعة ، ولم يلقنه أذكار طريقته إلا بعد أن اشتكى له بكثرة الحواطر وقال له: آذن لك ما يرفع عنك ذلك الحفناوي، تعريف الخلف، ج 2، ص: 542.

أ- الحديث المسلسل في اصطلاح المحدثين: هو الحديث الذي تتابع رجال إسناده على صفة، أو حالة واحدة للرواة تارة، وللرواية تارة أخرى. هو على ثلاثة أنواع هي: 1- المسلسل بأحوال الرواة: إما القولية أو الفعلية، أو القولية والفعلية معا، 2- المسلسل بصفات الرواية: وهي إما تتعلق بصيغ الأداء، أو بزمن الرواية أو مكانها، 3- المسلسل بسصفات السرواة: وهي إما القولية أو الفعلية. السخاوي، فتع المغيث، ج3=

طقوس التصوف الرئيسية (1)؛ فقد ورد في "قواعد التصوف" أنّ: " لباس الخرقة والمناولة والسبحة، وأخذ العهد والمصافحة والمشابكة من علم الرواية، إلاّ أن يُقصد بها حال فتكون من أجله (2)

وقد تداول العلماء المسلمون الحديث المسلسل بالسماع والإجازة، حتى أولئك الذين عُرِفوا بمجانبة أهـل البـاطن تلقـوا إجازات فيه، كالشيخ يحي الشاوي الذي يُعَّد أشهر من عرف بمجانبة أهل الباطن، حتى اتَّهمه خصومه بمعاداة أهل التصوف ومع ذلك تلقى إجازة بالمصافحة من طرف شيخه محمد السعدي بهلول.

وكانت الأحاديث المسلسلة أول ما يرويه الطالب عن شيخه من الأحاديث والفنون؛ وأكثرها تداولا الحديث المسلسل بالأولية (3)، إذ هو أول حديث يفتتح به الطالب الرِّواية عن شيخه.

<sup>=</sup>ص: 52- 55؛ نذير حمادو، تيسير مصطلح الحديث مع شـرح المنظومـة البيقونيـة في مصطلح الحديث. ج1، ص: 72- 77.

اً - لبس الخرقة مثلاً وهو من الأحاديث المسلسلة، يعنى عنــد الــصوفية الارتبــاط بــين الشيخ وبين المريد، وتحكيم من المريد للشيخ في نفسه، وفيها معنى المبايعة. والخرقة خرقتان: خرقة الإرادة وهي للمريد الحقيقي، وخرقة التبرك، وهي للمشتبه. عبــد المـنعـم الحفني، معجم المصطلحات الصوفية. بيروت: دار المسيرة، (ط2)، 1987. ص: 79.

<sup>2 -</sup> أحمد زروق، قواعد التصوف، القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث، (ط3)، 1989 ص: 96.

<sup>3 -</sup> قال النبي عليه الصلاة والسلام": الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء". رواه أبو داود في سننه، كتاب الأدب، باب في الحلم وأخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث: 4941. ج4، ص: 311.

وتتضح أهمية الحديث المسلسل مما فعله بعض العلماء كالشيخ محمد بن عبد الرحمن الفاسي، حيث أسمع محمد بن علي الجعدي عند بداية أخذه عليه الأحاديث المسلسلة وفي مقدمتها الحديث المسلسل بالأولية، ثم ناوله أوائل الكتب الستة، فقرأها عليه ثم بقية كتب الحديث المحديث ا

#### - الاستجازة:

يسمى طلب الإجازة في المصطلح "الاستجازة" أو "الاستدعاء" ويكون لفظا أو كتابة، شعرا أو نثرا أو هما معا، وقد لجأ طلبة العلم إلى استعمال الاستجازات الشعرية منذ القرن الرابع للهجرة (10م)، كما لجأ الشيوخ أنفسهم إلى كتابة الإجازة شعرا، وذلك ردًّا على الإستجازة الشعرية، من باب المراعاة في الجواب حتى لا يكون الشيخ أقل من تلميذه في الخطاب (2).

ويستحب أن يكون المستجيز من أهل العلم، وهو ما يُفهم من قول ابن مريم المديوني بأنَّ "طلب الإجازة والرواية من شأن أهل العلم "(3)، وفي "المعيار" نازلة حول "حكم إجازة الشيوخ لمن سألها منهم، "أجاب عنها الأستاذ أبو سعيد بن لب مُفتتحا إجابته بقوله:"إنْ كان المتكلم في الإجازة للرواية، فإن الرِّواية هي أصل

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> – الحفناوي، تعريف الخلف، ج2، ص: 400.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - محمد عبد الغني حسن، المقري صاحب نفح الطيب. مصر: الدار المصرية للتأليف والترجمة، 1966. ص، ص: 62، 63.

<sup>3 -</sup> البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان. الجزائر: ديـوان المطبوعـات الجامعيـة . 1986. ص: 307.

الدين، والمنهج القويم... (1) ليبين بعدها أهمية الرواية في حفظ الشريعة، ممَّا يجعل إجابة الشيوخ لمن سألها منهم أمرا واجبا، وفي تخصيصه الإجازة بالرواية دلالة على أنّها تختلف في شروط تحصيلها عن غيرها من الإجازات، فهي لا تستدعي أن يجلس الطالب طويلا للأخذ عن الشيخ المجيز, بل قد لا يلتقيان أبدا.

وقد يستجيز الشخص لنفسه، أو لطلبته ولرفاقه، وشاع بين المسلمين الحرص على تعميم الإجازة للأبناء، فقد إستجاز العبدري - صاحب الرحلة - لأكبر أولاده، الذي كان قد أتم حفظ القرآن الكريم الشيخ عبد المؤمن بن خلف الدمياطي (ت 706هـ) فلمّا وقف الشيخ على الاستدعاء، كتب له إجازة شملته وكل بنيه حتى الصِّغار منهم (2).

ومثال الاستدعاءات الجماعية: الاستدعاء الذي وجهه الحافظ محمد بن علي ابن طولون الدمشقي وعدد من أهل العلم للعلماء بمكة في سنة 920 هـ. وممّّا ورد فيه: أما بعد، فالمسؤول من إنعام السادة الأعلام، مشايخ الإسلام... أن يتفضلوا ويُجيزوا لمن سيذكر في هذا الاستدعاء المبارك جميع مسموعاتهم ومستجازاتهم ومناولاتهم (3)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> – أحمد الونشريسي، المعيار، ج11، ص: 15.

 $<sup>^{2}</sup>$  - عبد الحي الكتاني، فهرس الفهارس. ج $^{1}$ ، ص $^{2}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - المناولة: القسم الرابع من أقسام التحمل، وهي إعطاء الشيخ الطالب شيئا من مروياته، ويقول: هذا حديثي أو من رواياتي فاروه عني. وهي إمَّا أن تكون مقرونة بالإجازة أو غير مقرونة بها. عمر هاشم، قواعد أصول الحديث، ص: 227.

ونقف في "عنوان الدراية" على استدعاءين موجهين للشيخ محمد بن عبد الحق التلمساني: الأول من طرف الشيخ محمد الحسني الخشني سنة 603هـ، والثاني من طرف الشيخ يحيي بـن علي الهمذاني سنة 615هـ، وفيه طلب من الشيخ: الإنعام عليه بإجازة ما اشتمل عليه برنامج رواياته عن أشياخه – رضي الله عنهم - وما سند عنه من قراءته ومسموعاته، وإجازاته ومناولاته وتآليفه في فنون العلم، وما له من نثر ونظم (2).

وقد أخذ الشيخ أحمد بن محمد بن الحاج الورنيدي (ت 930هـ) على الشيخ أحمد بن محمد بن زكري التلمساني جملة من العلوم، وكتب له في سنة 897هـ باستدعاء مطول في شطرين نظمى ونثري، طالبا منه أن يتفضل عليه: "بإجازة تُقيد ما عليه أملاه... إجازة مطلقة عامة، وافية بالغرض المقصود تامة، تحتوي على جميع أنواع العلم وفنونه، وتعم أيضا من يأتي بعده من بنيه، من جاهل وفقيه، على استمرار السنين (3)، ثم أعاد على شيخه ما تقدم نظما في اثنين وأربعين بيتا.

<sup>1 -</sup> الوجادة القسم الثامن من أقسام التحمل، وهي أن يجد المرء حديثًا، أو كتابًا بخط شخص بإسناده، فيحدث به ولم يلقه، أو لقيه ولم يسمع منه ذلك الذي وجده. فيقول مثلا ( وجدت بخط فلان)، أو (قرأت بخط فلان). عبد الله شعبان، اختلافات المحدثين والفقهاء، ص، ص: 270، 271.

<sup>2 -</sup> أبو العباس أحمد الغبريني، عنوان الدراية، ص- ص: 252- 255.

<sup>3 –</sup> نص الاستدعاء والإجازة في كتاب البستان لابن مريم، ص- ص: 18 – 23. 🔝

### 2 - الإجازات التعليمية:

لا يمكن للطالب تحصيل أي نوع من الإجازات التعليمية إلا بعد القراءة على الشيخ أو السماع منه، وأنواعها هي:

#### - إجازة القراءة:

وتعرف أيضا بالإجازة بالإقراء، وقد كان الأستاذ في القـرون الإسلامية الأولى يكتب للطالب ما يفيد بأنَّه أتَّم عليه قراءة الكتاب المُعيّن أو الكتب المعينة (١) في صدر أو في ذيل الكتاب المقروء. بمعنى أنَّ إجازة القراءة وثيقة ينص فيها على أنَّ شيخا قد أقرأ طالبا كتابا ما، أو أنّ طالبا قرأ علىٰ شيخ هذا الكتاب(2).

ويرجع ظهورها إلى القرن الرابع الهجري (10م), بحيث وُجِدت إجازة إقراء لأبي القاسم أحمد بن فارس (3) مؤرخة في سنة 372هـ(4)، وهي مسجلة على نسخة مخطوطة من كتاب إصلاح

<sup>1 -</sup> أحد شلى، تاريخ التربية الإسلامية، ص: 263.

<sup>2 -</sup> صلاح الدين المنجد، " إجازات السماع في المخطوطات القديمة"، ضمن مجلة معهد المخطوطات العربية. مصر: شركة مساهمة مصرية، ماي 1955. المجلد: 1، ج2، ص:

<sup>3 -</sup> أحمد بن الحسن على أحمد بن فارس القزويني من أثمة اللغة، من تصانيفه: مقاييس اللغة. الزركلي، الأعلام، ج1، ص: 193.

<sup>4 -</sup> صورة لهذه الإجازة في كتاب تحقيق النصوص ونشرها، لعبد السلام هارون، ص: 125. وقد قدمها على أنها إجازة سماع، وصحح له ذلك صلاح الدين المنجـد قـائلا بائها إجازة قراءة. إجازات السماع، ص: 233.

المنطق لابن السُكيت المتواجدة في مكتبة المنصورة (١). كما وُجِدَ على ظهر نسخة من كتاب "الصحاح" في اللغة لإسماعيل بن حماد الجوهري إجازة قراءة ترجع إلى سنة 471هـ، وهي بخط الأديب الحسن بن يعقوب النيسابوري ومنها: قرأ على هذا الكتاب من أوله إلى آخره الفقيه الفاضل السديد الحسين بن مسعود الصّرام (2)، وعليه فقد بدأت بالإقرار بقراءة الطالب دون ذكر لكلمة الإجازة.

ثم صار الشيوخ يقرنون إثباتهم قراءة الطالب للكتاب بإجازة روايته، وحتى إجازته بغيره مما لم يقرأه عليه، من ذلك ما كتب به السّخاوي لأحد تلامذته: الحمد لله، كتاب الضوء اللامع قرأه على كاتبه عبد العزيز بن عمر بن محمد بن فهد الهاشمي وأجزت له روايته عني مع سائر مروياتي ومؤلفاتي. قالـه وكتبـه مؤ لفه ٰ<sup>(3)</sup>.

كما كان بعض الشيوخ يأذن للطالب في تدريس الكتاب المقروء على هذا الشكل: "أتم فلان قراءة هذا الكتاب، وأجزت لـه تدريسه"، أو بأي شكل يؤدي هذا المعنى، من ذلك أنَّ الشيخ أبو القاسم بن أحمد البرزلي (ت 742هـ) قرأ على الفقيه عبد

<sup>1 -</sup> عبد السلام هارون، تحقيق النصوص ونشرها. القاهرة: مطبعة المدني، .1965. ص

<sup>2 -</sup> ياقوت الحموي، معجم الأدباء، تح: إحسان عباس. بيروت: دار الغرب الإسلامي (ط1)، 1993. ج2، ص، ص: 660، 661.

<sup>3 -</sup> أحمد شلبي، تاريخ التربية الإسلامية، ص: 268.

الرحمـن المومناني بعضًا من أصلي ابن الحاجب<sup>(1)</sup>، وأذن لـه فِـي إقرائه<sup>(2)</sup>.

وقد يأذن الشيخ لتلميذه بتدريس جملة من الكتب التي ذرّسها عليه، من ذلك ما كتب به الشيخ ناصر الدين اللّقاني المصري في إجازته للشيخ محمد اليستني الفاسي سنة 931هـ حيث سرد الكتب التي قرأها عليه، ثم قال: وقد أجزت له أن يُقرئ الكتب المذكورة، لمن شاء متى شاء في أيّ مكان شاء، لأنّه أهل لذلك وزيادة (3).

وهناك نوع منها يسمى «الإجازة بعِرَاضةِ الكتب »، حيث كان الطالب يحفظ كتابا في الفقه أو النحو أو غيرها من العلوم ثم يعرضه على مشايخ العصر فيُجُرُون له إمتحانا، حيث يأخذ الشيخ المجيز الكتاب ويفتح منه بعض المواضع ويستقرئه إياها فإذا مضى فيها الطالب من غير توقف ولا تلعثم، استدل بحفظه

<sup>1 -</sup> جمال الدين عثمان بن عمر الكردي المعروف بابن الحاجب (ت 646 هـ/ 1248م): له في النحو الكافية وشرحها ونظمها، وفي الأصول مختصر منتهى السؤل والأمل، وله مختصر في فروع المالكية. السيوطي، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تح: أبو الفضل إبراهيم. مطبعة عيسى البابلي الحلبي وشركاه. (ط1)، 1964. ج 2، ص، ص: 134، 135.

<sup>2 -</sup> احمد بابا التنبكتي، نيل الابتهاج، ص: 369.

<sup>3 –</sup> أحمد المنجور، فهرس المنجور، تح: محمد حجي. الرباط: مطبوعـات دار المغـرب للتأليف والترجمة والنشر، 1976. ص، ص: 33، 34.

تلك المواضع على حفظه لجميع الكتاب، ويكتب له بذلك كل من غُرض عليه<sup>(1)</sup>.

ومن نماذجها الإجازة التي كتب بها الشيخ بدر الدين محمد بن أبي بكر المخزومي المالكي لشهاب الدين أحمد بن محمد العمري الشافعي سنة 817 هـ، وعمَّا ورد فيها: عرض عليّ الجناب العالي... (2) طائفة متفرقة من "عمدة الأحكام" للحافظ عبد الغني المقدسي، و"شذور الذهب" للعلامة جمال الدين بن هـشام -رحمة الله عليهما- عرضًا قُصُرت دونه القرائح على طول جَهْدِها، وكانت الألفاظ الموردة فيه لأمة حرب الفئة الباغية عليه (3) فأحسن عند العرض في سردها، وزين- أبقاه الله- تلك الأماكن بطيب لحنه، وإعراب لفظه، وأذن امتحانه فيها بأنَّ جواهر الكتابين قـد حصلت بمجموعها في خزانة حفظه... (4).

<sup>1 -</sup> أبو العباس أحمد القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء. القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، مطابع كوستاتـسوماس. ج14، ص: .327

<sup>2 -</sup> مكان النقاط عدة أسطر في الثناء على المجاز له.

 $<sup>^{2}</sup>$  – ( $\hat{V}$ مة حرب الفئة الباغية عليه) موضع من الكتاب.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - القلقشندي، المصدر السابق، ج14، ص، ص: 328- 329.

#### - إجازات السماع:

وتسمى "السماعات" في أحيان كثيرة، وهي وثيقة مكتوبة في آخر الكتاب المَقْرُوء، أو في مقدمته تنص على أنَّ الكتاب قد سمعه على مصنفه، أو على شيخ عالم ثقة، واحد أو كثيرون (1) وهذا ليكون الحق لكل من ورد في السماع في رواية الكتاب (2).

وقد ظهرت السماعات في القرن الخامس للهجرة (11م) نتيجة لتأسيس المدارس، ولهذا عمد العلماء إلى إثبات - في صدر أو في ذيل الكتاب المقروء والمتواجد في مكتبة المدرسة أو المسجد أسماء الذين سمعوه على الشيخ المدرس، ثم يحفظ الكتاب بعد ذلك في المكتبة، وفي كل مرة يسمع فيها الكتاب أناس وطلبة يثبتون أسماءهم طبقات (3).

ويتضمن نص إجازة السماع: اسم المسمع وأسماء السامِعين، ثم "اسم القارئ، ويليه "اسم كاتب السَّماع (4) (أو مثبت السماع)، إمّا قبل أسماء السامعين، أو أن يرد اسمه فيمن سمع ويُردَف به « وهذا خطه»، ثم يرد لفظ « صح وثبت»، ومعنى ذلك أنَّ الكاتب توثق من صحة الأسماء، وما قرأه كل من السامعين، وأخيرا ينصون على مكان السماع وتاريخه ومدته (5).

<sup>1 -</sup> صلاح المنجد، إجازات السماع في المخطوطات القديمة، ص: 232.

<sup>2-</sup> أحمد شلبي، تاريخ التربية الإسلامية، ص: 266.

<sup>3 -</sup> صلاح الدين المنجد، المرجع السابق، ص، ص: 232، 233.

<sup>4 -</sup> احيانا يكون قارئ النسخة ومثبت السماع واحدا.

<sup>5 -</sup> صلاح الدين المنجد، المرجع السابق، ص- ص: 234- 240.

كما يتم تحديد ما سمعه الحاضرون من الكتاب فإذا تأخر أحد الحضور عن سماع بعض الكتاب يشيرون إلى ذلك، فيُكتب مثلا:" سمعه مع فَوَت" أو" سمع من قوله كذا.... إلى آخر الكتاب".

ولمّا كانت هذه السّماعات ذات أهمية كبيرة في دراسة الرجال والعصر، فقد نوّه بعض رواد التحقيق للتراث الإسلامي المخطوط، – وفي مقدمتهم صلاح الدين المنجد – بضرورة إثبات ما يصادف منها في المخطوطات، ونشرها بنصها كاملا، ووضع قواعد خاصة لكيفية نشرها أ.

وقد أثبت إحسان عباس طبقات (إجازات) السماع التي وجدها في النسختين (التي اعتمدهما في تحقيقه لمخطوط "طبقات الفقهاء" لأبي إسحاق الشيرازي، وهذا بعض ما ورد في أحد السماعات: "سمع جميع هذا الكتاب وهو" طبقات الفقهاء" للإمام أبي إسحاق الفيروز أبادي على سيدنا، وشيخنا... أبي محمد عبد العزيز بن القاضي الإمام زين الدين أبي عبد الله محمد بن عبد المعسن بن محمد ابن منصور الأنصاري الأوسي بحق سماعه له منقولا تراه، بقراءة سيدنا الإمام ... عز الدين أبي القاسم أحمد (اسمه الكامل): الفقيه الإمام أمين الدين أبو محمد عبد القادر... (أسماء السامعين) وعلي بن محمد بن أبي الحسن بن عبد الله اليونيني. وهذا خطه، وصّع ذلك وثبت في مجالس آخرها يوم

<sup>1 -</sup> قواعد تحقيق المخطوطات. بيروت: دار الكتاب الجديد، (ط5)، 1976. ص: 26.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - عدد إجازات ( طبقات) السماع في النسخة (ع) خمسة، وعددها ثلاثة فِي النسخة

الأحد ثاني عشر جمادى الآخرة سنة إحدى وستين وستمائة (661هـ) بالقاهرة، بالقصر الشرقي، بمنزل شيخنا المسمع منه قصر الخلفاء الفاطميين... وكتب بعد ذلك الشيخ عبد العزيز الأنصاري: صحيح ذلك، وأجزت لهم - وفقهم الله تعالى- رواية ما يصح عندهم ممّا تجوز روايته عني من منقول ومعقول. كتبه عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الأنصاري "(1).

#### - الإجازة بالقرآن الكريم:

تتميز الإجازة بالقرآن الكريم أو الإجازة بالقراءات القرآنية عن غيرها من الإجازات بما يسبقها من امتحان طويل الأمد صعب التحضير لينال الطالب- بعد ذلك- إجازة أستاذه مكتوبة في الغالب على الرّق، ومذيلة بشهادات العدول، وغيرهم على الشيخ المجيز (2).

وترجع أقدم النصوص الموجودة منها إلى ما بين القرنين الخامس والسادس الهجريين (11- 12م)، فقد ذكر ابن عبد الملك المراكشي في سياق ترجمته لمحمد بن أحمد بن رضي الأندلسي قائلا عن شَيْخَيه المُجِيزين له: "وقفت على إجازتهما له في رقين، وقد

<sup>1 -</sup> أبو إسحاق الشيرازي، طبقات الفقهاء، تـح: إحسان عبـاس. بـيروت: دار الرائـد العربي، (ط2)، 1981. ص، ص: 184، 185.

<sup>2 -</sup> محمد المنوني، ورقات عن حضارة المرينيين. ص، ص: 279، 280.

ذكرا أنَّه تلا عليهما بالسبع وقرأ غير ذلك، وقد شهد عليهما بذلك حسب جاري العادة في مثله (1).

ومثال هذه الإجازة ما أنشده الإمام المقرئ علي بن عبد الغني الفهري الحصري لعيسى بن عبد الرحمن الغافقي القرطبي المدعو أبو الأصبغ في سنة 476هـ/ 1083م، بعد أن تـلا عليـه بالروايات السبع (2)، ومطلع هذه الإجازة (3):

أَجَزتُ لعيسى السبع في ختمةٍ قرأ عليَّ بها فليرو ذلك وليُقري بما شاءَ منها أو بها فهو أهلهُ بإتقانِه مَعَ ضبطِه أحرف الذكر وقوةِ حفظ ثم صحةِ نقلهِ فما مثله من طالب لا ولا مُقري

وقد كتب الشيخ على بن ميمون الغماري (4) في مؤلفه "الرّسالة المُجَازة "وصفا موسعا للامتحان الذي يخضع له طالب هذه

<sup>-</sup> محمد بن محمد بن عبد الملك المراكشي، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة تح: إحسان عباس. بيروت: دار الثقافة، 1965. ج5، ص: 638.

<sup>2 -</sup> القراءات القرآنية السبع هي: رواية نافع، رواية ابن كثير، رواية أبو عمر، رواية ابن عامر، رواية حمزة، رواية الكسائي، ورواية يعقوب الحضرمي، وقد صارت هذه القراءات أصولا للقراءة، وأضيفت إليها بعد ذلك قراءات أخرى، إلاَّ أنَّها لا تقوى في النقل مثلها. محمد سالم محيسن، الإرشادات الجلية في القراءات السبع من طرف الشاطبية. القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية. ص، ص: 6، 7.

<sup>3 -</sup> ابن مالك المراكشي، المصدر السابق، ج5، ص، ص: 498، 499.

<sup>4 -</sup> أبو الحسن علي بن ميمون الإدريسي نزيل لبنان، ودفيـنها عـام 917هــ/ 1511م، من مؤلفاته: "الرسالة المجازة في معرفة الإجازة "تحتوي على تفصيلات مهمة عن طريقة حفظ القرآن الكريم والإجازة به في فاس. الغزى، الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، تح: جبرائيل سليمان جبور. بيروت: محمد أمين دمج وشركاه، 1945. ج1، ص- ص: 271– 277.

الإجازة تحت رقابة شيخه بمدينة فاس، من خلاله يمكن تلخيص قراءة القرآن الكريم في مرحلتين أساسيتين؛ الأولى: يقرأ فيها التلميذ القرآن على المؤدب، ثم على غيره من أساتذة القرآن وهم دون الأستاذ المُجيز في المقام، فيحفظ القـرآن كلـه عـن ظهـر قلب، ويحفظ معه الكتب النضرورية لإتقان القرآن الكريم رسما(1)، وضبطا(2)وتلاوة، ثم يأتي القارئ في المرحلة الثانية إلى الأستاذ إمام الإجازة، وهو" أعلم أهل وقته في هذا الشأن وأكملهم وأفضلهم وأروعهم وأصلحهم"، ولا يصل إليه الطالب إلا بالتدريج من قارئ إلى من هو فوقه (3).

ويصف الشيخ محمد الرَّصاع (ت894 هـ) في فهرسه تدرجه بين أساتذة القرآن الكريم؛ فقد حفظه بقراءة نافع، وحفظ "البري"(4) و" الخرَّازي في بلده تلمسان قبل انتقاله منها رفقة عائلته في سنة 831هـ، وحضر في تونس القراءة على عدة أساتذة منهم:

المناع حروف القرآن في المصحف، ورسومه الخطية، لأن فيه  $^{1}$ حروفا كثيرة وقع رسمها على غير المعروف من قياس الخط، كحذف الألفات في مواضع دون أخرى. ابن خلدون، المقدمة. بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع (ط1)، 2003. ص: 420.

<sup>2 -</sup> فن الضبط: علم يعرف به ما يدل على عوارض الحرف، التي هي: الضم والكسر، والسكون، والشد والمد ونحو ذلك، ويرادف الضبط الشكل. إبراهيم المارغيني، دليل الحيران على مورد الضمآن. ص: 247.

<sup>3 -</sup> محمد المنوني، ورقات عن حضارة المرينيين، ص: 281.

<sup>4 -</sup> الدرر اللَّوامع في قراءة نافع منظمومة لأبي الحسن علي بن محمـد الربـاطي المغربـي المالكي الشهير بابن بري (660- 730هـ). عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين. بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والسيع، (طلب، 1993. ج2، ص: 518.

الأستاذ المقرئ محمد الجرَّار؛ الذي أمره بحفظ "الشاطبيتين" (1) و" الرسالة، ثم أعاد القرآن الكريم على اللوح مرة أخرى، ولما لمِس هذا الأخير أهليته لأن يُجاز أمره في حدود سنة 834هـ بأن يجود (2) القرآن على إمام الإجازة في وقته الشيخ أبي القاسم (3).

وفي أوَّل لِقاء جمع الرَّصاع بشيخه أبي القاسم أمره بالقراءة فقرأ سورة الفاتحة، ولمَّا أتَّمها أمره بإعادتها مرة أخرى وتحقيق مخارج حروفها، وظل الرَّصاع مُلازما له حتى ختم عليه القرآن الكريم إفرادا وجمعا(4)، ثم عرض عليه القصيدتين: "حرز الأماني ووجه التهاني و عقيلة أتراب العقائد في رسم المصحف، كما

<sup>1 -</sup> تعرف كذلك نسبة إلى الشاطبي القاسم بن فيرة بن أبي القاسم المقرئ المالكي (538- 590هـ): من مصنفاته: تتمـة الحـرز مـن قـراء الأثمـة الكنـز، وعقيلـة أتـراب القصائد في أسنى المقاصد، وحرز الأماني ووجه التهاني وهي المشهورة بالشاطبية الكبرى. السيوطى، بغية الوعاة، ج2، ص: 260.

<sup>2 -</sup> التجويد: هو إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها، ورد الحرف إلى مخرجه وأصله وتلطيف النطق به على كمال هيئته من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف. مناع القطان، مباحث في علوم القرآن. القاهرة: مكتبة وهبة، (ط7)، 1990. ص: .190

<sup>3 -</sup> محمد الرصاع، فهرست الرصاع، تح: محمد العنابي. تونس: المكتبة العتيقة، (ط1) 1967. ص، ص: 56- 58.

<sup>4 -</sup> القراءة جمعا: هي أن يجمع القارئ عند القراءة القرآن كله، أو جزء منه بين روايتين فأكثر من الروايات القرآنية، ويسمى بالجمع الكبير إن استوفى سبع قـراءات فـأكثر وإلا سموه بالجمع الصغير. والقراءة بالإفراد: هي أن يتلو القرآن كله، أو جزء منه برواية واحدة لأحد القراء السبعة أو العشرة المشهورة. محمد الصادق قمحاوي، الكوكب الدري في شرح ابن الجزري. القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، (ط1). ص-ص: .352 - 348

عرض عليه الرسالة في مجالس، وبعد هذا المشوار الذي قضاه الرساع مُلازما لشيخه، أجازه فيما قرأه وعرضه عليه (1).

وقد كان الطالب في امتحان طيلة المدة التي يُلازم فيها شيخ الإجازة، ففي كل يوم يكتب على لوحه ربع حزب أو ثمنه ويأتي إلى أستاذه ويقعد بين يديه، ويشرع في التلاوة، مبتدئا بالتعوذ ثم البسملة، وهنا يشرع الأستاذ في امتحانه فيسأله مثلا عمّا يقرأ على التعوذ والبسملة من الكتب المصنفة في ذلك فيجيبه، ثم يواصل التلاوة ويوقفه الأستاذ بين الحين والآخر ليسأله على ما ورد في اللوح من رسم وضبط لألفاظ القرآن الكريم، وعن ما يسمع من تلاوة فيأتيه الطالب بالنّص على كل ما سأله، فإذا فرغ من ذلك يأمره بالإعراب بعد تجويده معه ليتعلم صفة تلاوة أستاذه، ثم يأمره بالإعادة مرة واحدة بمفرده ليرى كيفية تلاوته، فما كان على الأصل أقرّه عليه، وما كان على غيره نبهه عليه وعّلمه كيف يتلفظ به (2).

وإذا تبين للأستاذ بعد امتحان الطالب أنّه عن ينبغي أن يُجاز، كتب له إجازة يبين فيها سنده في القرآن، والرواية أو الروايات التي قرأ بها عليه، ثم يُشْهِد على نفسه شهودا عدولا وأخيرا ترفع الإجازة إلى القاضي، فيضع اسمه بعد خطوط الشهود مُعلما بثبوت الإجازة على المُجيز<sup>(3)</sup>.

<sup>1 -</sup> محمد الرصاع، فهرست الرصاع، ص، ص: 59 - 65.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - محمد المنوني، ورقات عن حضارة المرينيين، ص، ص: 281، 282.

<sup>3 -</sup> المرجع نفسه، ص:282.

وتتميز هذه الإجازة بتثبت أصحابها في تفصيل المقروء والمعروض، والتأكد من استكمال ملكة الطالب، وممّا يدل على تشدد القرّاء في منحها رفض الأستاذ محمد بن يوسف الترغي إجازة محمد بن علي الجزولي الكفيف؛ الذي ظل يتردد على بابه سنة كاملة (1). وممّن تحصل عليها من العلماء الجزائريين الشيخ محمد السنوسي؛ إذ قرأ القرآن الكريم على الأستاذ يوسف بن أحمد الشريف الحسني أبي الحجاج، ولمّا ختمه عليه مرتين بالسبع أجازه فيها (2).

#### 3 - إجازة التصدير:

كان بعض الشيوخ يأذنون لتلامذتهم في تولي بعض المناصب العلمية والدينية، ويكتبون لهم إجازات بذلك، مع أنَّ تولى مثل هذه المناصب لم يكن يحتاج إلى إجازة فيها.

#### - الإجازة بالفتيا والتدريس:

لقد جرت العادة أنّه إذا تأهل بعض أهل العلم للفتيا والتدريس يأذن له شيخه في ذلك<sup>(3)</sup>، ويُحرر له وثيقة يشهد له فيها بتحصيله للعلوم المعينة واستحقاقه للتدريس وما شاكله

<sup>1 -</sup> محمد بن علي الجزولي الأنسوي (ت 1009هـ/ 1601م): لازم باب الترغي سنة كاملة، وهو يُعرض عنه، إلا أن جاء في يـوم ممطـر ملوثـا بـالطين، فـرَّق لحالـه، وعُنِي بتعليمه حتى بلغ الغاية، فأذن له في تلقين التجويد، وكتب له الإجـازة. حجـي، الحركة الفكرية، ج1، ص: 103؛ و ج2، ص: 562.

<sup>2 –</sup> ابن مريم المديوني، البستان، ص: 304.

<sup>3 -</sup> القلقشندي، صبح الأعشى، ج14، ص: 322.

وهي لا تتطلب امتحانا مسبقا بل يكتفي الشيخ بما يعرف عن المجاز له (1).

ولم تُعرف هذه الإجازات في القرون الإسلامية الأولى، فكان إذا رغب طالب في التدريس فإنَّ ذلك مُتَوقف عليه لما يراه في نفسه من كفاءة، ونظرا لصعوبة المسائل التي كان يُثيرها الطلبة أثناء الدرس، كان الطالب يتردد كثيرا قبل أن ينقل نفسه من مجلس التعلم إلى مجلس التعليم (2).

ويظهر أنها لم تكن كثيرة التداول في بلاد المغرب في القرن النامن للهجرة (12م)، فقد وردت في "المعيار" هذه النازلة: "هل يفتقر المعلم في تعليم العلم إلى إذن شيخه أم لا؟... وعلى الافتقار هل يكفي في ذلك مجرد القول، أم لابد من كتب الإجازة والإشهاد عليها أم لا ؟"، أجاب عنها الشيخ سعيد العقباني (ت811هم) مؤكدا على أنّ التعليم كالفتيا لا يفتقر إلى إجازة، بل من عُرف منه العلم والدين، جاز أن يُعلِم ويفتي (3).

وعد ابن خلدون الفتيا من الخطط الدينية الخلافية، إذ اللخليفة تصفح أهل العلم والتدريس، ورد الفتيا إلى من هو أهل لها... ومنع من ليس أهلا لها وزجره كما للمدرس الانتصاب لتعليم العلم وبثه، والجلوس لذلك في المساجد (4)، ولم يذكر ابن

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - محمد المنوني، ورقات عن حضارة المرينيين، ص: 279.

<sup>2 -</sup> أحمد شلبي، تاريخ التربية الإسلامية، ص: 261.

<sup>3 -</sup> عبد الواحد الونشريسي، المعيار، ج11، ص، ص: 16، 17.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - مقدمة ابن خلدون، ص، ص: 214، 215.

خلدون أمر الإجازة مطلقا بل أوكل الأمر إلى ضمير المدرس والمفتي.

وقد ارتبطت الإجازة بالتدريس أوَلاً بالإذن في إقراء الكتاب أو الكتب المقروءة فقط كما سبق ذكره.

ومن التطورات التي شهدتها إذن بعض السيوخ لطلبتهم في تدريس علوم معينة بعد تمكنهم فيها، فقد قرأ محمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي بالقاهرة على الشيخ الشهاب القرافي، فأذن له في التدريس، وأجازه بالإمامة في علم الأصول<sup>(1)</sup>.

وخضعت الإجازة بالفتيا والتدريس في بعض الأحيان للمذاهب الفقهية، من ذلك إجازة الشيخ أبي الربيع بن سليمان البوزيدي التلمساني في الفقه المالكي للفقيه عبد الله بن عبد الواحد الفاسي ( القرن 9 هـ)، وعًا كتب له: قد أجزت الفقيه أبا محمد عبد الله إجازة مطلقة في تعليم الفقه المالكي والفتيا به، بعد مشاركتي له في صدر من المدونة (2)، وجملة من ابن الحاجب الفرعي، وشاهدت منه أبحاثا دقيقة، وأسئلة عويصة يليق بموردها التعرض لنشر هذا الشأن وبثه (3).

<sup>·</sup> احمد بابا، نيل الابتهاج، ص: 393.

 $<sup>^{2}</sup>$  – المدونة: من أشهر مصنفات الفقه المالكي للقاضي عبد السلام أبو سعيد سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي القيرواني (  $^{160}$  –  $^{240}$  هـ). ابن فرحون، الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، تح: علي عمر القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، ( $^{41}$ )، 2003.  $^{29}$  من  $^{29}$ 

<sup>3 -</sup> أحمد بابا التنبكتي، المصدر السابق، ص: 233.

كما أجاز العلامة أبو حفص عمر الشهير بابن الملقن (1) لأبي العباس أحمد بن علي القلقشندي بالفتيا والتدريس على المذهب العباس أحمد بن علي القلقشندي بالفتيا والتدريس على المذهب الشافعي سنة 778هـ. وقد كتب الشطر الأول من هذه الإجازة القاضي تاج الدين بن غنوم، بيّن فيه مؤهلات المجاز له العلمية ثم قال: وأذن وأجاز لفلان المسمى فيه... أن يُدرس مذهب الإمام... أبي عبد الله محمد بن إدريس المطلي الشافعي، وأن يقرأ ما شاء من الكتب المصنفة فيه، وأن يُفيد ذلك لطالبيه، وأن يُفتِي من قصد استفتاءه خطّا ولفظا، على مقتضى مذهبه الشريف المشار إليه لعلمه بديانته وأمانته، ومعرفته ودرايته، وأهليته لذلك وكفايته (2).

ثم كتب الشيخ ابن الملقن تحت خط القاضي ما صورة بعضه: "مّا نسب إلي في هذه الإجازة المباركة من الإذن لفلان. بتدريس مذهب الإمام المطّلي محمد بن إدريس الشافعي. والإفتاء به لفظا وخطا صحيح، فإنّه مّن فاق أقران عصره بذكائه وبرع عليهم بالاستحضار وتحرير المنقول والمعقول ووفائه (3).

<sup>1 -</sup> سراج الدين عمر بن علي الأنصاري (ت 804هـ). السيوطي، حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، وضع حواشيه: خليـل المنـصور. بـيروت: دار الكتـب العلميـة-منشورات علي بيضون، (ط1)، 1997. ج1، ص: 367.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أحمد القلقشندي، صبح الأعشى، ج14، ص: 225.

<sup>3 -</sup> أحمد القلقشندي، صبح الأعشى، ج14، ص- ص: 223 - 227.

ويبدو أن هذا النوع من هذه الإجازات كانت تمنح للعالم في سن الشباب تزكية من شيخه له من جهة، وتشجيعا له على مزاولة التدريس والفتيا، وذلك ما لاحظته من خلال ما اطلعت عليه - لحد الآن - من هذه الاجازات، فقد كان سنن القلقشندي واحدا وعشرون سنة عند تحصيله للإجازة بالفتيا والتدريس، أما جلال الدين السيوطي فقد كان سنه سبعة عشر سنة عندما أجيز بتدريس العربية، وسبع وعشرون سنة عندما أجيز بالتدريس والإفتاء (۱)، في حين كان سنن الشيخ محمد الحفناوي اثنان وعشرون سنة عندما أجيز بالتدريس وعشرون سنة عندما أجيز بالتدريس.

ورغم أنَّ هذه الإجازة تستوجب تثبتا كبيرا، إلاَّ أنَّ بعض الشيوخ كانوا يأذنون لطلبتهم مشافهة، كما فعل قاضي القضاة بالقدس تقي الدين ابن قاضي شُهْبَة حين أذن للشيخ محمد بن جماعة (ت901هـ) مُشافهة بالإفتاء والتدريس<sup>(3)</sup>.

ومًّا يلفت الانتباه تكرر عبارة « الإذن في الإفتاء والتدريس» بكثرة في بعض كتب التراجم المشرقية، وعند ذكرها لا يُشير المؤلف عادة إلى كتابة ذلك الإذن، فهل يعني هذا أنَّ الإذن يرد شفهيا، والإجازة كتابية؟

هذا، ولم يكن طلب إجازة الفتوى والتدريس شائعا، ومع ذلك كتب أحد أساتذة الشيخ محمد بن تاج الدين المقدسي

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - السيوطي، حسن المحاضرة، ج1، ص، ص: 288، 289

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - الجبرتي، عجائب الآثار، ج1، ص: 240.

<sup>3 -</sup> نجم الدين الغزى، الكواكب السائرة. ج1، ص: 25.

(ت1097هـ) إلى مفتى الروم السيخ يحي المنقاري، يطلب منه الإجازة بالفتوى لتلميذه المذكور؛ الذي لازمه أزيد من عشرين سنة، وتأكد من مقدرته على الإفتاء، وأن يكون بدله فيها لأهلية لذلك، فأجابه المنقاري إلى طلبته، وصار ابن تاج الدين مفتيا في زمان أستاذه المذكور<sup>(1)</sup>.

#### - الإجازة بالخط:

الكتابة أهم وسيلة لتسجيل الأفكار والأخبار، وتحصيل العلوم وتقوية ملكتها في الإنسان، كما أنَّ الخط من جملة الصنائع التي يكتسبها الإنسان بالتعلم، وترتبط جودته بتقدم العمران فتكون في "الأمصار الخارج عمرانها عن الحد أبلغ وأحسن". وتؤثر جودة الخط في المتعلم له إذ تعضد لديه رتبة العلم، والحس في التعليم، وتأتي ملكته على أتم الوجوه (2). وقد كان إتقان الخط غالبا ما يعود على صاحبه بالشهرة، ومعن ذاع صيته لذلك بالقسطنطينية الخطاط عبد الله يدي قلة لي (1144هم/ 1731م) فقد أخذ الخط وأنواعه على الأستاذ حافظ عثمان وأجازه

أ - الحبي، خلاصة الأثر، ج3، ص: 412.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، ص- ص: 397- 399.

بالكتبة (1)، فكانت الناس تتنافس بخطوطه، كما اتخذه السلطان أحمد خان الثالث معلما للخط في دار السعادة السلطانية (2).

ويعود أقدم خبر دُكِر عن الإجازة بالخط إلى القرن التاسع للهجرة (15م)، حيث أخذ الخطاط عبد الرحمن بن الصائغ (ت 845 هـ/ 1441م) الخط عن محمد الوسيمي، وأجاز له تعليم غيره الخط<sup>(3)</sup>، فالإجازة بالخط إقرار الأستاذ بإتقان المجاز له للخط، وبإمكانية تعليمه لغيره.

وكان على الرَّاغب في الحصول عليها أن يَدرُسَ أصول الخط العربي على أحد أساتذة الخط، وبعد أن يتقن الكتابة، ويُحسن أنواعها وفق أصولها وقواعدها يكتب له أستاذه بالإجازة، كما تُمنح هذه الإجازة للخطاط الذي أحسن تقليد خطوط أساتذة الخط ومشاهيره، وبإمكان الخطاط أيضا أن يُقدِّم نماذج من خطوطه وكتاباته إلى أحد أساتذة الخط، فيقوم بتفحصها ويمنح الخطاط إجازة، وغالبا ما تمنح في مثل هذه الحالة من قبل أكثر من أستاذ (4).

<sup>1 -</sup> استعمل بعض أساتذة الخط في إجازاتهم لفظ (الكِتْبَة)؛ أي أن يكتب المُجيز بخطه تحت كتاباته.

 $<sup>^2</sup>$  - عمد خليل المرادي، سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر. ج $^3$ ، ص، ص: 83.

<sup>3-</sup> اسامة ناصر النقشبندي، إجازات الخطاطين.بيروت: الدار العربية للعلوم، (ط1) 2001. ص: 16.

<sup>4 -</sup> أسامة النقشبندي، إجازات الخطاطين، ص:17.

بالكتبة (1)، فكانت الناس تتنافس بخطوطه، كما اتخذه السلطان أحمد خان الثالث معلما للخط في دار السعادة السلطانية (2).

ويعود أقدم خبر دُكِر عن الإجازة بالخط إلى القرن التاسع للهجرة (15م)، حيث أخذ الخطاط عبد الرحمن بن الصائغ (ت 845 هـ/ 1441م) الخط عن محمد الوسيمي، وأجاز له تعليم غيره الخط<sup>(3)</sup>، فالإجازة بالخط إقرار الأستاذ بإتقان المجاز له للخط، وبإمكانية تعليمه لغيره.

وكان على الرَّاغب في الحصول عليها أن يكرُس أصول الخط العربي على أحد أساتذة الخط، وبعد أن يتقن الكتابة، ويُحسن أنواعها وفق أصولها وقواعدها يكتب له أستاذه بالإجازة، كما تُمنح هذه الإجازة للخطاط الذي أحسن تقليد خطوط أساتذة الخط ومشاهيره، وبإمكان الخطاط أيضا أن يُقدِّم نماذج من خطوطه وكتاباته إلى أحد أساتذة الخط، فيقوم بتفحصها ويمنح الخطاط إجازة، وغالبا ما تمنح في مثل هذه الحالة من قبل أكثر من أستاذ (4).

<sup>1 -</sup> استعمل بعض أساتذة الخط في إجازاتهم لفظ (الكِتْبَة)؛ أي أن يكتب المُجيز بخطه تحت كتاباته. تحت كتاباته.

 $<sup>^2</sup>$  - محمد خليل المرادي، سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر. ج $^3$ ، ص، ص:  $^2$  - 84.

<sup>3 -</sup> أسامة ناصر النقشبندي، إجازات الخطاطين. بيروت: الدار العربية للعلوم، (ط1) 2001. ص: 16.

<sup>4 -</sup> أسامة النقشبندي، إجازات الخطاطين، ص:17.

وعادة ما تكون الإجازة بالخط على شكل رقعة خطيـة كتَـب الخطاط في أعلاها مثلا: سطرا بخط الثلث، وفي وسطها بعض الأسطر بخط النسخ الدقيق. وفي أسفل كتابته وعلى جوانبها نصوص إجازات أساتذة الخط. ومن بين الصّيغ التي ترد عليها هذه الإجازة: « قد كَتَبَ هـذه القطعـة المستحـسنة فـأجزت وضـع الكِتْبَة تحت كتابته باستحسان الخطاطين»، «أذنت بوضع الكتبة تحت مكتوبات كما أذن لي أستاذي». وكان بعض الأساتذة يذكرون سلسلة الأخذ عن أساتذتهم حتى يوصلونها إلى واضعي أسس الخط العربي وقواعده، كالإمام على بن أبي طالب والوزير ابن مقلة وابن البواب غيرهم<sup>(1)</sup>.

ومن نماذجها: إجازة الخطاط حسين وفائي التي منحت له سنة 1183هـ/ 1769م من طرف الخطاط إسماعيل بخفاف زاده، وقد كَتِب بخط الثلث داخل مستطيل مزخرف: (" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)، ثم كتب داخل مستطيل بخط النسخ (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنّ الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربَّنا وسعديك والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ومالنا لا نرضي يا رّب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك (2). وأخيرا كتبت الإجازة داخل مستطيل مزخرف الجوانب ونصها: (كتبه حسين وفائي وأجزته، وأنا

<sup>1 -</sup> المرجع نفسه، ص: 18.

<sup>2 -</sup> رواه الإمام البخاري في صحيحه مع اختلاف طفيف، فلم ترد لفظة ( تعالى) بعد: «إن الله يقول». «كتاب التوحيد »، الحديث رقم: 7080.

المذنب الحاج إسماعيل بخفاف زاده غفر الله ذنوبهما سنة 1183هـ")(1).

ومن الإجازات المثيرة للانتباه "إجازة النسخ " التي وُجدت في إحدى النسخ المخطوطة من رسالة الإمام الشافعي بخط الناسخ وهو الربيع تلميذ الشافعي، ونصها: أجاز الربيع بن سليمان صاحب الشافعي نسخ كتاب الرسالة، وهي في ثلاثة أجزاء في ذي القعدة سنة خمس وستين ومائتين ( 265هـ). وكتب الربيع بخطه "(2).

### 4 - الإجازة بالتأليف:

اعتاد بعض العلماء على عرض مؤلفاتهم أو قصائدهم التي أجادوا فيها، على مشايخ العصر، فيكتب لهم أهل تلك الصناعة بالتقريظ والمدح<sup>(3)</sup>، إلا أن صاحب "الحلل السندسية (4) أورد عددا من التقاريظ، وقدمها على أنها إجازات، مع أنها لا تحتوي على

<sup>1 -</sup> أسامة النقشبندي، المرجع السابق، ص: 34.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> – عبد السلام هارون، تحقيق النصوص ونشرها، ص، ص: 36، 125. لم يعلـق عليهـا المؤلف، واكتفى بقوله أنّها من الإجازات الغريبة ، ولكن يفهم من سياقها بأنه يأذن لغـيره بنسخها.

<sup>3 -</sup> القلقشندي، صبح الأعشى، ج14، ص: 335.

إجازات ثلاثة من كبار علماء تونس لحمد قويسم وهم: محمد فتاتة، محمد الحجيج الأندلسي، والشيح عبد الكبير بن يوسف درغوت. الوزير السراج، الحلل السندسية في الأخبار التونسية. بيروت: دار الغرب الإسلامي، (ط1)، 1985. ج2، ص-ص: 682- 682.

أي إذن، فهي إذن إجازات بالتأليف<sup>(1)</sup>، وهناك تشابه كبير بين الإجازة بالتأليف والتقريظ، ولكن يبدو أنّ الأولى تصدر عن أعلام العصر في فنِّ الكتاب المؤلَّف، أمَّا التقريظ فهو ما يكتبه عليه عامة المشايخ والعلماء.

ومن الإجازات التي كتبها علماء تونس للشيخ محمد قويسم النواوي سنة 1104هـ/ 1702م على شرحه للشفاء المسمى "سمط اللآل في تعريف ما بالشفا من الرجال": إجازة الشيخ محمد فتاتة التي ورد فيها: وبعد، فقد و قغت على ما تيسر من هذا المجموع القريب، والأنموذج المونق العجيب فألفيته روضا أينعت ثماره، وعقبت بأريج المسك أزهاره، واشتمل على مباحث أثارت الأدلة الواضحة من أماكنها، فأحسن به مجموعا قد أشرقت معانيه، وعلت على الفلك الأعلى مبانيه، فلله در ناظم عقوده، وراقم بروده، فلقد ضمنه من مُلح المسائل، وقواطع الدلائل، ما تقربه عين أولي الألباب... (2).

وللإشارة فإنَّ حسين خوجة أشاد هو الآخر بأهمية هذا التأليف ثم قال: "ومدحه فيه علامة عصره في القطر الإفريقي الفاضل الشيخ سيدي محمد فتاتة (3)، ولكنه لم يقل أنَّه أجازه فيه.

أ - لمزيد من التفصيل ينظر: إجازة الورززي بالتاليف لابن حمادوش الفصل الثاني.

<sup>2 -</sup> عمد الأندلسي الوزير السراج، المصدر السابق. ج2، ص: 679.

<sup>3 -</sup> حسين خوجة، ذيل بشائر أهل الإيمان بفتوحات آل النعمان، تع: الطاهر المعموري. تونس- ليبيا: الدار العربية للكتاب، 1975. ص: 196.

وقد قرأ الأستاذ محمد بن مصطفى المعروف ب: قارة باطاق القرآن بالسبع والعشر على عدة شيوخ وأجازوه، فتصدُّر للتجويد بالجامع الأعظم، وألف عدة كتب في القراءات القرآنية منها كتابه المسمى تحفة البررة بقراءة الثلاثة المتممين للعشرة، فتناولته علماء العصر، وأثنوا عليه وكتبوا عليه إجازات(١)، وهي على ما يبدو إجازات بالتأليف لأنَّه تخص الكتاب المؤلف.

- وممَّا يستوقفنا من خلال عرض أنواع الإجازات العلمية أنها تصب في نوع واحد من العلوم وهي "العلوم النقلية "أو العلوم الشرعية والعلوم المساعدة لها، أمَّا "العلوم العقلية" فلم تتداول فيها الإجازات – في حدود علمي- إلاّ في العلوم الطبية حيث عَرَفَ المسلمون في العصر الذهبي للحضارة الإسلامية (القرن الرابع للهجرة) الامتحان والإجازة في الطب.

وقد كان العمل في الطب - بادئ ذي بدء - يكفى فيه أن يكون أحدهم قد قرأ الطب على أحد أهل الصناعة المعروفين ولَّما دخل هذه الصناعة الدخلاء، أصبح من الضروري أن توضع شروطا خاصة لمن يريد العمل في الطب، فأوكّل الخليفة العباسي المقتدر بالله سنة 319هـ/ 931م إلى سنان بن ثابت بن قرة أمر امتحان ثلاثمائة ونيف وستين طبيبا ببغداد وما حولها، ومنذ ذلك الوقت أصبح لا يُجَاز في الطب إلا من نجح في الامتحان. ثم ادخلت هذه الصناعة في نظام الحسبة، فكان المحتسب ينظم اختيار

<sup>-</sup> حسين خوجة، المصدر نفسه، ص، ص: 265، 266. المسال ال

الأطباء ويتفحص معلوماتهم، ويـشرف علـى امتحـانهم للتعـرف على مقدرتهم وكفايتهم ودرجة إتقانهم للصناعة (1).

وكان استحداث الإجازة في الطب مواكبة لذلك التطور الذي عرفته العلوم الطبية آنذاك، فقد أنشئت العديد من المدارس الطبية في مشرق العالم الإسلامي ومغربه (2)، وكان يلحق بكل مدرسة مستشفى يسمى بيمارستان (3)، وقد خصص به مكان ليجلس فيه رئيس الأطباء ويلقي دروسا في الطب على الطلبة (4).

وقد كان الطب يُدرس بصفة نظرية وتطبيقية تحت إشراف وتوجيه أطباء أساتذة لمدة طويلة، وتنتهي المرحلة الدراسية بإجراء امتحانات نظرية وأخرى تطبيقية، يتحصل بعدها الطالب على إجازة تؤكد تفوقه وقدرته على ممارسة مهنة الطب (5)، وبناءً على ما دُكر فمتى بلغت العلوم الطبية هذا التطور وتم تدريسها بالشكل المذكور، أصبحت الإجازة في الطب ضرورية.

<sup>1 –</sup> مرحبا محمد عبد الرحمن، الجامع في تاريخ العلوم عند العرب. بيروت: منشورات عويدات، (ط2)، 1988، ص: 288.

من أوائل المدارس: المدرسة التي أنشأها الخليفة المنصور العباسي في بغداد ومدرسة الرشيد في دمشق، ومدرسة الناصر لدين الله الأموي الأندلسي في قرطبة.

<sup>3 -</sup> بيمارستان: كلمة فارسية مؤلفة من مقطعين "بيمار"، بمعنى مريض، و"ستان بمعنى مكان أو موضع.

<sup>4 -</sup> مرحبا محمد عبد الرحمن، المرجع السابق، ص: 285.

٥ - يستوجب أن يكون الطبيب الأستاذ مُلما بالمعارف النظرية والتطبيقية لعلم الطب متقنا لكتب المتقدمين فيه كديسقوريدوس وأبقراط وجالينوس وأرسطو، والمتأخرين كالرازي وابن سينا والزهراوي، عارفا بالعقاقير والأعشاب.

وخلاصة القول: فإنَّ الإجازة العلمية التي ظهـرت في القـرون الإسلامية الأولى للدلالة على الإذن في رواية الحديث، توسعت لتشمل علوم مختلفة، كما تفرعت عنها عدة أنواع لكل منها مفهومها الخاص، وهي تختلف عن بعضها البعض في شروطها وفي درجة التثبت في منحها. فكيف تعامل العلماء الجزائريين مع الإجازة العلمية خلال العهد العثماني؟.



## الفصل الأول

الإجازات العلمية المتبادلة فيما بين العلماء الجزائريين



كانت حركة الثقافة والتعليم بالجزائر قبل دخول العثمانيين إلى الجزائر؛ تتركز في ثلاث حواضر أساسية هي: تلمسان، بجاية وقسنطينة، بالإضافة إلى بعض الحواضر الصغرى، بينما لم يأخذ الريف حظه من التعليم، ولكن ما كاد ينقضى القرن العاشر المجري (16م)، حتى أخذت حركة التعليم منحًى جديدا، فلم يعد منحصراً في الحواضر الكبرى المذكورة، وإنَّما انتقل إلى الريف مُحدثًا شبه توازن بينه وبين المدينة في هذا الجال.

ويتميز العهد العثماني ببروز حواضر ثقافية جديدة واختفاء أخرى، ونعني بذلك احتلال مدينة الجزائر مركز الرّيادة، فلم تعد عاصمة سياسية للدولة الناشئة فحسب، بل أصبحت عاصمة ثقافية بحق، في حين تراجعت الثقافة في تلمسان، بينما ظلت قسنطينة محافظة على مكانتها العلمية، كما برزت حواضر علمية صغري.

# أولا التعليم من المستوى العالي بالجزائر خلال العهد العثماني

لم يكن من ضمن سياسة السلطة العثمانية بالجزائر<sup>(1)</sup> الاهتمام بالتعليم<sup>(2)</sup>، فقد كانت هُمومها حينئذ منحصرة في المحافظة على الاستقرار السياسي، والدفاع عن الحدود، وجمع الضرائب (المستحقات المخزنية)<sup>(3)</sup>، وتركت المشاريع العمرانية والخدمات الاجتماعية للمبادرات الفردية، أو لرعاية المؤسسات الخيرية<sup>(4)</sup> وقد كان بعض رجال الدولة يلتفتون أحيانا إلى المشاريع الدينية والخيرية فيبنون جامعا<sup>(5)</sup>، أو كُتَّابا لتعليم القرآن الكريم<sup>(1)</sup>

ا - بدأ استخدام مصطلح الجزائر للدلالة على القطر الجزائري، منذ أن تمكن خير الدين بربروسة سنة 936 هـ / 1529م من استرجاع حصن البنيون من يد الإسبان، ويعد هذا بداية تأسيس ما عرف بنيابة الجزائر، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت مدينة الجزائر عاصمة كبرى للمغرب الأوسط. وهذا ما تؤيده المصادر المعاصرة التي أطلقت اسم الجزائر للدلالة على قطر، بعدما كان يطلق على المدينة الساحلية فقط، من ذلك ما أنشده أحمد المقري- وهو في المشرق- يتشوق إلى وطنه قائلا:

<sup>«</sup> بلد الجزائر ما أمّر نـواها ♦ كَلِفَ الفؤاد بحبـها وهواها».

<sup>2 -</sup> يستثنى من هذا الحكم كل من الباي الغرب محمد الكبير، وصالح بـاي في بايليك الشرق - في النصف الثاني من القرن 12 هـ- فقد اهتما بالتعليم، وبذلا جهـودا كبيرة من أجل النهوض به.

أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج1، ص: 313.

<sup>4 -</sup> ناصر الدين سعيدوني، النظام المالي للجزائر في أواخر العهد العثماني ص:164.

<sup>5 -</sup> ارتفع عدد المساجد بالجزائر عند دخول العثمانيين إليها، خاصة بمدينة الجزائر التي شاهد بها فانتور دي برادي (Alger au 18 eme siècle, p: 157) اثنا عشر مسجدا جامعا، وعدد كبير من المساجد الصغيرة. ومن المساجد التي تأسست على

أو زاوية (2)، ثم يوقفون على ذلك أوقافا لحفظه وصيانته، وهكذا فرغم إهمال السلطة العثمانية للتعليم، فقد كان يقوم على جهود الأفراد، والمؤسسات الخيرية التي تتغذى من الأوقاف، فانتشر التعليم في الجزائر انتشارا واسعا خصوصا "التعليم الأولى"، إذ لم يكد يُورَجد بها من لا يعرف القراءة والكتابة (أي المستوى الأدنى من التعليم)؛ وذلك لكثرة الكتاتيب القرآنية التي لا يكاد يخلو منها حى من الأحياء في المدن، ولا قرية من القرى في الريف، بل كانت

graped to alloth with also to be the to be the state of the state of

of wall that we had not being the way of a helding the

أيديهم مسجد خير الدين، وجامع كتشاوة الذي تأسس خـلال القـرن 11هـ، وأوقـف عليه حسن باشا في سنة 1210هـ / 1796م أوقافا، وخصص رواتب لاثنين من المدرسين به.

Albert Devoulx ;"Les Edifices Religieux de l'ancien Alger", R- Af. Alger : O p U, N°: 12, Année: 1868,pp:107-113.

-1 اسس عدد من رجال الدولة مدارس وكتاتيب من أموالهم الخاصة منها: مسيد القيسارية، ومسيد السودان، ومدرسة ساحة الجنينة، والمدرسة التي أنشأها بيت المالجي ساري مصطفى بن الحاج محمود سنة 1113 هـ/ 1703م=

=Ibid, N°:11, Année: 1867,pp 449, 454, 457. N°:12, Année: 1868,p:107.

2 - من بين الزوايا التي أسسها رجال الدولة زاوية الأشراف؛ التي أنشأها الـداي محمـد بكداش بمدينة الجزائر سنة 1121هـ، وأوقف عليهـا أوقافـا متنوعـة، وجعـل مـن بـين موظفيها مدرسا.

Ibid, N°:12, Année: 1868,p:105.

منتشرة حتى بين أهل البادية، والجبال النائية (1)، وهذا ما أبهر جميع الذين زاروا الجزائر خلال العهد العثماني (2).

أما التعليم الحَيِّ الذي يعني رقة الثقافة، والتعمق في المسائل وتكوين الرأي المستقل، أو بما يمكن تسميته بالتعليم الثانوي والتعليم العالي<sup>(3)</sup>، فقد كان قليلا<sup>(4)</sup>. ورغم أنَّ الرحالة الفرنسي فانتور ديباردي تحدث في القرن الثاني عشر الهجري (18م) عن وجود ثلاث جامعات لتعليم المذهب المالكي بمدينة الجزائر وحدها<sup>(5)</sup>، فالواقع يشهد على أنَّه لم يكن في الجزائر كلها جامعة واحدة بالمعنى المتعارف عليه، فقد خلت الجزائر العثمانية من مؤسسة للتعليم العالي، تُوَّجِد نظم التعليم، وتحافظ على مستواه

أ- أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج1، ص: 274.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - وصف الرحالة المغربي عبد الرحمن الجامعي المكاتب القرآنية بمدينة الجزائر بقوله: كان بهذه الحاضرة نحو مئة مكتب ملآى بالأولاد. (نور الدين عبد القادر، صفحات في تاريخ مدينة الجزائر. قسنطينة: مطبعة البعث، 1965. ص: 202). وذكر مرسيل تاريخ مدينة الجزائر. قسنطينة مطبعة المسان خسين مدرسة (ابتدائية) يتردد عليها (Emerit Marcel)، أنه كان في مدينة تلمسان خسين مدرسة (ابتدائية) يتردد عليها الفي تلميذ (عليما Algérie à lépoque d'abd –El- Kader. Paris : 1951.p:

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> – لم يكن مصطلحا التعليم الثانوي والتعليم العالي مستعملين في العهد العثماني ومع ذلك فقد استعملهما بعض الدارسين للدلالة على هذا النوع من التعليم كأبي القاسم سعد الله في كتابه تاريخ الجزائر الثقافي، والمهدي البوعبدلي في الدراسة التي وضعها للثغر الجماني، وفي كتابه الجزائر في التاريخ، ج4 مثلا، ص: 203، والعيد مسعود، في دراسته حركة التعليم في الجزائر خلال العهد العثماني.

<sup>4 –</sup> أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج1، ص، ص: 319، 320. 5 - venture de paradis, Alger au 18 eme siéle. Alger: Imprimeur libraire, édité par : E.faghan, 1898, p: 158.

وتعكس نشاط واتجاه العلماء، وتحفظ قدرا معينا من اساليب اللغة، والذوق الأدبي العام(1).

إنَّ عدم وجود جامعة بالجزائر(2)، تُؤدي تعليما من المستوى العالى، جعل بعض الباحثين يحكم حكما قاسيا على الثقافة بها مثل محمد بن عبد الكريم؛ الذي فذهب إلى أنّ الثقافة بها أصبحت رهن فراش الاحتضار تلفظ نفسها الأخير، مُستدلا على ذلك بعدم شهرة مراكزها العلمية، إذ ليس منها ما يشبه جامع القرويين بفاس، أو جامع الزيتونة، أو جامع الأزهر بالقاهرة، أو الجامع الأموي بدمشق<sup>(3)</sup>.

وكان أبو القاسم سعد الله أكثر تَفَاؤُلاً من سابقه -عند تطرقه إلى خلو الجزائر من جامعة- قائلا بأنَّ: دروس جوامعها الكبيرة كانت تضاهى، بل تفوق أحيانا دروس الجامع الأموي بدمشق، والحرمين الشريفين لتنوع الدراسات فيها، وترردُد الأساتذة عليها

أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج1، ص: 273.

<sup>2 -</sup> أوعز العيد مسعود افتقار الجزائر إلى معهد رئيسي كبير إلى احتفاظ المراكز الإقليمية في الحواضر الكبرى باستقلال شخصيتها، وللتوازن بينها في المنزلة العلمية لم يكتب لواحد منها أن يتغلب على المراكز الأخرى ويستقطب إليه علماء البلاد وطلابها ويتحول إلى معهد كبير. وعما حال أيضا دون ذلك أيضا هـ وتأخر استكمال المجتمع الجزائري لوحدته الإقليمية قبل العثمانيين، وحتى بعد دخولهم لعدم اهتمامهم بالتعليم. حركة التعليم في الجزائر خلال العهد العثماني، مجلة سيرتا. قسنطينة: مطبعة البعث. ماي 1980. عدد: 03، ص، ص: 71، 72.

<sup>3 -</sup> محمد بن عبد الكريم، المقري وكتابه نفح الطيب. بيروت: دار مكتبة الحياة. ص:41.

من مختلف أنحاء العالم الإسلامي (1)، ثم مثل لذلك بكبار المدرسين بها والذين كانت دروسهم مضرب الأمثال في العمق والإحاطة والرقي، مؤكدا على أن شهرة هؤلاء العلماء كانت نتيجة جهودهم الشخصية، وليس نتيجة انتمائهم لنظام شامل تخضع له المؤسسات التابعين لها.

بينما ذهب الشيخ المهدي البوعبدلي إلى أنّ مُجرد الاطلاع على بعض الإجازات العلمية، تدل على ازدهار بعض المعاهد بالجزائر، والتي كانت المواد التي تُدَّرس فيها لا تقل أهمية عن المواد التي كانت تُدَّرس بأشهر الجامعات الإسلامية (2).

ومهما كان الأمر فقد كانت حلقات الدروس العليا تُعقد في المساجد، والمدارس، وفي الزوايا التعليمية (3)، وحتى في الرباطات (4)، وأكثر هذه المؤسسات التعليمية انتشارا الزوايا والمساجد، فلا نكاد نجد بالجزائر قرية أو حيا بدون مسجد، واحتضان هذه المساجد مهمة التعليم، إلى جانب مهامها الدينية

<sup>، 273 ، 274</sup> ص، ص: 274، 273  $^{-1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - ناصر الدين سعيدوني والمهدي البوعبدلي، الجزائر في التاريخ. الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، 1984. ج4، ص: 127.

كان للزوايا التعليمية نظام داخلي ألزم الطلبة بالخضوع لـه. ينظر: العيـد مسعود المرابطون والطرق الصوفية بالجزائر خلال العهد العثماني، مجلة سـيرتا، ع:10، 1988.
 ص- ص: 23-25.

أن تعرض الجزائر الدائم للحملات الصليبية الأوربية أدى إلى انتشار الرباطات على سواحلها مثل: رباط تنس، بجاية، وهران، تلمسان وغيرها.

والاجتماعية، وانفردت كل حاضرة بجامعها الأعظم الذي يُمَّثِل معهد التعليم المتوسط والعالي(1).

أمَّا الزوايا فقد انتشرت بالريف في بداية العهد العثماني بالإضافة إلى الزوايا التي كانت قائمة بالمدن، وكان لها الفضل في انتشار التعليم بالمناطق البعيدة عن الحواضر(2)، بل نجحت في جعل بعضها من أهَّم المراكز الثقافية في الجزائر، كمنطقة زواوة التي تأسس بها عدد كبير من الزوايا<sup>(3)</sup>.

وكانت دراسة أي علم تقوم على قراءة الكتب المؤلفة فيه ويتم ذلك بطريقتين تسمى الأولى "بالسرد"؛ ويقتصرون فيها على تقرير المتن مفهوما ومنطوقا، وما يعرض لذلك من إزالة إشكال أو غموض، وفيها يطيلون الدروس بحيث يجعلون الدرس الأول من طلوع الشمس إلى قرب الزوال، والثاني من بعد صلاة الظهر إلى قبيل المغرب، وبهذه الطريقة يتمكن الشيخ مثلا من إلقاء مختصر خليل (4) في أربعين يوما، وألفية ابن مالك في عشرة أيام.

أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج1، ص: 270.

<sup>2 -</sup> العيد مسعود، حركة التعليم في الجزائر خلال العهد العثماني، ص: 63.

<sup>3 -</sup> محمد سي يوسف، "نظام التعليم في بلاد زواوة بأيالة الجزائر خلال العهد العثماني". ملتقى: الحياة الفكرية في الولايات العثمانية، تقديم: عبد الجليل التميمي. زغوان (تونس): منشورات مركز الدراسات والبحوث العثمانيـة والمورسـكية، (ط1)، 1990. ص:195.

<sup>4 -</sup> ضياء الدين خليل بن إسحاق موسى بن شعيب ( ت 749هـ/ 1348م): من أكبر فقهاء المالكية، شرح جامع الأمهات لابن الحاجب في ست مجلدات ثم اختصره في الكتاب المعروف بمختصر خليل. ابن فرحون، الديباج المذهب، ج1، ص: 313.

وتسمى الطريقة الثانية "بالأصل" لكون السرد فرعا منها؛ إذ يفتتحون الكتب المراد درسها أواخر الخريف، أو أوائل الشتاء فيُقللون الحصص ويُطالعون عليها كثيرا من الشروح والحواشي وغيرها، وبهذه الطريقة فمنهم مثلا من يُقرئ المختصر درسين في اليوم، فيختمه في قريب من تلك السنة، ومن كان يقتصر على درس واحد في اليوم فيختمه في سنتين (1).

ويُمكن الإشارة إلى الحقيقة التّالية: هي أنّ العناية بالعلوم الشرعية والعلوم المساعدة لها كاللغة والنحو والبيان وغيرها، ظلت الشغل الشاغل للمراكز التعليمة في الجزائر بما فيها المدارس، وأدّى التركيز عليها إلى عدم العناية بالعلوم الأخرى، وهذا القصور لا ينطبق على الجزائر وحدها، بل هي حال كل العالم الإسلامي، وهو ما أدّى إلى انحطاط وضعية العلوم العقلية به خلال العهد المدروس، وليس أدّل على ذلك من قلة المشتغلين بالطب والكيمياء، الفلك، الحساب، الجبر، وغيرها (2).

with the grant of the provider of the second of the second

<sup>1 -</sup> المهدي البوعبدلي، الجزائر في التاريخ، ج4، ص: 202.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - شاكر مصطفى، موسوعة دول العالم الإسلامي ورجال. بيروت: دار العلم للملايين، (ط 1)، 1993. ج3، ص: 1653.

وذلك ما لاحظه الرَّحالة الإنجليزي شو (Shaw)(1)؛ الذي زار العديد من الأقطار الإسلامية في القرن 18م، وقال عن وضعية العلوم العقلية في الجزائر بأنَّ أي علم لم يُأخذ بدرجة من الكمال، مُؤكدا على أنَّ هذه الوضعية ليست ناجمة عن قلة الأشخاص الذين يمارسون الطب، أو أيِّ من المهن التي تتطلب بعض المعرفة بالعلوم الدقيقة، إلا أن كل ما يفعلونه هو من قبيل العادة والتعود، معتمدين في ذلك على ذاكرتهم القوية وذكائهم الفذ. وفيما يخص الطب أكَّد على تدهور وضعيته في الجزائر<sup>(2)</sup> كما في بقية الولايات العثمانية، مع اعترافه بقدرة بعض الأطباء الجزائريين في المعالجة ببعض الأعشاب<sup>(3)</sup>، وخلص إلى القول: بأنّ "

الاحتلال الفرنسيُّ. عميراوي احميدة، الجزائر في أدبيات الرحلة والأسر. الجزائـر: دار الهدى، 2003. ص: 9. ومن الأقطار الإسلامية التي زارها شو: الحجاز، مصر، تـونس

المغرب الأقصى.

اً - كان الدكتور شو كاهنا بالوكالة الإنجليزية في الجزائر من عــام 1720م إلى 1732م، واستطاع أن يقدم عملا بعنوان: جولات في ولايات متعددة ببلاد البربر والشرق، ترجم إلى الفرنسية، ونشر الجزء الخاص بالجزائر تحت عناوين مختلفة منها : Voyage de "Monsieur Shaw dans la régence D'Algerو" الجزائر قبل قرن من

ل يعد سكان الجزائر يعرفون من القواعد الصحية سوى معلومات بسيطة وتجارب  $^{2}$ شخصية، كما لم تكن الأدوية والعقاقير المحضرة متوفرة، بالإضافة إلى عدم اهتمام الحكام بأمور الصحة، باستثناء صالح باي والباي محمد بن عثمان حاكم وهران. وتكاد أماكن العلاج تنحر في بعض المصحات وملاجئ العجزة. ناصر الدين سعيدوني، ورقبات جزائرية. بيروت: دار الغرب الإسلامي، (ط1)، 2000. ص، ص: 559، 560.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - Shaw, L'Algérie un siècle avant l'occupation française. Paris:Editions Imprimerie de Carthage, 1968, 2e Edition . p: 48.

الطب لم يكن يسير وفق قوانين معينة أو مدارس، بل كان يعتمد على ما أَلِفَهُ العُرف (1).

والواقع أنَّ تدريس الطب قد أهمِل في أقطار المغرب الإسلامي (2) بما فيها الجزائر (3) منذ فترة سابقة للعثمانيين، ولم يعد يُدرس في المراكز العلمية الكبرى آنذاك وهي: القيروان وتونس، بجاية وتلمسان، فاس ومراكش (4).

وكان من نتائج إهمال تعليم الطب قلة عدد الأطباء في المجزائر<sup>(5)</sup>، دون البحث في مستوى فئة الموجودة وتخصصهم ومعرفتهم بالجراحة من عدمه، ولا بأس أن نتبع كيفية تحصيل

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - Ibid, p: 51.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - يظهر أنَّ المشرق لم يكن أحسن حالا من المغرب الإسلامي، فلم يكن في مكة مدرسة واحة لتدريس الطب، واختصت بتدريسه ثلاث مدارس بالشام في مطلع القرن 10 هـ. عبد الرحمن بن صالح، تاريخ التعليم في مكة المكرمة. بيروت: دار البشيرمؤسسة الرسالة، (ط3)، 2001. ص: 66.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - فيما يخص بقية العلوم العقلية لا حظ شو اقتصار الفلكيين على ضبط مواقيت الصلاة، وانحصار الكيمياء في صناعة ماء الزهر. أما الرياضيات فذكر أنّه ليس لهم القواعد الأساسية للجبر والهندسة، وهو يثني عليهم بطريقة العّد على الأيدي في السوق، بل حتى ذهنيا وهم يحلون الحسابات الأكثر تعقيدا. المصدر السابق ص: 52. السوق، بل حتى ذهنيا وهم يحلون الحسابات الأكثر تعقيدا. المصدر السابق ص: 52. السوق، بل حتى ذهنيا وهم يحلون الحسابات الأكثر تعقيدا. و المصدر السابق ص: 52 مينا على السوق، بل حتى ذهنيا وهم يحلون الحسابات الأكثر تعقيدا. المصدر السابق ص: 52 مينا السناب سور التعويدات، وبعضا زوايا المغرب الأقصى ومنها زوايا فاس، استمرت في تدريس "التقاليد الطبية" - حسب تعبيرهم - بقراءة كتب أبقراط، بالإضافة إلى تلقين الطلاب سر التعويذات، وبعضا من علم الصيدلة، كما كانوا يقومون بالتجارب في بعض الأحيان.

<sup>5 -</sup> ذكر الدكتور لوسيان (ص:211) أنَّ الأطباء كانوا مطلوبين بقوة في الجزائـر، أما شو فقال: "ينقص فعلا أطباء ماهرون". ص: 48.

صناعة الطب لأحد من تميزوا "بشدوذهم الفكري"(١) وهو الشيخ عبد الرزاق بن حمادوش (2)؛ الذي قامت دراسته له على جهوده الخاصة؛ حيث كان كثير المطالعة لكتب الطب العربية وغير العربية، كما اعتمد على ملاحظاته وتجاربه الخاصة(3)، ولا نجد من أساتذته في الطب إلا بعض العشَّابين (4)، فلو كانت هناك مدرسة متخصصة في تدريس الطب، أو أستاذ طبيب لامع في

المعد الطب والصيدلة والفلك والحساب وغيرها، وصفه أبو القاسم سعد  $^{-1}$ الله "بالشذوذ الفكري". الطبيب الرحالة ابن حمادوش حياته وآثاره. الجزائر: ديـوان المطبوعات الجامعية، 1982. ص: 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - عبد الرزاق بن محمد بن أحمادوش ( 1107هــ – 1197هــ): تقلـد وظائف دينيـة وأخذ العلم على عدد من المشايخ داخل وخارج الجزائر، وهو صيدلي وطبيب وحسأب وفلكي. من مؤلفاته: الرحلة المسماة بلسان المقال. عادل نويهض، معجم أعلام الجزائر. بيروت: المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، (ط1)، 1971. ص: 93.

<sup>3 -</sup> كان يصنع بعض المستحضرات الطبية بنفسه، كما ألف العديد من الكتب في الطب من أهمها: الجوهر المكنون من بحر القانون، في أربعة كتب أشهرها الجزء الرابع وهو بعنوان "كشف الرموز"، ومن أهم كتبه في الطب أيضا تعديل المزاج بسبب قوانين العلاج. أبو القاسم سعد الله، الطبيب الرحالة ابن حمادوش، ص- ص: 53- 86.

<sup>4 -</sup> من هؤلاء: السيد محمد كنجل الذي قال عنه ابن حمادوش "كان عشاب بلدنا"، وفي مناسبة قال خرجنا مع بعض الإخوان أحدهم يعرف الأعشاب لنتعلم منه ... في جبل بومعزة تحت بوزريعة "، ولكنه لم يُسَّم المعلم. ومن الأطباء الذين اتصل بهم في المغرب: الحكيم عبد الوهاب أدراق. أبو القاسم سعد الله، الطبيب الرحالة ابن حمادوش، ص-ص: 25 – 27.

الجزائر لمَا تردد ابن حمادوش في الاتصال به والأخذ عنه على أغلب الظن (1).

وللأسباب المذكورة لم يتمكن ابن حمادوش من بلوغ مُبتغاه، إلاَّ عندما بلغ ثمان وثلاثين سنة من عمره، حيث وصف نفسه في سنة 1145هـ بقوله: فاليوم - والحمد لله - أنا عشاب وصيدلاني، وطبيب في بعض الأمراض (2).

وعليه فإننا لا نبالغ إذا قلنا أنَّ دراسة الطب بالطريقة المتطورة؛ التي بلغها في العهد الذهبي للحضارة الإسلامية كاد أن يختفي في العالم الإسلامي، ولهذا قال أبو القاسم سعد الله في سياق حديثه عن ابن حمادوش بأنه: جاء بعد ظلام دامس أصاب الحضارة الإسلامية، ولذلك اعتبره بعض الباحثين (ليكليرك) من أواخر المثلين للطب العربي، ولعنل الصواب أن يقول للفكر العربي، وإذا عرفنا أنه كان في القرن الثاني عشر (18م) معاصرا لعهد الاستنارة في أوربا، أدركنا أنه كان عندئذ أقرب في تفكيره واهتماماته إلى العلماء الأوربيين منه إلى العلماء المسلمين الخاملين (3).

أ - كان ابن حمادوش شديد الحرص على تحصيل العلوم الطبية، ولهذا قد لا نبالغ إذا قلنا أنه ما كان يتردد في الالتحاق بأية مدرسة متخصصة في تدريسه سواء في المغرب الأقصى أو تونس، وحتى في المشرق لزيارته لكل هذه المناطق.

<sup>2 -</sup> أبو القاسم سعد الله، المرجع السابق، ص:35.

<sup>3 -</sup> أبو القاسم سعد الله، المرجع نفسه، ص: 40.

والجدير بالذكر أنَّ بعض المدرسين تطرقوا في مجالسهم لبعض العلوم العقلية كالحساب والفرائض والفلك، ولكن دراستها لم تكن إلا للاستفادة منها في الحياة اليومية البسيطة؛ فالحساب كان للاعتماد عليه في التجارة والفرائض وتقسيم التركات وغيرها وكان الفلك يدرس لمعرفة الزوال وأوقات الصلاة وليس الملاحة إنَّ عدم اهتمام الجزائريين بهذه العلوم هو الذي جعل الكتاب الأوربيين ينتقدون التعليم في الجزائر، ومما لا شك فيه أن انتقادهم فيه شيء من الحقيقة.

أمًّا نظام الامتحانات فلم يكن معروفا خلال العهد المدروس، وإنَّما كان الشائع - حسب العيد مسعود (1) - تكليف الأستاذ للطالب الذي أخذ بسهم وافر من العلوم، بمساعدة الطلاب على تكوين فكرة عن الدرس الجديد قبل أن يشرحه، وبإعادة الدرس الذي سبق أن ألقاه، فيرفع من جهة مستوى بعض العناصر الضعيفة، ويتمرس من جهة أخرى على إلقاء الدروس، على أنَّه حين يختم الدرس، يمنحه أستاذه إجازة خاصة لتدريس علم معين، أو عدد من العلوم، أو إجازة عامة لتدريس كافة العلوم (2).

 <sup>-</sup> حركة التعليم في الجزائر خلال العهد العثماني، ص: 67.

<sup>2 -</sup> المصادر المعتمدة في بحثنا لا تشير إلى منح علماء الجزائر العثمانية الإجازة بالتدريس" المتعارف عليها، وكل ما نجده إذن بعض العلماء المدرسين الأبنائهم، أو للمقربين من تلامذتهم في مباشرة التدريس على سبيل النيابة، مثلما فعل الشيخ سعيد قدورة مع ابنه محمد حيث أنابه عنه في التدريس، والشيخ عبد الواحد الأنصاري مع تلميذه عيسى

وتطرق محمد سي يوسف هو الآخر إلى نهاية الدروس في زوايا بلاد زواوة قائلا: تكون نهاية الدروس في هذه الزوايا عادة عنح إجازة للمُستحق من طرف الشيخ الذي درَّسه، وهي شهادة ثبت نوع الدراسة، والكتب التي درَّسَها لهذا الطالب، وهي تسمح له عزاولة التدريس إن كان يريد ذلك (1).

أمًّا أبو القاسم سعد الله الذي خصص للتعليم فصلا كاملا فلم يتوسع في نهاية الدروس مفضلا تناولها تحت إطار انتهاء علاقة الطالب باستاذه، وبعد أن استعرض الاعتبارات التي تُنهي العلاقة بينهما، خلص إلى القول بأن: هذا النوع من التعليم لا ينتهي بشهادة أو نحوها، وأقصى ما يطمح إليه الطالب المجتهد والطموح هو حصوله على إجازة شفوية من أستاذه، وهي تسريحه ورضاه عنه، إلا أنه قال بعد إشارته إلى تساهل بعض العلماء في منح الإجازة: ومهما كان الأمر فإن الشهادة أو الإجازة هي آخر علاقة بين الطالب والمدرس (2).

وبناءً على هذه الأقوال يمكن أن نُمَّيز بين عدة حالات لنهاية الدروس؛ حيث يمكن أن تنتهي علاقة الطالب بأستاذه بدون أن يتلقى إجازة شفوية؛ وهي يتلقى إجازة شفوية؛ وهي

الثعالبي، ومحمد المازوني مع حفيده أحمد أبن هني الذي أناب عنه في إلقاء بعض الدروس، وسوف أتطرق إلى ذلك في ثنايا الكتاب

اً - نظام التعليم في بلاد زواوة بأيالة الجزائر خلال العهـد العثمـاني، ص، ص: 206، 206.

<sup>2 -</sup> تاريخ الجزائر الثقافي، ج1، ص: 348.

تسريحه ورضاه عنه، والحالة الأخيرة هي تحرير الاستاذ إجازة علمية للطالب.

ولمّا كانت الثقافة دينية ترتكز على العلوم الإسلامية(١)، فقد ارتبطت ارتباطا وثيقا بحركة التعليم، وبالأخص التعليم الذي يُوصف بالثانوي والعالي؛ المتوفر في بعض المناطق دون غيرها وهو ما دفع ببعض الباحثين-محمد بن عبد الكريم- إلى القول: بأنَّ الثقافة بالجزائر كانت جهوية إقليمية، أكثر منها عمومية قطرية، حيث كانت محصورة في أشخاص معينين وفي أماكن محدودة (2)، وهذا ما يؤيده الواقع فقد ازدهرت حلقات الدروس العليا في الحواضر الثقافية الكبرى كمدينة الجزائر ومدينة قسنطينة، وحتى في بعض الحواضر الصغرى كمعسكر ومازونة. كما عقدت حلقات دروس من نفس المستوى في بعض الزوايا التعليمية بالمناطق الريفية كزوايا بلاد زواوة، وزاوية تنس وزاوية الخنقة وغيرها، أمَّا باقى القطر فقد انتشر به التعليم الأولى بصورة خاصة وذلك الذي يمكن تسميته بالمتوسط انتشارا واسعا دون التعليم من المستوى العالى.

وقد كان الطلاب يفدون من مختلف جهات القطر على هذه الحواضر والزوايا، للأخذ على من اشتهر من علمائها المشهود لهم

<sup>1 -</sup> المهدي البوعبدلي، الجزائر في التاريخ، ج4، ص: 126.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - محمد بن ميمون الجزائري، التحف المرضية في الدولة البكداشية في بـلاد الجزائر المحمية، تح: محمد بن عبد الكريم. الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، (ط1) 1972. ص: 56.

بالبراعة، وهو ما أدى إلى حدوث هجرة داخلية بين المدن المجزائرية، فتخرج منها الكثير من العلماء الجزائريين، وهو الأمر الذي لا تُعبر عنه الإجازات العلمية، ولهذا يستغرب أبو القاسم سعد الله من كون "العلماء الجزائريين لم يجيزوا بعضهم البعض إلا قليلا "(1)، وعلَّلَ ذلك في موضع آخر بقوله: "يبدو أنَّ علماء البلد الواحد لا يمنحون عادة الإجازات لبعضهم، وكأنَّ الإجازة لا تأتي إلاَّ نتيجة اغتراب وسفر طويل وتتلمذ على غير أهل البلد البلد على غير أهل البلد البلد.

ولعل ما يفسر قلة الإجازات العلمية المتبادلة بين العلماء الجزائريين هو: عدم بلوغ التعليم من المستوى العالي بها مستوى التعليم في بعض الأقطار الإسلامية، بالإضافة إلى قلة الطلبة الذين يواصلون دراستهم إلى غاية نهاية الدروس ونيل الإجازة لانشغال أغلبهم بطلب الرزق عن طلب العلم (3).

والمُلاحظ أنَّ المادة العلمية التي تغطي الجانب الثقافي في الجزائر خلال هذا العهد قليلة، ولذلك فليس من السهولة التوصل إلى كُل إجازات الجزائريين لبعضهم البعض، فلا يتم دراسة الرَّصيد الثقافي للجزائر إلاَّ بالرجوع إلى المصادر الإسلامية وفي مقدمتها كتب التراجم وهي بدورها - سواء المشرقية منها أو المغربية - لا تتناول بالترجمة إلاَّ العلماء الجزائريين الذين اتصلوا

<sup>1 -</sup> تاريخ الجزائر الثقافي، ج2، ص:41.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المرجع نفسه، ج2، ص: 43.

<sup>3 -</sup> محمد سي يوسف، فظام التعليم في الاد زواوة بأيالة الجزائر، ص: 207.

مها، ونمًا إليها خبرهم؛ إلى جانب كتب الرحلات المغربية التي دخل أصحابها إلى الجزائر. وعليه قد لا نبالغ إذا قلنا أنَّه لولا المصادر الإسلامية لظل عدد غير قليل من العلماء الجزائريين مغمورا.

إنَّ عددا معتبرا من المؤلفات التي تخص الحياة الفكرية بالجزائر لا تزال مخطوطة، وأخرى مفقودة على الرَّغم من أهميتها وشهرة مؤلفيها(1)، فإذا كان هذا حال المؤلفات بفقدانها وبقائها طى النسيان على الرغم من الإقبال على نسخها، فكيف بالإجازة التي تُكْتَبُ غالبًا على ورقة أو أوراق منفصلة؟ بالإضافة إلى عدم الاهتمام بنسخها (2) فهي معرضة للضياع، فبقاء الإجازة مَرْهُون عادة بتقييدها في مؤلفات، وهي بالخصوص تلك التي يتطرق فيها صاحبها لسيرته الذاتية، وفي مقدمتها كتب الرحلات والفهارس.

وقبل الشروع في عرض إجازات العهد العثماني لا بد من الوقوف على ملاحظة أساسية وهي: أنَّني لم أرم "بالحركة العلمية " إلى مفهومها في العصر الحاضر من حيث التداول للعلوم العقلية والاختراعات الحديثة، وإنَّما أرمي بذلك إلى العلوم النقلية

من مؤلفات العلماء الجزائريين خلال العهد العثماني المفقودة ها على سبيل التمثيل -1لا الحصر: "كنز الرواة "لعيسى الثعالبي، و"الدرة المصونة في علماء وصلحاء بونة الأحمد البوني، و" لواء النصر في فضلاء العصر" لأحمد بن عمار.

<sup>2-</sup> يُقبل العلماء في بعض الأحيان على نسخ بعض إجازات شيوخهم الذين أجازوهم؛ لتضمنها أسانيدهم التي أجازوهم بها، مثلما فعل ابن زاكور عنـدما نقـل في " نشر أزاهر البستان إجازة الشبراملسي المصري لشيخه محمد بن عبد المؤمن.

لانحصار مفهوم العلم في ذلك العصر في إتقان فهم آي الذكر الحكيم، ومرويات الحديث الشريف واستظهاره، ومعرفة للعقائد والفقهيات والأصول، وجميع ما يتصل بالعلوم الإسلامية، وقد كان علماء الشريعة في نظر المسلمين هم العلماء بحق (1).

## ثانيا إجازات علماء مدينة الجزائر وضواحيها:

تُعد مدينة الجزائر أكبر الحواضر السياسية والثقافية في تاريخ المجزائر العثمانية، وهذا بشهادة الرَّحالة المغاربة، فقد قال علي التمقروتي الذي دخلها سنة 999هـ/ 1590م بأنها كانت تسمى اسطنبول الصغرى، وبأنَّ الكتب فيها أوجد من غيرها من بلاد إفريقية (2)، في حين شبّهها عبد الرحمن الجامعي بفاس بقوله: أمَّا مدينة الجزائر فأوَّل بلد لقيت بها مثل من فارقته من أدباء بلدي وبها تذكرت بعض ما كان نسيه خلدي " وبائها: " لا تخلو من قراء غيباء، وعلماء أدباء، وأعلام خطباء، مساجدهم بالتدريس معمورة (3)؛ وهذا يدل على أنها عرفت تطورا كبيرا من الناحية الفكرية خلال العهد العثماني.

 <sup>1 -</sup> محمد بن عبد الكريم، المقري وكتابه نفح الطيب، ص: 41.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - وصف على التمقروتي صاحب النفحة المسكية في السفارة التركية مدينة الجزائر بأن مرساها عامر بالسفن، ووصف رياسها بالشجاعة، وقوة الجاش، وباتهم أفضل من رياس القسطنطينية بكثير؛ ثم قال: بلادهم لذلك أفضل من جميع بلاد إفريقية وأعمر بلحمليسي، الجزائر من خلال رحلات المغاربة في العهد العثماني. الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 1979. ص-ص: 57- 59.

<sup>3 –</sup> نور الدين عبد القادر، صفحات في تاريخ مدينة الجزائر، ص– ص: 197 – 199.

إنّ اتخاذ مدينة الجزائر عاصمة سياسية وعسكرية من طرف العثمانيين، جعلها مركز الثقل بالنسبة للمغرب الإسلامي برُمّته خلال القرن العاشر الهجري (16م)، وقد تسنى لولاتها العثمانيين أن يُؤدوا دورا كبيرا في تنشيط المقاومة ضد الهجمات الأوربية المسيحية، وهو ما ولد ولاءً مطلقا للخلافة العثمانية، وتجسَّد ذلك في أوَّل رسالة وُجهت إلى السلطان العثماني من قِبَل العلماء والأهالي (1) في ظل الجامع الأعظم- الذي يُعد أقدم وأكبر الجوامع (2) يومئذ- وفيها طالبوا بربط الجزائر بالباب العالي، وهذا ما تمّ فعلا، وقد تركت هذه المبادرة أثرًا طيّبا لدى خير الدين بربروس (د)، وهو ما يفسر الرِّعاية والاهتمام اللتين حظي بهما

أ - كُتِبَت الرسالة إلَى السلطان سليم الأول باقتراح من خير الدين في أوائل ذي القعدة عام 925هـ/ 1519م، وهي تفيض بالولاء للدولة العثمانية، وتزعم هذه السفارة الفقيه الأستاذ أحمد بن القاضي قائد منطقة زواوة، فسارع السلطان إلى منح رتبة باي لرباي إلى خير الدين، وأرسل إلى الجزائر قوة من السلاح المدفعية، وألفين من الجنود الإنكشارية. واعتبارا من هذا التاريخ دخلت الجزائر رسميا= = تحـت سيادة الدولة العثمانية ودعي للسلطان سليم على منابرها، وضربت السكة باسمه. الصلابي، الدولة العثمانية ص، ص: 212، 213.

<sup>2 -</sup> مالكي المذهب، تأسس على يد المرابطين سنة 409هـ/ 1018م، واتخذ خلال العهد المدروس مقرا للمجلس القضائي المخول بالنظر في القضايا الكبرى، والمتكون من شخصيات مهمة منها: القاضيان المالكي والحنفي والمفتيان المالكي والحنفي وغيرهم. Devoulx :" Les

Edifices Religieux", R. Af, N°:10, Année: 1866,pp221-226. <sup>3</sup> خير الدين بن يعقوب بن يوسف التركي (ت 954هـ/ 1547م): قيام بالجهاد في سواحل تونس والجزائر رفقة أخيـه عـروج، فكـانوا ينقـذون اللاجـئين الأندلـسيين إلى العدوة المغربية، وفي سنة 1519م أصبح باي لرباي الجزائر؛ أي بـاي البايـات، وبقي بهـا

الجامع الأعظم من طرف جُل الولاة العثمانيين؛ بما فيهم خير الدين. وقد غطى نشاطه التعليمي – وحتى الديني والاجتماعي والسياسي – على أنشطة الجوامع الأخرى، بما فيها الجوامع التي شيدها العثمانيون أنفسهم (1)، وقد بلغ عدد المدرسين به تسعة عشر أستاذا خلال القرن الثاني عشر (18م) (2).

وهو أهم الجوامع بمدينة الجزائر، وذلك ما شاهده الرحالة فانتور ديبرادي<sup>(3)</sup>، ويكاد هو ومدرسته العليا يُشكلان نواة لجامعة في الجزائر، حيث كانت تُغقد فيه حلقات دروس كثيرة يقوم بها أبرز العلماء حينئذ، وصلت في بعض الأحيان إلى اثنتي عشرة حلقة (4).

وكان بالمدينة إلى جانب الجامع الكبير ثلاث المدارس وُصِفت بأنَّها تؤدي تعليما من المستوى العالي؛ وهي: مدرسة

إلى أن استدعاه السلطان سليمان، فغادر مدينة الجزائر في سنة 1535م، وترك على رأسها محمد حسن آغا. توفيق المدني، حرب الثلاثمائة سنة، مواضع متفرقة؛ إبراهيم بك، تاريخ الدولة العثمانية العلية. بيروت: عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع (ط1)، 2002. ص- ص: 125- 129.

أ - عبد الجليل التميمي، وثيقة عن الأملاك المحبسة باسم الجامع الأعظم بمدينة الجزائر.
 تونس: منشورات المجلة التاريخية المغربية،80، عدد خاص (05- نوفمبر)، ص: 10.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - Devoulx :"Les Edifices Religieux ", R-Af ,N°: 10, Année: 1866,p: 381.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> -Venture de paradis, Alger au 18 <sup>eme</sup> siècle, p: 157.

<sup>4 -</sup> أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج1، ص: 283.

الأندلسيين، ومدرسة شيخ البلاد، والمدرسة القشاشية(1)، وقد جاء في وقفية للزاوية- المدرسة الأخيرة أنَّ لها أستاذا مكلفا بتدريس الشريعة الإسلامية والتوحيد، بالإضافة إلى عشرة أساتذة لتدريس مختلف العلوم الأخرى (2).

وقد تم إنشاء زاوية - مدرسة شيخ البلاد (3) سنة 1201هـ/ 1786م، بأمر من الباشا محمد عثمان، فجعل من بين موظفيها الأساسيين مُدَّرسا، ولم يشترط فيه أن يكون حنفيا على الرغم من أنَّها حنفية المذهب (4). أمَّا مدرسة الأندلسيين فقد تأسست من طرف الطائفة الأندلسية سنة 1049هـ/1639م، وهي مدرسة عليا أنشئت لدراسة العلوم وتعليم القرآن الكريم (5).

<sup>1 -</sup> يرجح تاريخ إنشاء جامع القشاش إلى ما قبل العهد العثماني، ولكن لا ندر ما إذا كانت المدرسة نفسها قد أنشئت معه. والظاهر أنها متصلة بالزاوية التي تحمل نفس الاسم، والتي يبدو أنها أحدثت بعد الجامع، ذلك أن أوقاف الجامع وأوقاف الزاوية ليست واحدة، كما أن الوكيل ليس واحدا. أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقـافي، ج1 ص، ص: 281، 282.

<sup>-</sup> أبو القاسم سعد الله، المرجع نفسه، ج1، ص: 282.

<sup>3 -</sup> المدرسة حنفية المذهب، وهي تحتوي على مسجد، وخمس غرف لإقامة الطلبة والمشتغلين بالعلوم، وقد أوقف عليها الباشا عدة أوقاف، ووضع للمدرس بها مرتبا من الأوقاف، وخصص للطلبة أيضا رواتبا، كما خصص في وقبف 1204هـ راتبا لـدوال الأستاذ وهو الذي يقرأ الكتاب الذي يشرحه أستاذ المدرسة في مسجد Devoulx ; "Les Edifices Religieux", R- Af, N° : 12, Année : الزاوية 1868. pp:280-286.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> -Ibid, N°:12, Année: 1868,p-p: 280-286.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - Albert Devoulx, Notices sur les corporations religieuses d'Alger, Alger: typographie Adolphe Jourdan, 1912, p:74; Les Edifices Religieux, R-Af, N°: 12, Année: 1868,p: 279.

وأكثر العلماء المدرسين شهرة بمدينة الجزائر خلال العهد العثماني: الشيخ أبو عثمان سعيد قدورة (1)؛ الذي تولى الإفتاء المالكي بالمدينة سنة 1028هـ/1618م، ثم أصبح خطيبا ومدرسا بجامعها الأعظم، بالإضافة إلى كونه وكيل أوقافه، فتخرج عليه خلال المدة الطويلة التي تصدى فيها للتدريس عدد كبير من العلماء نذكر منهم: ابنه محمد قدورة، الشيخ عيسى الثعالي والشيخ يجي الشاوي، كما لازمه الشيخ أبو حفص عمر المانجلاتي: (ت 1104هـ/ 1693م) مدة طويلة أخذ فيها عليه عدد من الفنون منها: الحديث، الفقه والنحو (2)، والشيخ محمد بن عبد الكريم الجزائري، الذي قيل أنه "عمدته" (3).

أ- أبو عثمان سعيد بن إبراهيم المعروف بقدورة: (ت 1066هـ/ 1655م)، تونسي الأصل، نشأ بمدينة الجزائر، وتولى بها الفتوى المالكية ستين سنة. قرأ على الشيخ محمد المطماطي، وعلى الأخوين محمد وعلى ابني أبهلول بزاويتهم بتنس= وعلى الشيخ سعيد المقري بتلمسان. اشتهر بكتابه شرح السلم المرونق للشيخ عبد الرحمن الأخضري في المنطق. اليفرني، «صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر». مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية تحت رقم: 1741. ورقة: 93و؛ مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. دار الطباعة النشر والتوزيع، بدون تاريخ. ص: 309؛ , 309 لحد Edifices Religieux, R-Af ,N°: 10, Année: 1866,pp: 230 286-288.

<sup>2 –</sup> محمد بن زاكور، نشر أزاهر البستان فيمن أجازني بـالجزائر وتطـوان، تقـديم: عبـد الوهاب بن منصور. الرباط: المطبعة الملكية، 1967. ص:11.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - محمد بن الطيب القادري، نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني، تح: محمد حجي وأحمد توفيق. الرباط: الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، (ط1)، 1986. ج3، ص: 23.

ومع أنَّ المتخرجين عليه كُثر، فلا يُعرف إلاَّ القليل مَّن أجازهم، ولكن لا يُستبعد أن يكون قد أجاز لبعض المذكورين سابقا لملازمتهم له مدة طويلة، وتخرجهم عليه في جملة من العلوم هذا بالإضافة إلى كونهم من أعلام العلماء، وهذه أسباب كافية لإجازته لهم.

ومن المتخرجين عليه الذين حضيت إجازاته لهم بذكر في المصادر إجازته للشيخ أبي مهدي عيسى الثعالي(١) الذي حضر دروسه، وأجاز له جميع ما يرويه عن شيوخه، ومنهم الشيخ سعيد المقري (2)، ومن مروياته التي أجازه بها الحديث المسلسل بالأولية وبالضيافة بالأسودين الماء والتمر، وتلقين الذكر ولبس الخرقة والمصافحة والمشابكة (3). فهذه الإجازة وإن بدت إجازة صوفية فهي أيضا إجازة رواية.

<sup>1 -</sup> عيسى بن محمد بن محمد الجعفري الثعالبي نزيـل الحـرمين الـشريفين (1020هـ/ 1611م- 1080هـ - 1661م): ولد بزواوة و نشأ بها، وقرأ على شيوخها كالعيد الصادق، ثم رحل إلى مدينة الجزائر فقرأ بها على علمائها منهم سعيد قدورة وعبد الواحد الأنصاري، ولما رحل إلى المشرق أخذ عن علمائه. له تآليف منها: مقاليد الأسانيد وكنز الرواة. الحيى، خلاصة الأثر، ج3، ص، ص: 241،240؛ مخلوف شجرة النور، ص، ص:311، 312.

<sup>2 -</sup> أبو سالم العياشي، الرحلة العياشية. الرباط: مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، 1977. ج2، ص: 127.

<sup>3 -</sup> محمد مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، ص:311.

كان الشيخ سعيد قدورة ذائع الصيت، ولهذا شدَّت إليه الرحال من مناطق بعيدة كإقليم توات (1)، واشتهاره بهذا الإقليم مرتبط – بدون شك – برحيله إلى منطقة بني عباس القريبة منه وتدريسه بها عام 1015هـ/ 1606م (2). وكان الشيخ عبد الكريم بن محمد التمنطيطي (3) ممَّن درس عليه في بنِي عباس، ولهذا جدَّ في السيّر إلى مدينة الجزائر للأخذ عنه (4)، وسار ابنه العلامة الشيخ البكري بن عبد الكريم (5) مؤسس الطريقة البكرية بتمنطيط (1) على البكري بن عبد الكريم (5) مؤسس الطريقة البكرية بتمنطيط (1) على

الساورة والمع يقع في الجهة الغربية للصحراء الجزائرية، ينزل جنوبا مع وادي الساورة يسمى طريق النخيل، مصبه بسبخة المخرقن في قلب الصحراء، ويتسع شرقا في واحات متلاصقة وقصور كثيرة، من أشهرها إقليم تيمي وتمنطيط. ولم يخضع هذا الإقليم للدولة العثمانية مطلقا، وخضع صوريا للمغرب منذ تمكن السلطان السعدي المنصور الذهبي من إخضاعه سنة 990هـ، وذلك بعد حرب طويلة، وظل تابعا له حتى القرن 13هـ، وكان حكامه يختارون من بين أعيان الإقليم. محمد حجي، الحركة الفكرية بالمغرب، ج2، ص: 631؛ أحمد الناصري، كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، تع: أحمد الناصري ومحمد الناصري.

الدار البيضاء: دار الكتاب، 1955. ج5، ص، ص: 98، 99.

<sup>2-</sup> محمد حجي، الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين. الرباط: منشورات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر- مطبعة فضالة، 1979. ج2، ص: 627.

<sup>3-</sup> كان الشيخ عبد الكريم بن محمد من مشاهير علماء المغرب في القرن 11هـ. من تآليفه رحلة ترجم فيها لشيوخه. فرج محمود فرج، إقليم توات خلال القرنين الشامن والتاسع عشر الميلاديين، ص: 94.

<sup>4 -</sup> بكري البكري، "تمنطيط رمز تباريخ وعنوان حضارة"، مجلبة الحضارة الإسلامية جامعة وهران، السنة الأولى، العدد: 1، سنة 1993. ص: 67.

<sup>5 -</sup> البكري بن محمد بن أبي محمد التمنطيطي (1042- 1133هـ): قرأ على جماعة من مشايخ توات والمغرب والجزائر ومصر منهم: محمد القاضي التواتي، ومحمد بن

خطاه، فورد هو الآخر إلى مدينة الجزائر ودرس عليه، فاجازه الشيخ سعيد قدورة (2)، وهو ما ذهب إليه صاحب " إقليم توات" الذي لم يذكر ماذا أخذ عليه ولا فيما أجازه.

ومن أشهر تلامذة الشيخ سعيد قدورة الشيخ يحي الشاوي الملياني (3) الذي قرأ بمليانة مسقط رأسه، ثم انتقل إلى مدينة الجزائر فقرأ على مدرسيها. وذكر الحجي في ترجمته بأنَّه قرأ بمدينة الجزائـر على شيوخ أجلاء صالحين منهم: الشيخ سعيد مفتي الجزائر والشيخ مهدي (الثعاليي) وغيرهم، وروى عنهم الحديث والفقه وغيرها من العلوم، وأجازه شيوخه (4). فهل يعني هذا الخبر أنَّ الشيخين المذكورين كانا من جملة شيوخه الذين أجازوه؟

والواقع أنَّني لا أملك دليلا على إجازة الشيخ سعيد قدورة ليحى لشاوي، ولا عن العلوم التي قرأها عليه. أمَّا الشيخ عيسى

على النحوي الأجروني التواتي. تولى منصب قاضي الجماعة التواتية. فرج محمود فرج، إقليم توات، مواضع متفرقة مثلا الصفحات: 94، 112.

أ - تقع تمنطيط في إقليم توات، وهي التي غلب عليها اسم توات عند الإطلاق، وكانت عاصمة هذا الإقليم خلال القرن 17م، ثم انتقلت إلى أدرار أكبر مقاطعة بإقليم تيمي. فرج محمود فرج، المرجع السابق، ص:85.

<sup>2 -</sup> فرج محمود فرج، المرجع نفسه، ص: 89.

<sup>3 -</sup> أبو زكريا يحى بن الفقيه محمد بن محمد النايلي الشاوي الملياني (1030هـ-1621م/ ت 1096هـ- 1685م): أخذ على شيوخ مليانة ومدينة الجزائر، ولما رحـل إلى المشرق أخذ على أكابر العلماء به. له عدة مؤلفات منها: حاشية على شرح أم البراهين، وشرح التسهيل. مخلوف، شجرة النور، ص، ص: 316، 317؛ الحبي، خلاصة الأثر، ج4، ص: 486؛ الزركلي، الأعلام، ج8، ص: 169.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - الحبي، المصدر السابق، ج4، ص: 486.

الثعالي (1) فقد قرأ عليه جملة من العلوم كالمنطق، حتى أنه اضطر إلى المسير معه ثمان مراحل أثناء رحلته إلى المشرق سنة 1061هـ/ 1650م ليتم قراءته عليه (2)، ولكن لم يُجزه في هذا العلم مع تفوقه في جملة من فنون العلم، فهل يكون قد أجازه في علوم أخرى كالحديث مثلاً ؟ لما ذكره الحجي، ولما ورد في "شجرة النور الزكية" من أنه قرأ على "أبي مهدي وأجازه (3).

وقبل قدوم الشيخ يحي الشاوي إلى مدينة الجزائر، كان قد قرأ عدينة مليانة (4) بلده على شيوخها، ومن جملتهم: الشيخ محمد السعدي بن محمد بهلول (5)؛ الذي منح له إجازتين؛ الأولى صوفية، حيث أجازه مُصافحة الفقيه محمد العربي يوسف الفاسي له بزاوية محمد بن أبي بكر الدلائي (6)، والثانية بقراءته عليه بعض

<sup>-</sup> لازم الثعالبي الشيخ عبد الواحد الأنصاري المدرس بالجامع الأعظم مدة طويلة درس فيها عليه جل فنون العصر، ثم أنابه عنه في مباشرة التدريس. الحيي، المصدر نفسه ج3، ص:241. ولكن المصادر المتوفرة لا تُفصح عمّا إذا أجاز الثعالبي أحد من الطلبة الجزائريين.

<sup>2-</sup> الحيى، المصدر نفسه، ج3، ص: 241.

<sup>3 -</sup> محمد مخلوف، شجرة النور الزكية، ص: 316.

 <sup>-</sup> تقع غرب مدينة الجزائر في سفح جبل زكار الغربي. الوزان، وصف إفريقيا، تح:
 محمد حجي - محمد لخضر. بيروت: دار الغرب الإسلامي، (ط1)، 1983. ج2، ص:
 35.

<sup>5 -</sup> لم أتوصل إلى ترجمته، ووصفه الحيي في سياق ترجمة الـشاوي بالعلامة المحقق . الخلاصة، ج4، ص: 486.

<sup>6 -</sup> أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج2، ص: 42.

الموطأ(1)، وبعض صحيح البخاري(2)، وبعض صحيح مسلم (3) والشفاء للقاضي عياض (4)، وأجازه رواية الكتب الأربعة المذكورة بسنده إلى شيوخه.

وهذا بعض ما ورد في هذه الإجازة:" يقول عبيد الله محمد السعدي بن محمد بهلول البهلولي: قرأ عليّ العالم أبو زكريا سيدي يحي شهر الشاوي بعض موطأ إمامنا مالك، وبعض صحيح البخاري، وبعض صحيح مسلم - أدام الله توفيقه، وأنار في مسالك الخيرات طريقه- وأجزته له رواية جميع الكتب الثلاثة المذكورة، متلفظا بالإجازة... وقرأ أيضا بعض الشفا، وأجزته في جميعه"، ثم ختمها بالتأكيد على الإجازة بقوله:" وأذنت له أن يروي هذه الكتب الأربعة، بما لنا فيها من الأسانيد زائدا على هذه الأسانيد المذكورة (5) التي اقتصرنا عليها هنا اختصارا، وأن يروي

الموطأ ومعناه المُمَهد، وهو أول كتاب صنف في الفقه والحديث معا، للإمام أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي (95- 179هـ). ابن خلكان، وفيات الأعيان. ج4، ص- ص: 135- 137.

<sup>2 -</sup> الجامع الصحيح للمحدث أبي عبد الله محمد بن أبي الحسن، المعروف البخاري (194 – 256 هـ ). ابن خلكان، المصدر نفسه، ج4، ص- ص: 188 ـ 190.

<sup>3 -</sup> الجامع الصحيح للمحدث أبي الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوي ( ت261 هـ). ابن خلكان، المصدر نفسه، ج5، ص، ص: 194، 195.

<sup>4 -</sup> الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى بــن عيـــاض اليحصبي السبتي الدار الأندلسي الأصل ( 496 - 544هـ). ابن فرحون، الديباج المذهب، ج2، ص-ص: 43-47.

<sup>5</sup> سجل في هذه الإجازة أسانيد الكتب الأربعة المذكورة التي أجازه بها.

عنّي كُلَّ ما يجوز لي وعني روايته بشرطه (١). والملاحظ أنَّ هذه الإجازة ورودت بأسلوب مرسل خال من البيان والبديع، ومن المدح والمبالغة أيضا.

وكان يحي الشاوي قد تصدر للتدريس بالجزائر قبل أن يتوجه إلى المشرق<sup>(2)</sup>، ولكن لا تتحدث المصادر عمّا إذا أجاز أحدا من الطلبة الحاضرين حلقاته فيها. وذكر صاحب "تاريخ الجزائر العام "أنّه كان فيمن حضر مجالس في البلاد التركية (استنبول) من العلماء الجزائريين: الشيخ أحمد بن الحاج موسى الجزائري والشيخ عمد بن الشاهد الكبير مفتي المالكية بالجزائر (3) فأجازهما فيمن أجاز من الطلبة الحاضرين في مجلسه (4).

<sup>1 -</sup> يوجد نسختان من هذه الإجازة ضمن مجموع رقم: 335، مصطلح الحديث، دار الكتب المصرية. النسخة الأوراق: 17 ظ، 18 و, وهي تامة، أما النسخة الثانية: ص، ص: 26 ظ، 28 و فقد تصرف فيها الناسخ بحذف بعض الأسطر الأولى والأخيرة ينظر أيضا الملحق: (ب).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - الغالب على الظن أن ذلك كان بمدينة الجزائر، ولا سيما في الفترة التي أعقبت وفاة قدورة والأنصاري وهجرة الثعالمي، أي بين 1057هـ و1074هـ، وهـ و تاريخ هجرته إلى المشرق، ولكن لا تؤكد المصادر المتوفرة أين جلس الشاوي للتدريس، وهـ ل كان موظفا رسميا أو مدرسا حرا. أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج2 ص:105.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> – تولى ابن الشاهد الفتوى المالكية بالجزائر ثلاث مرات: ابتداء من سنة 1198هـ إلى Devoulx ;" <u>Les Edifices Religieux"</u>, R. Af , غاية سنة 1207هـ. N° :10, Année : 1866, p:376.

 <sup>4 -</sup> عبد الرحمن الجيلالي، تاريخ الجزائر العام. الجزائر: ديـوان المطبوعـات الجامعية
 1994. ج3، ص:175.

فأمّا الأول فقد كان بمصر سنة 1092هـ(1)، وهي الفترة التي كان فيها الشاوي بمصر هو الآخر، بينما تُستبعد إجازته للثاني لأن عمد بن الشاهد كان مفتيا للمالكية بمدينة الجزائر في نهاية القرن الثاني عشر وبداية الثالث عشر، وحتى إذا افترضنا أنَّ ابن الشاهد المعني بالإجازة غير المفتي في القرن الثاني عشر فإن مفتي المالكية بالجزائر في الفترة – التي تواجد فيها الشاوي بالمشرق – هو الشيخ بالجزائر في الفترة – التي تواجد فيها الشاوي بالمشرق – هو الشيخ عمد بن سعيد قدورة (2)، الذي تولاها خَلَفًا لوالده.

والشيخ محمد بن سعيد قدورة المذكور هو الآخر من أشهر المدرسين بالجامع الأعظم، تولى التدريس به منذ صغره لتقديم والده له (3)، فتخرج عليه عدد كبير من العلماء منهم أخيه الشيخ

كان الشيخ أحمد بن الحاج موسى الجزائري بمصر في سنة 1092هـ، وما يؤكد ذلك اجتماع الشيخ أحمد البوني به، وبالشيخ يحي الشاوي في السنة المذكوة. عبد الرحمن الجيلالي، المرجع نفسه، ج3، ص: 177.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أبو عبد الله محمد بن سعيد قدورة (1034-1107هـ/ 1695م): درس على والده، وتولى منصب الإفتاء المالكي والخطابة بالجامع الأعظم. نـور الـدين عبـد القـادر صفحات في تاريخ مدينة الجزائر، ص: 164.

Devoulx ; Op-Cit, R. Af, N° :10, Année : 1866, pp: 289, 290.

194 : نور الدين عبد القادر، صفحات في تاريخ مدينة الجزائر، ص: 194.

أحمد قدورة (1)؛ الذي تقدم إليه باستدعاء نظمي يقع في عشرين بيتا، منه هذه الأبيات (2):

قطب الزّمان ونخبة الفضلاء وسلالة النجباء والعلماء قطب الزّمان ونخبة الفضلاء وسلالة النجباء والعلماء شيخ الجزائر حبرها وخطيبها وإمامها حقا بغير مراء تلميذكم ومحبكم بل عبدكم طلب الإجازة منكم بوفاء بجميع ما تروونه عن والد أو غيره من سائر العلماء في هذا الاستدعاء - كما هو واضح - يسأل أحمد أخاه محمد قدورة إجازته رواية ما رواه عن والده سعيد قدورة وغيره من العلماء، وإذا كنا لا نعلم شيئا عن إستجابة الشيخ محمد قدورة لهذا الاستدعاء، فالذي لاشك فيه هو إجازته له رواية بناء على طلبه، ولأنّه لم يكن من عادة العلماء رفض الإجازة بالرواية، كما أنّ أحمد قدورة كان من نجباء الطلبة.

ومن بين أشهر تلامذة الشيخ محمد قدورة الشيخ محمد بن أهمد القسنطيني المعروف بابن الكماد<sup>(3)</sup>، الذي ورد إلى مدينة

<sup>1 -</sup> أبو العباس أحمد بن سعيد قدورة (1118هـ/ أكتوبر 1706م): تولى الإفتاء بالجامع الأعظم سنة 1107هـ مكان أخيه محمد, واستمر في هذا المنتصب إلى مقتله في التاريخ المسذكور. نــور الــدين عبــد القــادر، المرجــع نفــسه، ص: 194

Devoulx ;Les Edifices Religieux, R. Af, N°:10, Année: 1866, pp: 290-294.

<sup>2 -</sup> محمد قدورة، «جليس الزائر وأنيس السائر»، مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية تحت رقم: 2600. ورقة: 28 و.

أبو عبد الله محمد بن أحمد القسنطيني الشريف الحسني المعروف بابن الكماد نزيل فاس (ت 1116هـ): أخذ بالجزائر عن علمائها، وانتقل إلى فاس واشتغل بالتدريس

الجزائر، ودرس على عدد من علمائها وأجازوه منهم الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد المؤمن (1)، والشيخ محمد ابن سعيد قدورة

فأمًّا الأخير منهما فلا تفصح المصادر بما أجازه به، وأمَّا الأول فقد أجازه صحيح البخاري: "وقد أخذت صحيح البخاري رواية عن الشيخين الإمامين سيدي محمد المقري، وأبي عبد الله سيدي محمد بن الإمام الشهير الذكر الطيب النشر سيدي سعيد قدورة، دراية لبعضه عن الثاني، وإجازة عن العلامة الشريف سيدي محمد بن عبد المؤمن قاضي الجزائر (3).

ومن العلماء المُدرسين بمدينة الجزائر الشيخ محمد بن محمد المقري التلمساني (4) السابق الذكر، والذي روى عنه الكمّاد القسنطيني صحيح البخاري (5) وأجازه؛ ومن أبرز تلامذته أيضا

بها، وكانت له حظوة عند ملوكها. اليفرني، مخطوط « صفوة من انتشر»، ورقة:164 ظ؛ القادري، نشر المثاني، ج3، ص: 155؛ مخلوف، شجرة النور، ص: 329.

أ - محمد بن محمد بن محمد بن عبد المؤمن الحسني (ت101هـ): قاضي المالكية بمدينة الجزائر. نور الدين عبد القادر، المرجع السابق، ص: 194.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - محمد مخلوف، شجرة النور، ص: 329 .

<sup>3 -</sup> محمد القادري، نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني، ج3، ص: 155.

<sup>4 -</sup> محمد بن محمد بن شقر ون بن أحمد التلمساني: وردت في تــاريخ وفاتــه روايتــان: 1084هـ و 1087هـ. أبو القاسم سعد الله، المفتى الجزائري: ابن العنابي رائد التجديد الإسلامي 1775- 1850م. الجزائــر: الــشركة الوطنيــة للنــشر والتوزيــع: 1977. ص:15.

<sup>5 -</sup> محمد القادري، المصدر السابق، ج3، ص: 155.

الشيخ مصطفى بن رمضان العنابي الحنفي (1)، الذي درس بعنابة، ثم انتقل إلى مدينة الجزائر حيث لازم الشيخ محمد المقري أكثر من اثنتي عشرة سنة، وممّا درسه عليه من الكتب الحديثية (شمائل اثنتي عشرة سنة، وممّا درسه عليه من الكتب الحديثية (شمائل الترميذي (2) وصحيح البخاري)، التوحيد والمنطق، والأصول وعلم التصوف، ثم طلب منه الإجازة، فأجازه سنة 1087ه/ 1676م (3)، هذه الإجازة التي يغلب على الظنّ أنّها إجازة قراءة ورواية في الوقت ذاته، لأنّه لازمه مدة طويلة ودرس عليه خلالها عدة فنون حتى تخرج عليه، وقد عُرف مصطفى بن العنابي بعلوم عدة فنون حتى تخرج عليه، وقد عُرف مصطفى بن العنابي بعلوم ويُعدّ الشيخ علي بن عبد القادر المعروف بالأمين (4) من أعيان العلماء في عصره، وقد قامت شهرته على العلم لا على الجاه

<sup>1 -</sup> مصطفى بن رمضان العنابي (ت 1130هـ): من أصل تركي أو تركماني، كان مفتيا للحنفية بمدينة الجزائر. له تأليف منها: أرجوزة في الفقه الحنفي، وكتاب الروض البهيج بالنظر إلى أمور العزوبية والتزويج. أبو القاسم سعد الله، المفتي الجزائري ابن العنابي، ص: 15. وقد ذكر المهدي البوعبدلي بأنه توفي بالجزائر حوالي سنة 1135هـ، الثغر الجماني، ص: 75، هامش: 2.

أ- الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى المعروف بالترميذي (297هـ): مؤلف الجامع الصحيح في الحديث أحد الكتب السة. ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج4، ص: 278.
 أبو القاسم سعد الله، المرجع السابق، ص: 14.

<sup>4 -</sup> علي بن عبد القادر بن الأمين الأندلسي الجزائري (1236هـ/ 20- 1821م): مفتي المالكية، درس على علماء الجزائر والمغرب ومصر. من مؤلفاته: رسالة في أما بعد عبد الحميد بيك، أعيان من المشارقة والمغاربة، تقديم وتعليق: أبو القاسم سعد الله. بيروت: دار الغرب الإسلامي، (ط1)، 2000. ص، ص: 150، 151؛ الكتاني، فهرس الفهارس، ج2، ص: 785؛ عد نويهض. معجم أعلام الجزائر، ص: 115.

والوظيفة (1)، رغم توليه الإفتاء المالكي بمدينة الجزائرعدة مرات (2)، فيكون قد درَّس مدة طويلة بجامعها، وهو يروي عامة عن عدة شيوخ من المغرب والمشرق، عدّهم في إجازته للسيد السنوسي الراشدي وهي مؤرخة بسنة 1189هـ / 1775م (3)، والتي نجهل أي تفاصيل أخرى عنها.

ومن أشهر تلامذة الشيخ ابن الأمين بمدينة الجزائر الشيخ عمد بن محمود المعروف بابن العنابي (4)؛ الذي تمتع بمكانة مرموقة في المدينة لدى العامة والخاصة، وتولى بها مناصب رفيعة (5). وقد

أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج2، ص: 38.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - تولى منصب الإفتاء المالكي 6 مرات هي: 1 (1206هـ / 1792م)، 2 (رجب 1206هـ / 1792م)، 2 (رجب 1207هـ / 1793م)، 3 (1208هـ / 1793م)، 4 = = = 1206 م. ( 1218هـ / 1793م)، 5 (1230هـ / 1231هـ / 1815م)، 5 (1230هـ / 1815م)، 6 (1233م)، 6 (1233م).

Devoulx;"Les Edifices Religieux, R. Af, N°:10, Année: 1866, pp: 376-377.

<sup>3 -</sup> عبد الحي الكتاني، فهرس الفهارس، ج2، ص: 785.

<sup>4-</sup> محمد بن محمود بن محمد بن حسين بن محمد أفندي نزيل الإسكندرية (1189- 1267هـ): درس على علماء مدينة الجزائر، وتولى كعدد من أسلافه الفتوى الحنفية بها بالإضافة إلى القضاء، كما كان متوليا وظيفة نقيب أشراف مكة والمدينة. من مؤلفاته: السعي المحمود في تأليف الجنود وثبت الجزائري. أحمد الزهار، مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار (1754- 1830م)، تح: أحمد توفيق المدني. الجزائر: المشركة الوطنية للنشر والتوزيع، (ط2)، 1980. ص، ص: 97، 127،182؛ أبو القاسم سعد الله، المفتي الجزائري ابن العنابي، ص، ص: 14، 26؛ عادل نويهض، المرجع السابق، ص: 185.

<sup>5 -</sup> لمكانته كلفه الداي أحمد باشا بسفارة إلى المغرب الأقصى لدى السلطان المولى سليمان. الزهار، المصدر نفسه، ص: 127.

روى الشيخ محمود بن العنابي عن شيخه ابن الأمين صحيح البخاري سماعًا لبعضه، وإجازة لباقيه بسند عال<sup>(1)</sup> إلى مؤلفه<sup>(2)</sup> وروى عنه أيضا "ثبت الجوهري" بالإجازة، وقد تأثر ابن العنابي بأستاذه حتى قلّده في منح الإجازات لكل من أدرك حياته<sup>(3)</sup> وتعرف هذه الإجازة بالإجازة للعموم.

ويعتبر العلامة الأديب أحمد بن عمَّار (4) من نوابغ الأدباء بعصره، فقد تصدى - هو الآخر - للتدريس بمدينة الجزائر وخاصة بجامعها الأعظم الذي تولى الفتوى المالكية به مرتين وكان الشيخ محمد أبو رأس الناصري (5) ممّن درس عليه. وقال مادحا له

<sup>1 -</sup> الإسناد العالى: في الاصطلاح هو الحديث الذي قلَّ عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أكثر، فهو الذي علا بمعنى ارتفع للقرب منه عليه الصلاة والسلام. السيوطي، ألفية السيوطي في علم الحديث، شرح: أحمد بن محمد شاكر. بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر. ص-ص: 191- 200.

<sup>2 -</sup> أبو القاسم سعد الله، المفتي الجزائري ابن العنابي، ص: 116.

<sup>3 -</sup> أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج2، ص: 38.

 $<sup>^{4}</sup>$  – المفتى المالكي أحمد بن عمار: ولد حوالي سنة 1119هـ، وعاش إلى ما بعد 1205هـ، درس على الشيخ محمد بن محمد المعروف بابن علي. له عدة مؤلفات منها: لواء النصر في فضلاء العصر، ونحلة الحبيب بأخبار الرحلة إلى الحبيب. الحفناوي تعريف الحلف، ج2، ص: 89، 90؛ الكتاني، فهرس الفهارس، ج1، ص، ص: 121 121 أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج2، ص: 230؛ نويهض، معجم أعلام الجزائر، ص: 31.

<sup>5 -</sup> محمد بن أحمد بن عبد القادر المعسكري (1150 ـ 1238هـ/ أفريل 1823م): تولى الإفتاء فترة ثم عزل منه عام 1217هـ/ 1802م. انتقل إلى العديد من البلدان، واتصل بعلمائها كفاس، وتونس ومصر والشام وفلسطين. ترك عدد كبير من المؤلفات في علوم مختلفة في السير والتاريخ منها: درة الشقاوة في حروب درقاوة، زهرة الشماريخ في علم

لأنه رحل إلى المشرق "بعدما أخرج بالجزائر الأساتيذ من التلاميذ والفقهاء النحارير والعلماء الجماهير(1)"، ولكن رغم شهرة ابن عمار الأديبة والفقهية، وتدريسه إلا أنَّه لم يحض بالقدر الكافي في مصادر التراجم، ولهذا فليس من الصواب الحكم بأنَّه لم يُجز أحدًا من طلبة العلم الجزائريين.

وقد كان الشيخ عبد الرزاق بن حمادوش مّن تتّلمذ عليه، وذكر سعيدوني في سياق ترجمته لهذا الأخير بأنَّه أجيزَ من طرف العديد من العلماء؛ الذين اتصل بهم داخل الجزائر وخارجها ففي الجزائر اتصل بالمفتي ابن عمار، وبالشاعر ابن علي، وبأحمد البوني (2). فهل يعني أنّ هؤلاء الثلاثة أجازوه كلهم أو بعضهم؟ هذا ما لم تكشف عنه المصادر.

ونظرا لما حظيت به مدينة الجزائر من علماء أعلام، فقد تطلع كل عالم جزائري للأخذ عنهم، وذلك ما أفصح عنه الشيخ

التاريخ، عجائب الأسفار ولطائف الأخبار، وعدة شروح على قصيدته الحلل السندسية في شأن وهران والجزيرة الأندلس". الحفناوي، تعريف الخلف، ج2، ص: 342.

G.Faure- biguet," Notice sur le Cheikh Mohammed Abou Ras". Journal Asiatique, (Septembre- Octobre), 1899, Série 9, Tome14.Paris:Imprimeri national, pp: 304-321.

ا- محمد أبو راس، فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته، تح: محمد بن عبد الكريم الجزائري. الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، 1990. ص: 92.

<sup>2 -</sup> ناصر الدين سعيدوني، من التراث التاريخي والجغرافي للغرب الإسلامي. بيروت: دار الغرب الإسلامي، (ط1)، 1999. ص: 432.

محمد بن علي السنوسي (١) مؤسس الطريقة السنوسية في فهرسته المسماة "بالشموس الشارقة فيما لي من أسانيد المشارقة والمغاربة "بقوله": كان أرغب شيء إلي الرحلة إليهم (أي لعلماء مدينة الجزائر) والأخذ عنهم، ولم تساعد الأقدار لذلك "، فلما من الله عليه بلقاء صاحبه، وشيخه أبو العباس أحمد بن عبد الله الجزيري (٤)، اكتفى بالأخذ عنهم بواسطته.

وقد قال ابن السنوسي متحدثا عن سند شيخه المذكور والذي أجازه به ": وهو يروي عن أعلام أفاضل أئمة أماثل من أهل بلده من أجلهم الشيخ محمد بن جعدون، والشيخ ابن مالك والشيخ ابن الأمين، والشيخ ابن الشاهد، والشيخ ابن الحفاف وغيرهم من أهل بلده"، إلى أن قال: "فاستجازنا (أي أحمد الجزيري)

ا - أبو عبد الله محمد بن علي السنوسي الخطابي المستغانمي (1202هـ / 1787م-1276هـ / 1859هـ / 1859هـ / 1859هـ / 1276هـ / 1859هـ / 1859هـ / 1859هـ / 1859هـ / 1859هـ التيجاني. تنقل في عدة بلاد إسلامية، وبنى زوايا بالمشرق، وفي مدة وجيزة اكتسحت الطريقة السنوسية معظم بلاد اليمن والعراق والحجاز، وفي سنة 1273هـ بنى زاوية الجغبوب، وأقام فيها إلى وفاته. له عدة مؤلفات منها: بغية المقاصد، والدرر السنية في أخبار السلالة السنوسية. محمد بن عثمان الحشائشي، الرحلة الصحراوية، ترجمة وتعليق: محمد المرزوقي. تونس: الدار التونسية للنشر - المطبعة العربية، 1988. ص - ص: 84-29؛ الكتاني، فهرس الفهارس، ج2، ص - ص: 1040 - 1043؛ نويهض، معجم أعلام الجزائر، ص - ص: 188 أعلام الجزائر، ص - ص: 188 مر كحالة، معجم المؤلفين، ج3، ص: 514.

وإجازنا بما له، وعنه بحق أخذه عنهم وإجازتهم له (١). فهذه إجازة واية بين الأقران، فهي إذن "تدبيج ".

وهكذا فقد كانت رغبة الشيخ محمد بن علي السنوسي أخذ سند علماء مدينة الجزائر لمكانتهم، وكل هؤلاء العلماء الذين عدُّهم ابن السنوسي من مشاهير العلماء.

من خلال هذا العرض لبعض من حظيت إجازاته بذكر في المصادر من علماء مدينة الجزائر، يتبين أنَّ ذلك القدر اليسير من الاهتمام الذي حظيت به الثقافة في المدينة بعد اتخاذها دار السلطان، وتوفرها على الوظائف الدينية العليا كالقضاء والإفتاء، جعلها تستقطب عدد كبير من العلماء والطلبة. فقلما نجد عالما جزائريا لم يدرس آنذاك على علمائها، وبهذا تحولت من مجرد مدينة ساحلية في العهود السابقة إلى حاضرة ثقافية، وعاصمة للإيالة الجزائرية في العهد العثماني.

ولئن كانت مدينة الجزائر تجمع عددا كبيرا من العلماء، فإن عددا من المدن الأخرى جمعت في مساجدها ومدارسها حلقات علم ورجال معرفة، من أشهرها مدينة قسنطينة.

<sup>1 –</sup> المهدي البوعبدلي، الجزائر في التاريخ، ج4، ص: 201.

## ثالثا إجازات علماء منطقة الشرق الجزائرى

- إجازات علماء مدينة قسنطينة:

تُعد مدينة قسنطينة (1) أهم الحواضر الثقافية بالشرق الجزائري، فقد ورثت رصيدا ثقافيا قويا عن العهد الحفصي، ولم تفقده بدخول العثمانيين إليها، وهي من أكثر المدن عناية بالمؤسسات التعليمية، فكانت على هذا العهد مبعث نور الجزائر وهو ما ذهب إليه المؤرخ بول قافاريل (Paul Gaffarel) قائلا بأنَّها كانت: عاصمة دينية، وكان العلماء يتمتعون فيها بالسيادة المطلقة والنفوذ التام، كما أنها كانت غاصَّة بعدد كبير من الطلبة يغترفون من خمس وعشرين مدرسة للعلوم الدينية والأخروية (2) وهذا القول قد يتعارض مع ما ذهب إليه شاهد العصر في المدينة الشيخ عبد الكريم الفكون (3)؛ الذي قال في مناسبة تأليفه " لمنشور الهداية"

<sup>1 -</sup> سيطر خير الدين على قسنطينة سنة 929هـ/ 1522م ووضع بها حامية عـسكرية تمكن قائدها من ربط صلات حسنة مع الشيخ الفكون، الذي كان له دور كبير في تمهيد المدينة للعثمانيين، ولما قسمت الجزائر إداريا جعلت قسنطينة مركز بايليك الشرق، وعين أول باياتها وهو رمضان توشلاق في سنة 975هـ/ 1567م. العنتري محمد الـصالح فريدة منسية في حال دخول الترك بلد قسنطينة، تقديم وتعليــق: يحــي بــوعزيز. الجزائــر: ديوان المطبوعات الجامعية، 1991. ص- ص: 27- 30.

<sup>2 -</sup> محمد بن عبد الكريم، مقدمة التحقيق التحفة المرضية لابن ميمون، ص: 52.

<sup>3 -</sup> أبو محمد عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن قاسم بن يحى الفكون القسنطيني(988ـ 1073هـ/ 1580- 1662م): أخذ عن والده، وعن أبي زكريـا يحـي بن سليمان الأوراسي، والتواتي المغربي وغيرهم. ترك العديد من التصانيف منها: فـتح اللطيف في الـصرف، وسربال الـردة في القـراءات، ومحـدد الـسنان في تحـريم الـدخان

لأنه صنَّفه بعدما رأى "سحائب الجهل قد أطلت، وأسواق العلم قد كَسَدت، فصار الجاهل رئيسا، والعالم في منزلة يدعى من أجلها خسساً (1)

ورغم حملة هذا الأخير على من ادعى العلم والولاية في عصره، فإنَّ الحياة العلمية بقسنطينة كانت في وضعية حسنة، ولعَّله كان مدفوعا إلى هذا القول بضعف العارضة العلمية لدى معاصريه من علماء القرن الحادي عشر الهجري (17م)، أو لتنافسهم على المناصب الشرعية، وعدم مراعاتهم لها حُرمة لأنهم غير أهل لها في نظره (2)، ولهذا عدّ في الكتاب المذكور جملة من العلماء الذين تولوا المناصب الدينية في قسنطينة أو تصدوا للتدريس بها، وانتقدهم نقدا لاذعا وأبدى سخطا كبيرا على بعضهم (3)

وغيرها. العياشي، الرحلة العياشية، ج2، ص: 390؛ أبو القاسم سعد الله، شيخ الإسلام عبد الكريم الفكون: داعية السلفية. بيروت: دار الغرب الإسلامي، (ط1) سنة 1986. ص: 58.

ا عبد الكريم الفكون، منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية ص ص:31، 32.

<sup>2 -</sup> أبو القاسم سعد الله، شيخ الإسلام عبد الكريم الفكون: داعية السلفية، ص: 33.

<sup>3 -</sup> انتقد الفكون جملة من العلماء الذين تولوا المناصب الدينية، وتصدروا للتدريس بقسنطينة كأبي عبد الله محمد الزواوي الملقب بالفقيه، وأبو الحسن على بـن محمـد بـن حسن، ومحمد بن نعمون الذي وصفه بأنه كان بليدا لا يحسن ما قرأه ولا يتقنه وغيرهم واستثنى بعضهم كشيخه أبي عبد الله محمد بن مزيان التواتي المغربي. منـشور الهدايـة مواضع متفرقة.

هذا، وقد كانت حلقات الدروس العليا تعقد في مساجد المدينة، وهي كثيرة جدا أهمها الجامع الأعظم (1)، إلى جانب انعقادها في الزوايا والمدارس، فقد انتشرت الزوايا في قسنطينة بعضها تحت رعاية الطرق الصوفية، وبعضها تحت رعاية العائلات الكبيرة في المدينة كعائلة الفكون، عائلة ابن نعمون، وعائلة ابن باديس (2). أمَّا المدارس فهي معدودة أشهرها مدرسة عائلة الفكون (3)، والمدرسة الكتانية التي أنشأها صالح باي (4)، وأخضعها لنظام داخلي دقيق، وعهد بمهمة التعليم فيها لمدرس خصص له راتبا سنويا، وألزمه بعقد ثلاثة دروس في اليوم (5).

ونتيجة لهذا الانتعاش الذي عرفته الحياة الفكرية بقسنطينة خلال العهد العثماني؛ برز فيها العديد من الأسر العلمية في مقدمتها أسرة الفكون، أسرة ابن مؤمن، وأسرة ابن الكماد

<sup>1 -</sup> بني الجامع الأعظم سنة 430 هـ، ويقع في القبصبة بمكان يسمى البطحاء، وكان إمامه يعين من طرف الباي، وهو المسؤول عن جميع موظفيه، كما توكل إليه مهمة إدارة أوقاف المسجد. الفكون، منشور الهداية، ص: 36، هامش: 6؛

Ernest mercier, Histoire de Constantine. Constantin, 1903. pp

<sup>2 -</sup> أبو القاسم سعد الله، شيخ الإسلام عبد الكريم الفكون، ص: 29.

أبو القاسم سعد الله، المرجع نفسه، ص: 36.

<sup>4 -</sup> تولى صالح بـاي بـن مـصطفى الحكـم في قـسنطينة بـين سـنتي (1771- 1792م) وعرف بتقربه من العلماء واهتمامه بالتعليم، ولهذا بني هذه المدرسة الواقعة بجوار جامع سيدي لخضر، وهي تشتمل على مسجد وخمس غرف واحدة للمدرس، وأربعة للطلبة الثمانية المجاورين بالمدرسة. توفيق المدني، محمد عثمان باشا داي الجزائر، ص: 134.

<sup>5 –</sup> أحمد توفيق المدني، المرجع نفسه، ص، ص: 134، 135.

وغيرها، واشتهر بها جملة من العلماء من أكثرهم شهرة: الشيخ عمر وزان(1)، ولهذا قال ارنست مارسي بأنّها حافظت خلال القرن العاشر الهجري (16م) على شهرتها كمركز معرفي، وقد هيمن الوزان على هذه المدرسة التي تركت إرثا معرفيا لا تزال ئلمس آثاره <sup>(2)</sup>.

ولِنَسْتَدِلَ على بروز مدينة قسنطينة كحاضرة علمية، يكفي أن نشير إلى أنَّها كانت طيلة العهد المدروس قبلة لطلبة العلم من غتلف مناطق الجزائر، ومن بلدان المغرب الإسلامي (c). ومن أبرز الواردين عليها من المغرب الأقصى العلامة محمد اليسيتني (4) الذي دخلها سنة 928هـ/ 1521م، ودرس على علمائها كالشيخ عمر

<sup>1 -</sup> أبو حفص عمر الأنصاري المعروف بالوزان (ت 965هـ/ 1557م): كـان قمـة في جميع العلوم المتداولة في عصره، ولهذا وصفه الفكون بشيخ الزمان وياقوتــة العــصر". (منشور الهداية، ص- ص: 35- 37). كما وصفه المنجور بقوله: كان هذا الرجل آية الله يبهر بها العقول في تحقيق المعقول والمنقول". وقد أخذ عليه بعض علماء المغرب كالشيخ أبي زكريا يحي الزواوي. فهرس المنجور، ص، ص: 31، 32.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> -Ernest mercier, Histoire de Constantine, p: 208.

<sup>3 -</sup> ذكر الفكون بعض الواردين عليها خلال القرن 11هـ منهم: إبراهيم الفلاري التونسي(ت 1039هـ)، ومحمد بن مزيان المغربي التواتي، وأبو عبد الله محمـد الـسوسى الفاسي. منشور الهداية، مواضع متفرقة مثلا: ص، ص: 58، 72، 110.

<sup>4 -</sup> محمد بن أحمد بن عبد الرحمن البسيتني (ت 959هـ): قرأ على علماء المغرب والمشرق، وعلى علماء قسنطينة كالشيخ محمد العطار الذي قرأ عليه طوالع= =البيضاوي وكان مختصا بها. أحمد بن القاضي، درة الحجال في أسماء الرجال، تـح: محمد الأحمدي. القاهرة: دار التراث- تونس: المكتبة العتيقة. (ط1)، 1971. ج1، ص: 246؛ المصدر نفسه، ج2، ص: 202.

الوزان، وقرأ على هذا الأخير الأصلين والبيان وغيرها(١)، كما دخلها من تونس الشيخ أحمد بن مصطفى برناز التونسى(2) ودرس بها على الشيخ بركات بن باديس، والشيخ على الكماد والشيخ عبد اللطيف الكماد<sup>(3)</sup>.

ويُعَّد الشيخ عبد الكريم الفكون أشهر العلماء المدرسين بها خلال القرن الحادي عشر الهجري، وقد تعلم على علماء قسنطينة فقط، إذ لا تذكر المصادر أنَّه ذهب إلى أيّ وجهة غيرها لطلب العلم، وقد أسندت إليه الإمامة والخطابة بجامعها الأعظم خلفًا لوالده الشيخ محمد بن عبد الكريم عام 1045هـ/ 1635م ثم عُهد إليه بقيادة ركب الحج (٩) فظل يتولاه إلى وفاته.

أمّا التدريس فقد تصدى له منذ صغره بإذن من والده فتخرج عليه عدد كبير من طلبة العلم من مدينة قسنطينة، ومن عنابة وزواوة، ومليانة ومدينة الجزائر، وغيرها، واشتهر بنبوغه في علم النحو الذي أخذه منذ صغره على الشيخ التواتي المغربي (5)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المنجور، فهرس أحمد المنجور، ص، ص:31، 32.

<sup>2-</sup> أحمد بن مصطفى برناز(ت 1138هـ/ 1726م): من أبرز فقهاء الحنفية في عصره تولى التدريس في عدة مدارس. من مؤلفاته: الشهب الحرقة. محمد محفوظ معجم المؤلفين التونسيين. بيروت: دار الغرب الإسلامي، (ط2)، 1994. ج1، ص: 92.

<sup>3 -</sup> حسين خوجة، ذيل بشائر أهل الإيمان بفتوحات آل النعمان، ص: 231.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> -Ernest mercier, Constantine au 17 eme siècle «élévation de la famille el fagoun »; recueil de Constantine . volume: 9, série 2 ; 1878; pp: 225-237.

<sup>5 -</sup> استقر مدة بقسنطينة وتصدى للتدريس بها، ثم انتقل إلى تونس فتوفي بها سنة 1031هـ/ 1621م. الفكون، منشور الهداية، ص- ص: 57- 59.

ولهذا كثر المتخرجون عليه في علم النحو وتوابعه، وكان يُدّرسهم فيه ألفية ابن مالك بشرحها للمرادي<sup>(1)</sup>، وبشرح المكودي عليها<sup>(2)</sup>، إلى جانب تدريسه لعلوم أخرى كعلم الكلام والحديث الشريف<sup>(3)</sup>.

ونظرا لتفوق الفكون في علوم كثيرة، فقد درس عليه بعض أقرانه من العلماء كالشيخ أبي عمران موسى الفكيرين (ت1054هـ/1644م) الذي تصدى للتدريس بقسنطينة، ثم انضم مدة إلى حلقة الشيخ عبد الكريم الفكون فأخذ عليه: ابن الحاجب، وعقائد الشيخ السنوسي في علم الكلام (4)، وألفية ابن مالك في النحو (5). وقد اشتهر هذا الأخير بتدريس "ابن الحاجب"

 <sup>-</sup> حسن بن قاسم المرادي المراكشي (ت 749هـ): كان إماما في العربية. ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، تح: محمد سيد جاد الحق. القاهرة: مطبعة محمد علي صبح المدني، (ط2)، 1966. ج2، ص، ص: 116، 117.

<sup>3 –</sup> مواضع متفرقة من منشور الهداية، مثلا الصفحات: 93، 94، 95، 114، 114. أ

<sup>4 -</sup> محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي (ت 895هـ): من أشهر المؤلفين في علم الكلام في العالم الإسلامي، واشتهرت تصانيفه فيه وهي: الكبرى المسماة بعقيدة التوحيد، والعقيدة الوسطى، والصغرى، وعقيدة المختصر أصغر من الصغرى والمقدمات المبينة لعقيدته الصغرى. ووضع لكل من هذه العقائد الخمس شروحا؛ وله أيضا تآليف عديدة في علوم أخرى في مقدمتها القراءات القرآنية. ابن مريم، البستان ص-ص: 238- 248.

<sup>5 -</sup> عبد الكريم الفكون، المصدر السابق، ص: 93.

وهو أحد المؤلفات التي درسها على الفكون، وكثر اعتناؤه بكتاب التوضيح على ابن الحاجب" و" كانت له قوة دراية به وبأبحاثه" حسب الوزير السراج، الذي قال بأنَّ موسى الفكيرين " آخر مدرس في ابن الحاجب في قسنطينة، لم يدرس فيه أحد البتة (١) ومع ما في هذا الحكم من مبالغة فإنَّه يعني بدون شك اشتهاره بتدريس هذا الكتاب.

إنّ المتخرجين على الفكون كثر، ومع ذلك لا تذكر المصادر المتداولة إلا عددا قليلا ممن أجازهم، وللإشارة فإنّه عُرف بتشدده في منح الإجازات الصوفية والعلمية على حدِّ سواء، ولهذا انتقد الشيخ سالم السنهوري المصري على إجازته للشيخ على بن داود الصنهاجي القسنطيني<sup>(2)</sup>، كما رفض إجازة العياشي في الطريقة الزروقية<sup>(3)</sup> سنة 1064هـ/ 1653م مُكتفيا بإجابته بقوله:"

<sup>1</sup> - الحلل السندسية، ج2، ص: 248.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> – لم يكن الفكون يراه مؤهلا لاستحقاق الإجازة، ولهذا رفض إجازة سالم السنهوري له. الفكون، منشور الهداية، ص، ص: 92، 93.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> – تنسب الطريقة الزروقية لمؤسسها أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البُونسي الفاسي الشهير بزروق، (846 – 899هـ): عرف بجودة تآليفه في التصوف منها: شرحان على حزب البحر، وشرح الحزب الكبير لأبي الحسن الشاذلي وشرح مشكلاته، وكتاب القواعد في التصوف. أحمد بابا، نيل الابتهاج، ص، ص: 130 – 133؛ ابن مريم، البستان، ص: 46.

والواقع أنَّ تشدد الفكون في منح الإجازة ليس مبررا كافيا لقلة إجازاته لتصديه للتدريس مدة طويلا(د)، تخرج عليه خلالها عدد كبير من الطلبة، فلا بُدَّ أن يكون من بين هؤلاء الطلبة والعلماء الكثير ممَّن هم مؤهلين للإجازة. وعليه يُمكن أن يعوز السبب إلى قلة المادة العلمية في التاريخ الفكري لقسنطينة، ومن بين المصادر المعدودة المتداولة "منشور الهداية"، ونظرا لأنَّه وُضِعَ أساسًا لهدف إصلاحي، فلم يتعرض مؤلفه لإجازات العلماء المترجم لهم، حتى العلماء الذين أعجب بهم كالشيخ عمر الوزان، وجده عبد الكريم الفكون.

والإجازة الوحيدة التي حظيت بالذكر في الكتاب المشار إليه -- بعد تلك التي انتقد صاحبها على منحها - هي إجازته لتلميذه

<sup>1-</sup> تنسب إليه الطريقة الشاذلية وهو: أبو الحسن على بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي مغربي الأصل (591-656هـ/ 1190-1258م) نزيل الإسكندرية. من تصانيفه الاختصاص من القواعد القرآنية. السيوطي، حسن المحاضرة، ج1، ص: 427 كحالة، معجم المؤلفين، ج2، ص، ص: 467، 468.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أبو سالم العياشي، الرحلة العياشية، ج2، ص، ص: 390، 391. كان الفكون في هذه الفترة حسب العياشي في "غاية الانقباض، والانزواء عن الخلق، ومجانبة أهل الرسوم"، فربما يكون لانقطاعه إلى لتصوف علاقة برفضه إجازة العياشي.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - عمَّرً الفكون حوالي خمس وثمانين سنة، قضى أغلبها في التدريس. وقد كان العالم لا يمنح الإجازة إلا إذا كان عالما كبيرا، اشتهر بعلمه وبتلامذته، وبعملية حسابية نجد مدة تدريسه التي تأهل فيها لمنح الإجازة أزيد بكثير من ربع قرن، وهي مدة كافية لأن يجيز عددا كبيرا من العلماء.

الشيخ أبو الحسن علي بن عثمان الشريف، الذي ورد عليه من الشيخ أبو الحسن علي بن عثمان الشريف، الذي فقرأ عليه المكودي جبل زواوة حوالي سنة 1028هـ/ 1618م، فقرأ عليه المكودي والمرادي، ولِمَا ظهر منه من نجابة في العربية أجازه، ووصف الفكون المستوى الذي أصبح عليه تلميذه المذكور بقوله: لم يكن معه قبل قراءته شيء يعتد به من العربية، فلم ينصرف من عندي إلا وهو نجيب فيها فأجزته بعد طلبه (۱)، فهي كما يبدو إجازة قراءة في علم النحو، تحصل عليها صاحبها عن جدارة واستحقاق لما بكغه في العربية. ولكن على الرعم من إشادة الفكون بتلميذه المذكور، لم يورد نص الإجازة ولا لمقطع منها.

ومن أشهر تلامذة الشيخ الفكون، وأبعدهم صيتا الشيخ أبو مهدي عيسى الثعالبي، الذي درس عليه في الفترة الممتدة بين مهدي عيسى الثعالبي، الذي درس عليه في الفترة الممتدة بين (1045–1061هـ/ 1635–1650م)، السنة الأولى سنة تأليف منشور الهداية، ولم يذكره فيه من جملة تلامذته، والثانية سنة رحيل الثعالبي إلى المشرق. ومن المرجح أن يكون قد أخذ عليه في قسنطينة لا في غيرها، إذ لا يُعرف من سيرة الفكون الذاتية أنه استقر بمدينة غير قسنطينة، كما أنَّ الوظائف التي أوكلت إليه بهذه المدينة، قد تكون سببا في منعه من التردد على أي مدينة غيرها (2).

وقد قرأ عليه بعض كتاب الموطأ للإمام مالك والصحيحين (البخاري ومسلم) والسنن الأربعة (سنن أبي داوود

اً – عبد الكريم الفكون، منشور الهداية، ص: 207.

<sup>2 -</sup> أبو القاسم سعد الله، شيخ الإسلام عبد الكريم الفكون، ص: 90.

والنسائي (1)، والترميذي، وابن ماجة)، وطرفاً من الأحكام الصغرى" لعبد الحق الإشبيلي(2)، والشفا للقاضي عياض والشهاب القضاعي(3)، وبعضا من رباعيات ابن عوانة، ومن أصول السلمي لزروق، وأجاز له باقي الكتب المذكورة، كما قرأ عليه كتبا أخرى مثل، "غنيمة الوافد لعبد الرحمن الثعالبي" (4). كما ترك عيسى الثعالبي مروياته عن شيخه الفكون مسجلة في ثبته المسمى"كنز الرواة <sup>'(5)</sup>.

والملاحظ أن الثعالبي لم يُتم قراءة بعض الكتب على الفكون، ولجأ شيخه إلى إجازته بباقيها "إجازة رواية "، لتدارك النقص الذي قد يلحق بالمُتعَلم لعدم قراءة كل الكتاب، وهذا ما

<sup>1-</sup> الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن علي بن شعيب بن علي النسائي (215- 303هــ): من أشهر مؤلفاته: كتاب السنن أحد الصحاح الستة. ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج1

<sup>2-</sup> الأحكام الصغرى في الحديث لابن الخرّاط عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي، المعروف بابن الخرّاط الإشبيلي المالكي (510- 582هـ). حاجي خليفة، كشف الظنون. بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1999. ج5، ص: 410.

<sup>3-</sup> محمد بن سلامة بن جعفر الشافعي المصري المعروف بالقيضاعي (ت 454هـ): لـه أمالى في الحديث. البغدادي، هدية العارفين. طهران: مكتبة الإسلامية والجعفري تبريزي، 1947. ج2، ص: 71.

<sup>4 -</sup> العلامة أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعـالبي الجزائـري (ت 875هـ/ 1471م): له مؤلفات عديدة أشهرها: الجواهر الحسان في تفسير القرآن. أما عنيمة الوافد فلم يذكرها أحد ممن ترجموا له، ولعل المؤلف يقصد فهرسته المسماة ب عنيمة الوافد وبغية الطالب الماجد". أحمد بابا، نيل الابتهاج، ص: 257؛ الكتاني، فهرس الفهارس، ج2، ص: 733؛ نويهض، معجم أعلام الجزائر، ص: 90.

<sup>5 -</sup> أبو القاسم سعد الله، شيخ الإسلام عبد الكريم الفكون، ص: 91.

تعارف عليه بين العلماء، ولكن ما عُرف عن الفكون من تشدد في منح الإجازات، يجعلنا نجزم بتمكن الثعالبي من هذه الكتب وبقراءتها على شيوخ غير الفكون، ولولا ذلك لما قرأ على شيخه بعضها، وأجازه بالباقي.

ولمّا كان الفكون من علماء السنة المتصوفة فهو شاذلي زروقي؛ فلم يَفُت الثعالي أن يأخذ عليه علم التصوف (علم الباطن) كما أخذ عنه علم الظاهر، فعرض على شيخه الوظيفة الزروقية، و"حزب البحر" لأبي الحسن الشاذلي، وكلاهما عمل يضم مبادئ الطريقتين الأصلية الشاذلية، والفرعية الزروقية، ولقن الفكون تلميذه الثعالي الذكر وهو كلمة الإخلاص، وألبسه الخرقة الصوفية (1).

ومن أشهر تلامذة الفكون أيضا الشيخ يحي الشاوي الملياني والغالب على الظن أنّه تتلمذ عليه بعد سنة 1045هـ/ 1635م لأنّه لم يذكره في "منشور الهداية " من جملة تلامذته، وبالرّغم من شهرة الشاوي في عصره، فلا تذكر المصادر المتوفرة ما الذي أخذه عن شيخه الفكون، فهو لم يترك مروياته عنه مسجلة كما فعل الثعالي في كتابه "كنز الرواة "(2). ويذهب عبد الرحمن الجيلالي إلى أنّ الفكون أجاز يحي الشاوي (3)، هذه الإجازة التي لا يُعرف عنها أنّ الفكون أجاز يحي الشاوي (3)، هذه الإجازة التي لا يُعرف عنها شيئا شأنها شأن قراءته عليه.

<sup>1 -</sup> أبو القاسم سعد الله، المرجع السابق، ص: 91.

<sup>2 -</sup> أبو القاسم سعد الله، شيخ الإسلام عبد الكريم الفكون، ص، ص: 92، 93.

<sup>3 -</sup> تاريخ الجزائر العام، ج3، ص: 173.

ومن العلماء المدرسين بقسنطينة أيضا: الشيخ محمد بن علي القسنطيني<sup>(1)</sup>، ومن تلامذته الشيخ شعبان بن عباس المعروف بابن عبد الجليل القسنطيني، الذي لازمه سنين عديدة، أخذ عليه فيها مؤلفات عدة منها: "صحيح البخاري" و" ألفية ابن مالك"، و"مختصر خليل"، و"الفية العراقي" في علوم الحديث<sup>(2)</sup>، و"الحلي" في الأصول<sup>(3)</sup> و"صغرى السنوسي"، بالإضافة إلى الفلك، وقد أجازه عامة بعد و"صغرى السنوسي"، بالإضافة إلى الفلك، وقد أجازه عامة بعد سنة 1726هـ/ 1726م<sup>(4)</sup>.

وهكذا فعلى الرّغم من انتعاش الحياة الفكرية بقسنطينة خلال العهد العثماني، وتخرج عدد كبير من العلماء على كبار مدرسيها، فلم تُسْعِفنا المصادر بإحصاء أكثر من أربعة إجازات علمية، وهو أمر يدعو إلى القول بأنّها أقل بكثير من مستوى المدينة، ذلك أنّ تراثا مخطوطا كبيرا بها تلف بفعل عوامل مختلفة في مقدمتها الاحتلال الفرنسي.

المفتى محمد بن علي الجعفري القسنطيني البوني الأصل، من تلامذة الشيخ احمد ساسي البوني. أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج2، ص: 43.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - الحافظ الشافعي زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن المولود بالقاهرة والمعروف بالعراقي (725 - 806هـ): من مؤلفاته الألفية في الحديث، وشرحها. السيوطي، حسن المحاضرة، ج1، ص: 307.

<sup>-</sup> شرح جمع الجوامع للسبكي في الأصول لجلال الدين محمد بن أحمد بن محمد (791 - 864هـ): اشتهر بالمحلى نسبة إلى المحلى ضواحي مصر. أحمد بن القاضي، درة الحجال، ج2، ص، ص: 243، 244؛ السيوطي، المصدر السابق، ج1، ص: 371.

<sup>4 -</sup> أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي. ج2، ص: 42.

## - إجازات علماء منطقة زواوة:

لم تكن حلقات الدروس العليا حكرا على الحواضر الثقافية بل حظيت بعض المناطق الريفية بقسط وافر من هذه الدروس وتأتي في مقدمتها منطقة زواوة، التي شهدت حركة فكرية نشيطة بداية من القرن العاشر الهجري (16م) لعاملين أساسيين هما:

1- سقوط مدينة بجاية (1)على يد الإسبان، وخروج سكانها إلى المناطق الداخلية؛ من بينهم العلماء، ومن المعلوم أنها كانت أحد مراكز الثقافة الكبرى في الجزائر طيلة العهود السابقة للعهد العثماني.

2- تجول الزوايا المرابطية بالريف الزواوي إلى معاهد للتعليم وقد سهلت هذه المباني الجاهزة مُهمة سرعة انتشار التعليم، ولم تتطلب وقتا طويلا لانطلاقها، فقصدها طلاب العلم من جهات مختلفة حتى من المدن لمزاولة دراستهم بها(2)، وبالأخص في علم القراءات لاشتهار زواوة بهذا العلم.

ومن بين الزوايا التي أخذت على عاتقها مُهمة التعليم في هذه المنطقة: زاوية سيدي على بن يحي بذراع الميزان؛ الواقعة وسط جبال جرجرة، والتي تأسست في القرن التاسع الهجري

<sup>1 -</sup> سقطت مدينة بجاية في يد الإسبان في شهر رمضان سنة 916هـ/ جانفي 1510م وتمكن صالح رايس من افتكاكها من أيديهم في سنة 963هـ/ جـوان 1555م. العـنترى فريدة منسية، ص: 29؛ توفيق المدني، حرب الثلاثمائة سنة، ص- ص: 343- 348. <sup>2</sup> - محمد سي يوسف، "نظام التعليم ببلاد زواوة"، ص: 194.

(15م)، وزاوية عبد الرحمن اليلولي (ت 1005هـ /1694م) المشهور في المنطقة بإتقانه الرواية القرآنية بالقراءات السبع والعشر(1). وقد اشتهرت في الحقبة التي ندرسها عدد من الزوايا، تحدث الرحالة الإنجليزي شو ( Shaw ) عن بعضها قائلا بأنَّ جماعة الصهريج ببلاد القبائل يدرس بها خمسمائة من الطلاب، وتتولى الإنفاق عليهم (2)، كما أنَّ زاوية نقاوس تنفق على مائتي طالب (3). وبالإضافة إلى هذه الزوايا كان طلبة زواوة يتوجهون خارجها، وبالأخص إلى قسنطينة أين كانوا يتتلمذون على أجلاء العلماء بها، ثم يعودون إلى بلادهم لمزاولة التدريس بها، كالشيخ

محمد البهلولي، والقاسم بن يحي، والشيخ على ابن عثمان

الشريف، الذين درسوا النحو على الفكون في قسنطينة، ثم عادوا

إلى بلادهم، وقد أخبر الفكون عن الأخير منهم قائلا: وهو الآن

صاحب درس عظيم على ما بلغني... وصار يُطعم الطلبة من

عنده (4) ومما يدل على مكانة منطقة زواوة العلمية، هو إقبال الطلبة عليها من داخل الجزائر وخارجها للتتلمذ على مشايخها، خاصة

- محمد سي يوسف، المرجع نفسه، ص: 203.

<sup>3</sup> -Ibid, P: 219.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - Shaw, L 'Algérie un siècle avant l'occupation française, p: 195.

<sup>4 –</sup> عبد الكريم الفكون، منشور الهداية، ص: 207.

في علم القراءات(1)، فقد ارتحل إليها نزيل قسنطينة الشيخ النحوي أبو عبد الله محمد بن مزيان التواتي المغربي، وتتلمذ في القراءات السبع على الأستاذ أبي محمد عبد الله أبي القاسم، حيث أقام عنده حوالي سنة، ثم عاد إلى قسنطينة "وقد حصلت له ملكة عظيمة، ومعرفة تامة بعلم القراءات (2)، كما أقام بها الشيخ إبراهيم الجُمني التونسي (3) ست سنوات، قرأ خلالها على علمائها كالشيخ محمد السُّعدي، ومحمد المغربي، وأبو القاسم القاضي (4). وأخذ بها أيضا الشيخ أحمد برنار التونسي عن مشايخ أجلة منهم: الشيخ عبد القادر بن الموهوب، الشيخ أحمد بن مزيان الزواوي، كما قرأ القرآن العظيم بالسبع عن الأستاذ محمد بن صُولة، وأخذ عن الشيخ أحمد البصير البرغوثي، الذي أجازه في أوراد لقنه إياها (٥).

أ - ما يثير الاستغراب حقا هو عدم التوصل إلى أي إشارة إلى الإجازة بالقراءات القرآنية في منطقة زواوة الشهيرة بعلم القراءات،ولعل ذلك راجع إلى قلة المصادر المحلية للمنطقة خلال العهد العثماني، ولهذا لجأ بعض الباحثين في تاريخ المنطقة إلى الرواية الشفوية مثل محمد سى يوسف في دراسته السابقة.

 $<sup>^{2}</sup>$  – عبد الكريم الفكون، منشور الهداية، ص: 58.

<sup>3 -</sup> أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الجمني (134هـ/ 1722م): من أبرز فقهاء المالكية في تونس، وكانت له مدرسة للمالكية بجزيرة جربة. محمود مقيديش، نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار. بيروت: دار الغرب الإسلامي، (ط1)، 1988. ج2، ص: 440

<sup>4 -</sup> محمود مقيديش، المصدر نفسه، ج2، ص: 437.

<sup>5 –</sup> حسين خوجة، ذيل بشائر أهل الإيمان، ص: 232.

ومن الأسر العلمية الصوفية في منطقة زواوة اسرة الورتلاني، وأشهر أفرادها الشيخ الحسين الورتلاني (1)، الذي كان جده ووالده من المتصوفة المدرسين، وذكر أن والده كان أفقه أهل زمانه (2)، وسار هو على نهجهم حيث أصبح مدرسا وشيخ زاوية الأسرة (3) في بلدته "بني ورتيلان".

ذكر الشيخ الحسين الورتلاني في رحلته بعض طلبته الذين درسوا عنه الفقه والتوحيد منهم: الشيخ محمد بن الفقيه، الذي أخذ عنه "صغرى السنوسي بحاشية المراكشي"، والشيخ محمد الشكلاوي الجزائري، الذي قرأ عليه "كبرى السنوسي بشرح اليوسي" في أيام زيارته لقرية "تدلس"، ومنهم أبي القاسم بن مدور من بني عباس من قرية "تفرج" وهو قاضي بجاية، وقد كان

<sup>1-</sup> الحسين بن محمد السعيد بن الحسني الورتلاني ( 125هـ / 1713م- 1793هـ / 1793هـ / 1793هـ / 1798هـ / 1798هـ / 1798هـ / 1798هـ / 1798هـ المشرق. من مؤلفاته: شرح على القدسية لعبد الرحمن الأخضري، وشرح وسطى الإمام السنوسي. ختار بن الطاهر فيلالي، رحلة الورتلاني عرض ودراسة. باتنة: دار الشهاب، 1978. ص - ص: 14- 27؛ مخلوف، شـ جرة النور، ص: 357؛ سعيدوني، من الشراث التاريخي والجغرافي، ص: 418.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - الحسين الورتلاني، الرحلة الورتلانية "نزهة الأنظار في فضل علم التواريخ والأخبار"، تصحيح: محمد ابن أبي شنب. الجزائر: مطبعة بيير فونتانا الشرقية، 1908. ص: 308.

<sup>3 -</sup> أبو القسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج2، ص: 394.

الورتلاني يتوجه إلى بجاية في شهر رمضان من كل سنة قصد الرباط، والتدريس والقيام بالوعظ والإرشاد (1).

ولكن على الرَّغم من كثرة المتخرجين عليه، وإقباله على التدريس، فلم تسعفنا المصادر في الكشف عن إجازاته لتلامذته (2) مع أنَّ عالما مدرسا بمنزلته يُفترض أن تصدر عنه إجازات علمية وصوفية لمن درسوا عليه.

ومن بين الزوايا الشهيرة بمنطقة زواوة زاوية "شلاطة" في منطقة بجاية، وشيخها محمد بن علي الشلاطي المعروف بابن علي الشريف<sup>(3)</sup>، وكان هذا الأخير مشتغلا بالتدريس في زاويته المذكورة، وإعطاء الأوراد والأذكار للمريدين<sup>(4)</sup>، وقد منحه العالم الحس ابن مصباح<sup>(5)</sup> صاحب معهد بني يعلى العجيسي بضواحي

 <sup>1 -</sup> مواضع متفرقة من رحلة الـورتلاني، مثلا الـصفحات: 15، 17، 28، 65؛ مختـار فيلالي، رحلة الورتلاني عرض ودراسة، ص: 23.

مناك العديد من المراجع التي تعرضت لهذه الشخصية، وكلها تعتمد في ترجمته على
 رحلته بالدرجة الأولى، ولذلك لم تشر أي منها إلى إجازاته لتلامذته منها.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> – عاش في القرن 12هـ من مؤلفاته: تفسير الغريب للمبتدئ، و"معالم الاستبصار بتفصيل الأزمان ومنافع البوادي والأمصار" في الفلك والتنجيم ألف سنة 1192هـ والتعريف بالأحبار المالكين الأخبار، و"سيرة المصطفى وسيرة الخلفاء ومن بعدهم من سلوك العرفاء". أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج2، ص، ص: 20، 126، 328، 409.

<sup>4 -</sup> أبو القاسم سعد الله، المرجع نفسه، ج2، ص: 410.

<sup>5 -</sup> كان الشيخ الحسن بن أحمد زروق بن مصباح حيا سنة 1179هـ/ 1765م، بحيث ذكر الورتلاني بأنَّه لقيه أثناء حجه في السنة المذكورة، قائلا بـأنَّهم توجهـوا : قاصـدين

بجاية إجازة علمية، وهي الإجازة التي نقلها العلامة العربي بن مصباح قريب صاحب المعهد في تأليف خصصه لمعهد شلاطة قائلا- في سياق حديثه عن إجازة شيخه محمد بن على الشريف البَلُولي-: وقد أجازني شيخي ومولاي علامة الدنيا على الإطلاق... أبو أحمد سيدي الحسن بن أحمد رزوق بن مصباح. من علم الحديث بصحيحي البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنة، ومن علم التفسير .. ". ثم استعرض الكتب التي أجازه بها في الفقه، علم الكلام، النحو، الأصول، وعلم البيان، ومصطلح الحديث وغيرها إلى أن قال: وغير ذلك ممّا هو موسوم في ثبته الذي أجازنا به – رحمه الله– $^{(1)}$ .

وهناك من علماء منطقة زواوة من اشتهر بتبحره في علمي الظاهر والباطن، ولهذا منح تلامذته إجازات علمية وأخرى صوفية؛ كالشيخ محمد بن عبد الرحمن الزواوي المعروف بالأزهري (2) مؤسس الطريقة الرحمانية بالجزائر، وقد أعطت

بن يعلى محل المدرس... سيدي الحسن ابن مصباح". الحسين الورتلاني، الرحلة، ص: .80

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المهدي البوعبدلي، الجزائر في التاريخ، ج4، ص، ص: 152، 153.

 $<sup>^{2}</sup>$  - أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن يوسف الأزهري مجاورة، الـزواوي إقليما، القجطولي قبيلة، الإسماعيلي عرشا، ولد بين سنتي 1126هـ و1133هـ في بني إسماعيل في زواوة، وتوفي سنة 1208هـ/ 1793م، أخذ عن الشيخ الـصعيدي، ولازم الشيخ محمد الحفناوي، وأخذ عنه التصوف. لـه تـآليف وأوراد. مخلـوف، شـجرة النـور ص: 372؛ الحفناوي، تعريف الخلف، ج2، ص- ص: 457– 471.

طريقته في حياته، وبعد وفاته أهمية خاصة لنشر التعليم، وربطت بين التربية الروحية وبث العلم (1).

فبعد عودته من المشرق حوالي عام 1177هـ/ 1763م في بث العلم فأسّس في قريته "آيت إسماعيل" زاويته المشهورة هناك قرب ذراع الميزان (3)، أدت هذه الزاوية خدمة هامة في نشر التعليم، وكان لها عدد من الأساتذة في حياة الأزهري نفسه، ومن هؤلاء: الشيخ أحمد بن الطيب بن الصالح الرحموني والشيخ علي بن عيسى المغربي؛ الذي عَيّنه الأزهري قبل وفاته خليفة على الزاوية يديرها تعليما وطريقة (4). وكان شيوخ الزوايا الرحمانية كلهم من العلماء، فكانت تدرس الزوايا علوم الشريعة إلى جانب علوم الطريقة (5).

وقد تخرج على يد مؤسس الطريقة الكثير من العلماء، من مناطق مختلفة بالجزائر مثل: عبد الرحمن باش تارزي القسنطيني وابن عزوز من برج طولقة (6)، وزاره بزواوة الشيخ أحمد التيجاني (ت 1230هـ) في طريقه إلى الحج سنة 1186هـ، وأخذ عنه الطريقة الخلوتية (7)، ولعّله أخذ عليه أيضا شيئا من علم الظاهر.

<sup>1 -</sup> العيد مسعود، حركة التعليم في الجزائر خلال العهد العثماني، ص: 63.

<sup>2 -</sup> أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج 1، ص: 507.

<sup>3 –</sup> نور الدين عبد القادر، صفحات في تاريخ مدينة الجزائر، ص: 180.

<sup>4 –</sup> أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج1، ص: 509.

<sup>5 -</sup> العيد مسعود، المرجع السابق، ص: 63. عالمان مسعود، المرجع السابق، ص: 63.

<sup>6 -</sup> العيد مسعود، المرجع نفسه، ص: 63.

<sup>7 –</sup> أبو القاسم الحفناوي، تعريف الخلف، ج2، ص: 40.

ومن تلامذته أيضا: الشيخ العلامة يحي بن عيسى الذي حَرْرَ له الشيخ المذكور إجازتين: إحداهما صوفية بالأوراد، وهي مطولة منها قوله": قد أجزت العارف... القطب المهدي سيدي يحي نجل سيدي عيسى. أن يعطي أورادنا، أي أوراد طريقتنا البركة الخلوتية لسائر المسلمين، كما أذِنَ لشيخه أن يعطيها، أي شيخه الذي هو الكاتب لهذه الإجازة بالبنان محمد بن عبد الرحمن الأزهري... ثم ألحق بالإجازة كيفية تلقين ورد الطريقة الخلوتية.

والثانية إجازة علمية قال فيها: قد التمس منِّي السيد العلامة، ومعدن الشريعة والحقيقة سيد السادات، ومصباح الظلمات، سيدي يحي بن سيدي عيسى... إجازة فيما صح لى روايته، أو ثبتت لى درايته، فأجبته لذلك لأنَّه أهل وحقيق بذلك (2)، وفيها استعرض بعض شيوخه الذين أخذ عنهم علوم الشريعة كالفقه المالكي، وسنده فيه. وألحق الأزهري إجازته العلمية كسابقتها بوصية في حوالى صفحتين ركز فيها على التقوى والزهد والصبر.

وقد اكتسب الشيخ محمد بن عبد الرحمن الأزهري شهرة كبيرة بالجزائر بعد عودته من المشرق، فطلبه عمال المدن الكبرى وبالأخص صاحب مدينة الجزائر، فدخلها واحتفل به علماؤها في

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> – أبو القاسم الحفناوي، المرجع نفسه، ج2، ص– ص: 460–463.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - الحفناوي، المرجع نفسه، ج2، ص، ص: 465، 466.

الجامع الأعظم واشتهر أمره بها<sup>(1)</sup>، فكان دائم التردد بينها وبين بني إسماعيل بزواوة، ولهذا بنى له الداي حسن باشا<sup>(2)</sup> مسجدا بمدينة الجزائر سنة 1206هـ/ 91–1792م (3). ومن تلامذته الذين منحهم الإجازة أثناء إقامته بها الشيخ بلقاسم بن محمد المعاتقي الذي رفعه إلى رتبة مقدم الطريقة، والشيخ العابد بن الأعلى الشرشالي (4)، ونظرا لجمع الطريقة الرحمانية بين التربية الروحية والتعليم، فلا يُستبعد أن يكون قد أجاز لهؤلاء إجازات علمية وأخرى صوفية.

وأجاز الشيخ الأزهري- أيضا- الشيخ حمُودة بن محمد المُقايسي (5)، ولعّل ذلك كان أثناء إقامتهما معًا بمصر (1)، كما أجاز

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> – الحفناوي، المرجع نفسه، ج2، ص: 458.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - تولى في 10 ذي القعدة 1205هـ، وظل بها إلى وفاته سنة 1212هـ/ 1797م. كان عارفا، ذو فطانة. أحمد الزهار، مذكرات الزهار، ص- ص: 61- 67.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - نظرا لتردد الأزهري بين زواوة ومدينة الجزائر كان له أتباع كثر بكليهما، ولهذا تنازعوا على مكان دفنه بعد وفاته، حيث دفن بالمدينة الأخيرة، وأخذه أتباعه بزواوة من قبره ليلا، فعرف "ببوقبرين".

Devoulx <u>Les Edifices Religieux</u>, R- Af, N°:14, Année: 1870 pp : 289, 290.

<sup>4 -</sup> أبو القاسم سعد الله ، تأريخ الجزائر الثقافي، ج1، ص: 507.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - حمودة بن محمد بن حمودة بن عيسى الشريف الجزائري المعروف بالمقايسي لسنعته، والمقايس أسورة (ت1245هـ/ 1829م): أخذ العلم بمدينة الجزائر، ثم توجه إلى المشرق حيث تتلمذ على أعلام منهم: الزبيدي ومحمد الأمير، وحسن العطار، ثم عاد إلى الجزائر، واستقر بها إلى وفاته. أبو القاسم سعد الله، المرجع نفسه، ج2، ص: 37؛ الحفناوي، تعريف الخلف، ج2، ص- ص: 148- 150؛ عبد القادر نور الدين، صفحات في تاريخ مدينة الجزائر، ص: 209.

المُقَانِسِي بدوره لصاحبه محمد الأزهري (2)، وهذا ما جرت به العادة أن يتبادل العلماء الإجازات فيما بينهم، والمعلوم أنَّ تبادل الإجازة بين الأقران يُسمى تدبيجا".

- إجازات علماء مدينة عنابة:

في غياب جامعة إسلامية تتكفل بمهمة التعليم من المستوى العالى بالجزائر، كُثرَ إقبال طلبة العلم على الحواضر العلمية لتعدد حلقات الدروس العليا بها، وما يلفت الانتباه هو شد الرحال خلال القرن الثاني عشر الهجري إلى مدينة عنابة (بونة)(3) التي لم تكن من الحواضر العلمية البارزة (4)، وذلك لشهرة العلامة الشيخ أحمد البوني (5)، حيث كان العالم إذا تصدر للتدريس واشتهر أمره،

<sup>1 -</sup> أبو القاسم سعد الله، المرجع السابق، ج2، ص: 37.

<sup>2 -</sup> عبد الحي الكتاني، فهرس الفهارس، ج1، ص: 345.

<sup>3 -</sup> تقع على مقربة من نهر سيبوز، ويشرف عليها جبل أيدوغ. توفيـق المـدني، كتـاب الجزائر. القاهرة: طبع دار المعارف- البليدة: نشر دار الكتاب، ( ط2)، 1963. ص: .208

<sup>4 -</sup> هذا بشهادة الشيخ أحمد البوني في الأرجوزة التي تقدم بها للباشا محمد خوجة بن على الشريف النكدالي المعروف ببكـداش( ت 1118 هــ/1707م)، واصـفا حالتهـا العلمية بقوله في هذه الأبيات: ﴿ قد صال فيها الظالم ♦ وهانَ فيها العالم؛ «خُربَت المساجد ♦ وقل فيها الساجد».

ابن ميمون، التحفة المرضية، ص: 129.

<sup>5 -</sup> أبو العباس أحمد بن قاسم بن أبي عبد الله محمد ساسي التميمي البوني (1063 -1139هـ/ 1653م - 1726م)، أخذ العلم عن مشايخ الجزائر منهم: والده، وبركات بن باديس القسنطيني، كما رحل إلى المشرق وأخذ عن علمائه بمصر وغيرها. لـه تـآليف تنيف عن المئة بين مختصر ومطول منها: فتح الباري في غريب البخاري، والدرة المصونة

شُدّت إليه الرحال من أقصى جهات البلاد، وأقبل عليه الطلاب من كل حدب وصوب، وتزاحموا على حلقته (1).

وأهم مراكز التعليم بالمدينة - على ما يبدو - جامعها الأعظم المعروف باسم مؤسسه أبي مروان الشريف (2)، إضافة إلى زاوية أسرة أولاد النوري البونية (3)، وهي أسرة جمعت بين العلم والصلاح، وسيطرت روحيا على عنابة ونواحيها طيلة قرنين من الزمن، وأنجبت عددا من العلماء، وحظيت بوظائف الإفتاء والقضاء المالكي بعنابة إلى غاية الاحتلال الفرنسي لها (4).

في علماء وصلحاء بونة وغيرها. الكتاني، فهرس الفهارس،ج1، ص: 236- 239؛ مخلوف، شجرة النور، ص: 330؛ عبد الرحمن الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، ج3، ص: 177؛ أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج2، ص- ص: 60- 64.

<sup>1 -</sup> العيد مسعود، حركة التعليم في الجزائر خلال العهد العثماني، ص: 67.

<sup>2-</sup> مروان أبو عبد الملك بن علي البوني (ت حوالي سنة 440هـ): أندلــــي الأصل سكن بونة. من أشهر مصنفاته: شرح الموطأ. ابن فرحون، الديباج المذهب،ج2، ص: 320.

 $<sup>^{3}</sup>$  - ليس لدينا معلومات كافية حول هذه الزاوية، ولكن يفهم من أرجوزة أحمد البوني السابقة، أنّه قد كانت له زاوية في قوله: « به تصير الزاوية  $\spadesuit$  عامرة لا خاوية ». (ابن ميمون، التحفة المرضية، ص: 128). والمعلوم أنّ معظم العائلات العلمية والصوفية الكبرى كانت تمتلك زوايا خاصة بها، وهذا دليل آخر على تملك أسرة البوني لزاوية. - H' sen Derdour, Annaba 25 siècles de la vie quotidienne et de luttes. Alger: Complexe Graphique de Reghaia. 1983. tome:2 p: 91.

ورأس هذه الأسرة وصانع مجدها الشيخ قاسم بن محمد الساسي (1) – والد أحمد البوني المذكور – الذي تولى منصب الإفتاء المالكي في بونة بعد عودته من المشرق، وتصدى للتدريس (2) في جامع عنابة الكبير، وكان والده الفقيه محمد بن إبراهيم ساسي البوني - معاصر عبد الكريم الفكون- هو الآخر خطيبا ومدرسا بجامع أبي مروان، وقد كان " مسموع القول عند الخاصة والعامة (3).

وأشهر علماء هذه الأسرة واسطة عقدها الشيخ أبو العباس أحمد بن قاسم ابن محمد البوني، الذي جمع بين الفقه والتصوف وبرع في عدة علوم في مقدمتها الحديث الشريف؛ والذي أخذ على أجلة علماء المشرق، وأثناء عودته من الحج تصدر للإقراء

 $<sup>^{-}</sup>$  والد أحمد البوني الشيخ قاسم بن محمد الساسي التميمي (1010هـ/ 1601م  $^{-}$ 1088هـ / 1677م): درس في جامع أبي مروان، ثم بالمشرق خاصة بـالأزهر، ورجـع إلى بونة، وكان بها سنة 1635م/ 1045هـ، واتصل به الباشا يوسف في عنابة فتــدخل في إنهاء ثورة ابن صخرية، حيث كان وسيطا بين القبائل المحلية الثائرة في إقليم الشرق والسلطات الحاكمة. العنتري، فريدة منسية، ص: 37؛ Derdour, Op-Cit, Tome 2,pp:91-93.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> -H' sen Derdour, Ibid, Tome 2, pp: 91, 92.

<sup>3 -</sup> ترجم له الفكون في الفصل الثالث ( فيمن ادعى الولاية من الدجاجلة الكذابين) وانتقده نقداً لاذعاً على خروجه عن التصوف الصحيح، كما قبال بأنه "صار رئيس الباطن والظاهر" عند أهل بونة. منشور الهداية، ص: 165.

<sup>4 -</sup> عادل نويهض، معجم أعلام الجزائر، ص: 33.

وعرفت الحركة الفكرية ببونة على أيامه انتعاشا يستحق التنويه، فقد كانت قبلة لطلاب العلم من داخل الجزائر ومن خارجها، كالشيخ أحمد برناز التونسي (1)، والشيخ عبد الرحمن الجامعي الفاسي الذي درس عليه الحديث، وكان يحضر مجلسه مع مشايخ بلده وولديه (2) محمد وأحمد الزروق، كما تتلمذ عليه العديد من الطلبة الجزائريين من أشهرهم: الشيخ عبد الرزاق بن حادوش الجزائري، والشيخ عبد القادر الراشدي القسنطيني (3) الذي لازمه مُدة طويلة حتى برع في الفقه المالكي. وقد أصبح فيما بعد شيخ جامع سيدي الكتاني، ومفتي قسنطينة (4)، والشيخ حسن بن محمد بن العنابي، الذي أصبح فيما بعد مفتي مدينة الجزائر (5). وقد كان ولداه المذكوران سابقا من أبرز علماء بونة، ولهذا وقد كان ولداه المذكوران سابقا من أبرز علماء بونة، ولهذا وينًا بنه الشيخ محمد (6) للإشراف على جامع أبي مروان، وجامع

<sup>1 -</sup> محمد محفوظ تراجم المؤلفين التونسيين، ج1، ص: 93.

<sup>2 -</sup> عبد الحي الكتاني، فهرس الفهارس، ج1، ص: 236.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> – عبد القادر الراشدي (1112هـ/ 1704م – 1202هـ/ 1788م): أصله من الرواشد ضواحي فرجيوة. وهو من كبار الفقهاء في قسنطينة؛ التي تولى بها القضاء والإفتاء مرارا، رُمي بالتجسيم لميله إلى الاجتهاد. من مؤلفاته: رسالة في تحريم الدخان، وكتاب في عائلات قسنطينة. ذكر الحفناوي ونويهض تاريخ وفاته سنة 1112هـ. تعريف الخلف، ج2، ص – ص: 228 – 230؛ معجم أعلام الجزائر، ص: 94؛ 109 Derdour, Annaba, T2,p

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - H' sen Derdour, Ibid, Tome 2, p: 109.

<sup>5-</sup> Ibid, Tome 2, p: 98.

<sup>6 -</sup> محمد بن أحمد ساسي البوني (1116 - 1178 هـ/ 1765م): لـه العديد من المؤلفات منها: كتاب تاريخ تفصيل الحروب التسعة.

Derdour Ibid, T2, pp: 105, 106.

السلطان بعد وفاة والده (1)، أمَّا ابنه الشيخ أحمد الزروق، فكان هو الآخر من العلماء المدرسين، وكتب له والده الشيخ أحمد البوني إجازة عامة في سنة 1136هـ/ 1723م أشركه فيها مع رفيقه عمد بن علي الجعفري المعروف بمفتي قسنطينة (2).

تقع هذه الإجازة في نحو أربعة كراريس، قال فيها بعد تعريفه بعلم الحديث أنّه أخذه عن والده محمد الساسي، ويحي الشاوي وأحمد العيدلي الزواوي الملقب بالصديق، وأبو القاسم بن مالك اليراثني الزواوي، وهؤلاء جميعا من الجزائريين، كما ذكر غيرهم من التونسيين والمغاربة والمصريين؛ وقد بلغ الجميع ثلاثة عشر شيخا، واكتفى البوني بذلك خوف الإطالة، ثم ذكر كُتب الحديث التي أخذها عن هؤلاء، وعدّد أيضا بعض تأليفه (3).

وكان ابنه الشيخ أحمد الزروق أيضا من مشاهير عصره ولكنه كان أقل تأليفا من والده (4)، وقد زاره الشيخ حسين الورتلاني صاحب الرحلة في عنابة، وأقام عنده أكثر من أسبوع، ووصفه

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - Ibid, Tome: 2, pp: 105, 106.

 $<sup>^{2}</sup>$  – الكتاني، فهرس الفهارس، ج $^{1}$ ، ص: 239.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج2، ص: 64. النسخة التي اطلع عليها سعد الله من هذه الإجازة في زاوية طولقة مكتوبة في سنة 1140هـ / 1727م، وتقع في نحو ثلاثين ورقة، ولكنه لم يتمكن من الحصول على نسخة منها، وراسلت بدوري مديرها الاستاذ عبد القادر العثماني فكان الرّد بتاريخ: 4 أفريل 2004، قائلا أنه لا يملك هذه الإجازة، ولا غيرها من الإجازات.

<sup>4 -</sup> أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج2، ص: 62.

باشتهاره بجودة الخط، وببراعته فيه إلى جانب ثقافته الموسوعية فأجاز الورتلاني في جميع العلوم (1).

- إجازات علماء خنقة سيدي ناجي:

قامت زوايا الريف الجزائري في العهد العثماني بوظيفة التعليم؛ فانتشر على نطاق واسع، مُحدثا شبه توازن بين الريف والمدن في هذا المجال، ومن بين أشهر الزوايا التي حملت لواء العلم في منطقة نائية جدا: زاوية خنقة سيدي ناجي (2) التي أشاد بها حسين خوجة، ووصفها بأنها "معروفة بالعلم"، وبتخريجها " لمشايخ كرام، وعلماء أعلام".

ولعلَّ مَّا يؤكد كفاءة علمائها هو الحفاوة التي استقبل بها أحد أبناء الخنقة، وخريجي زاويتها الشيخ أحمد العمري<sup>(4)</sup> من طرف

<sup>1 -</sup> مختار فيلالي، رحلة الورتلاني عرض ودراسة، ص: 168.

<sup>2&#</sup>x27;- الخنقة قرية ضواحي مدينة بسكرة، تبعد عنها ب95 كم، وهي ذات نخيل وأشجار وهي وسيط واد بين جبلين. الورتلاني، الرحلة، ص: 117؛ أبو القاسم سعد الله زيارة لخنقة سيدي ناجي. مجلة سيرتا. قسنطينة: مطبعة البعث. العدد: 03، ماي 1980. ص: 113.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - وصفها أيضا بكونها ذائعة الصيت في الأماكن الغربية "، وبأنها مقر الصلحاء"، وقامت هذه الزاوية بوظائف اجتماعية إلى جانب وظيفتها العلمية؛ حيث كانت تطعم الطعام، ويأوي إليها الفقراء والمساكين في تلك الأماكن الخالية. خوجة، ذيل بشائر أهل الإيمان، ص: 253.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - أحمد العمري: ولد بالخنقة سنة 1089هـ/ 1679م حفظ القرآن الكريم، ودرس علوم مختلفة في الزاوية، كالفقه والبيان وعلم الحديث على فقهاء أجلاء منهم: الشيخ أجد بن عمر، والشيخ أبو القاسم بن الطاهر والشيخ محمد بن عبد العزيز. حسين خوجة، المصدر نفسه، ص: 253.

الأمير التونسي الذي عظمه وأكرمه، وعين له جميع ما يحتاجه، وقد لازم الشيخ المذكور خدمة الأمير مدة من الزمن، ثم تصدر للتدريس بجامع الزيتونة، فكان له درس عظيم يقرئ فيه مختصر خليل والألفية وغيرها<sup>(1)</sup>.

ومًّا زادَ في أهمية زاوية – مدرسة الخنقة، تدهور الحياة الفكرية ببسكرة (2)، أكبر المدن القريبة منها، والتي وصف العياشي مسجدها الكبير بأنه في غاية السعة وإتقان البناء، إلا أنّه قل عامروه، وضعف ساكنوه فلا ترى به مدرسا ولا قارئا (3)، وهو يتفق في ذلك مع الورتلاني الذي وصفه بشموخ بنيانه غير أنّه كالعدم في زمننا ( القرن 12هـ)، لاندراس العلم وأهله، إذ لا تجد طالبا يقرأ القرآن، أو يتعلم مسألة من العلم فيه (4)، فإذا كان هذا حال جامعها الأعظم فما بال بقية مساجدها؟

أمَّا الخنقة فقد وصف العياشي (القرن11هـ/17م) سكانها بأنهم أهل خير وبركة، لهم رغبة في العلم وتعلمه، إلاَّ أنَّهم في

<sup>1 -</sup> حسين خوجة، ذيل بشائر أهل الإيمان، ص: 253.

<sup>2 -</sup> دخل العثمانيون مدينة بسكرة نهائيا سنة 960هـ/ 1552م، بقيادة الباشا صالح رايس، وأصبحت من أعظم المراكز التجارية. توفيق المدني، كتاب الجزائر، ص: 186.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - وصف العياشي مدينة بسكرة بائها من أعظم المدن وأجمع لمنافع كثيرة، مع تـوافر أسباب العمران، ثم تطرق إلى سبب خرابها، وهو أنها ابتليت في القرن 11هـ بتخالف الترك عليها وعساكر الأعراب، فيستولي عليها هؤلاء تارة، وأولئك أخرى، إلى أن بنى الأتراك حصنا على رأس الماء الذي يأتي إليها فتملكوا البلاد وأضروا بأهلها. العياشي الرحلة العياشية، ج1، ص: 49؛ ج2، ص: 411.

<sup>4 -</sup> حسين الورتلاني، الرحلة "نزهة الأنظار"، ص: 109.

بلاد قلَّ فيها أهل التحصيل (1)، وهذا القول يختلف مع ما ذهب إليه الورتلاني الذي زارها خلال القرن الثاني عشر الهجري (18م) حيث قال بأنَّ: لها فضل عظيم، سيَّما إظهار العلم فيها، فإنهم مشتغلون بالنحو والفقه والحديث، خصوصا مختصر البخاري لابن أبي جمرة (2)، متفقا مع ما وصفها به صاحب "ذيل بشائر أهل الإيمان "سابقا.

إنَّ هذا الاختلاف بين آراء الرَّحالة يعنِي أنِّ الحالة الفكرية بها قد عرفت انتعاشا خلال القرن الثاني عشر؛ لازدهار مراكزها العلمية كالجامع الكبير المعروف بجامع سيدي مبارك، والزاوية المدرسة الناصرية (3) المنسوبة إلى محمد بن محمد بن ناصر الدرعي (ت 1085هـ)، وقد كان الطالب يقرأ القرآن الكريم في المدرسة ويبيت فيها وعندما ينضج علميا، يحضر حلقات الدروس في الجامع الكبير المجاور لها (4).

وقد أشعت الزاوية الناصرية بجامعها الكبير ومدرستها على الناحية بالعلم والمعرفة طيلة قرنين أو أزيد، وكانت موئل علماء

<sup>1 -</sup> العياشي، المصدر السابق، ج2، ص: 402

<sup>2 -</sup> الحسين الورتلاني، المصدر السابق، ص: 117.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - يعود تأسيس الجامع الكبير إلى القرن 11هـ، وهـو واسع ويحتوي على ست وعشرين عرصة، وله صحن غير مغطى ملحـق بـه، أمـا المدرسة فقـد تأسست سنة الماهـ، وهـي تحتوي على خمس وعشرين غرفة، وتضم كل غرفة من خمسة إلى عشرة طلاب، ولها بابان خارجي وداخـلي يؤدي إلى الجـامع. أبـو القاسم سعد الله، زيارة لخنقة سيدي ناجي . ص، ص: 116، 117؛ تاريخ الجزائر الثقافي، ج1، ص: 284.

4 - أبو القاسم سعد الله، زيارة لخنقة سيدي ناجي، ص- ص: 115– 117.

الزاب، والصحراء، والأوراس وقسنطينة، وزواوة، بل وتونس وطرابلس أيضا(1)، ومِمَّن دَرَسَ بها العلامة الشيخ إبراهيم الجُمني التونسي الذي أخذ بها عن الشيخ عبد الله بن أبي القاسم الجلالي<sup>(2)</sup>.

وكان لعلماء الخنقة شهرة في المنطقة، ولهذا أطلعهم الشيخ خليفة بن حسن القماري(3) على نظمه المسمى " بجواهر الإكليل في نظم مختصر الشيخ خليل"، وأرفقه بقصيدة وهي استدعاء بالإجازة (4) على ما يبدو من قول التليلي الآتي:" ولمّا وردت هذه القصيدة على إخوانه العلماء في الخنقة تقبلوها بقبول حسن، وأنبتوها في قلوبهم نباتا حسنا، وأجازوا الشيخ، وأجابوه بقول الشيخ محمد بن المبارك الصائغي (5) نظما، تأييدا لقوله وتسليما لرأيه ونقله (<sup>(1)</sup>.

أبو القاسم سعد الله، المرجع نفسه، ص- ص: 115- 117.

<sup>2 -</sup> محمود مقديش، نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار، ج2، ص: 411.

 $<sup>^{3}</sup>$  - خليفة بن حسن القماري نسبة إلى قمار ضواحي وادي سوف، كان حيا سنة 1192هـ/ 1778م وكان طاعنا في السن، عاش حياته العلمية متنقلا بـين مـسقط رأســه غمار بين بسكرة وسيدي عقبة، وخنقة سيدي ناجي. من شيوخه في الفقه المالكي: أبــو القاسم السجوري. من مؤلفاته: شرح على السنوسية، ونظم على الأجرومية. أبـو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج2، ص- ص: 77- 79.

<sup>4-</sup> ختم الاستدعاء بالبيت الموالي:

<sup>«</sup> وناشر أبيات الطويل خليفة ♦ عليكم سلام من لدنه يطول».

<sup>5-</sup> اجتمع الزياني في قسنطينة سنة 1208هـ/ 1793م بإمام وخطيب مسجدها العتيـق الشيخ أبو البركات محمد المبارك بن الفقيه عمر الصائغي. أبو القاسم الزياني، الترجمانة

فهل كتبوا له بإجازة أخرى غير هذه التي بين أيدينا؟ أم أله أشار إلى هذا التقريظ النظمي الذي كُتب على مختصر خليل بأله إجازة، فإذا كان الأمر كذلك فالإجازة المعنية إجازة بالتأليف<sup>(2)</sup> ومًّا ورد فيها قول الشيخ ابن المبارك الصائغي<sup>(3)</sup>:

أيًا مَنْ غَدَا للمُشْكِلاَتِ يُحاوِلُ سُل إِنْ رُمْتَ عن حبر لَمَنَ يُطاوِل لقد حاز قصب السبق فيها تقدما به تجتلي للقاصرين النوازل أتانا جواب رائق ذو عذوبة يفوق للآلي الدُّر إذ هو واصل ويحكم حكما عادلا في مقاله إذا بان نور الحق بالضَّد خامل فإذعاننا حتم لحكم جوابه تحتم إذ طبق الشريعة حاصل هذا، وقد حظيت هذه المنظومة بتقريظ من طرف الشيخ محمد بن سليمان الشريف معاصر الشيخ خليفة، وهي قصيدة طويلة كلها إطراء للشيخ ولمنظومته، إلا أنَّ ناقل الخبر لم يذكر أنها إجازة، كسابقتها واكتفى بنعتها بالتقريظ أله.

الكبرى في أخبار المعمور برا وبحرا، تـح: عبـد الله الفيلالـي. الربـاط: دار نـشر المعرفـة للنشر والتوزيع ، 1991. ص: 153.

أ - محمد الطاهر بن بلقاسم التليلي، « إتحاف القاري بحياة خليفة بن حسن القماري ».
 دراسة مخطوطة ببلدية غمار ولاية الوادي، ورقة: 12 و، 13ظ.

<sup>2 -</sup> حظي هذا النظم بإجازة أخرى بالتأليف كتب له بها الشيخ ابن شـقرون الفاسـي، ينظر الفصل الثاني.

<sup>3 -</sup> محمد الطاهر التليلي، مخ « إتحاف القاري »، ورقة: 12 و، 13ظ.

<sup>4 -</sup> محمد الطاهر التليلي، المرجع نفسه، ورقة: 13 ظ.

وهكذ، حفل الشرق الجزائري بمراكز علمية متعددة، وفي مقدمتها مدينة قسنطينة، كما حفل الغرب الجزائري بمراكز علمية لا تقل شأنا عن تلك التي زخر بها الشرق.

make an early to the effective and great army it with BEV and the first printing them.

The first street wearing the training of the street of the

## رابعا إجازات علماء منطقت الغرب الجزائرى

## - إجازات علماء مدينة معسكر وضواحيها

تبوأت مدينة معسكر<sup>(1)</sup> - الواقعة في إقليم بني راشد- <sup>(2)</sup> مكانة هامة في الميدان الفكري خلال العهد المدروس، لانتشار التعليم في هذا الإقليم بداية من القرن العاشر للهجرة (16م) بتأسيس عدد كبير من الزوايا به، واحتضانها مُهِّمة التعليم، كزاوية محمد بن يجي السليماني، وزاوية عبد الله بن عبد الرزاق الإدريسي، وزاوية الشيخ محمد المشرفي وغيرها<sup>(3)</sup>، وبالإضافة إلى

<sup>1-</sup> كانت إدارة بايليك الغرب مقسمة بين كل من تلمسان ومازونة، ثم جمعتا لأول مرة للباي مصطفى أبو الشلاغم بن يوسف المسراتي سنة 1098هـ/ 1686م، فنقل كرسي البايليك إلى قلعة بني راشد ثم إلى معسكر، وبعد الفتح الأول لوهران سنة 1119هـ/ 1707م نقل إليها المقر فظل بها إلى ما بعد 1143هـ/ 1734م، وفيها عاود الإسبان احتلال وهران، وظل بها إلى أن فُتِحت من جديد في 1206هـ/ 1791م فنقل إليها مقر البايليك نهائيا. المزاري، طلوع سعد السعود، تع: يحي بوعزيز، بيروت: دار الغرب الإسلامي، (ط1)، 1990. ج1، ص، ص: 270، 271؛ محمد بن يوسف دار الغرب الإسلامي، (ط1)، 1990. ج1، ص، ص: 1970، تقديم وتعليق: المهدي البوعبدلي، الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 1978. ص، ص: 197، 193، 193.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - يمتد هذا الإقليم على طول نحو خمسين ميلا من الشرق إلى الغرب، وعلى عـرض يقرب من خسة وعشرين ميلا، جهته الواقعة جنوبا كلها سهول، والواقعة شمـالا كلـها تقريبا مرتفعات. الوزان، وصف إفريقيا، ج2، ص: 26.

أ- بالهاشمي بن بكار، كتاب مجموع النسب والحسب والفضائل والتاريخ والأدب في أربع كتب. تلمسان: مطبعة ابن خلدون، 1961. ص: 35.

تفوق علمائها في الفقه المالكي، كانت منبع علم التوحيد (1) باعتراف علماء من بينهم الشيخ أحمد المقري (2) الذي قال في حاشيته على صغرى السنوسي بأن سنده في علم التوحيد "يتصل معلماء الراشدية العارفين بهذا الشأن (3).

واشتهر في المدينة عدة أسر علمية توارثت العلم والمعرفة وتقلب أفرادها في مناصب التدريس، الإفتاء، القضاء، والإمامة تأتي في مقدمتها "أسرة المشارف" التي أنجبت العديد من البيوتات العلمية، ذكرها المشرفي في كتابه "ياقوتة النسب الوهاجة" ثم أضاف قائلا بأنَّ: المشارف كلهم حازوا الرِّياسة على سائر شرفاء الراشدية، ولذلك كانت نقابة الأشراف فيهم لا تتعداهم ولا تخرج منهم، وحصرها بينهم ملوك الأتراك (يعني بايات الغرب) (4).

ا - ذكر ابن مريم في ترجمته لمحمد بن يحي بن موسى المغراوي الراشدي (ق10هـ)، المتبحر في علم التوحيد، بأنَّه دخل رفقة زميل له من الراشدية إلى تلمسان وأخذا عن

السنوسي، وهما اللُّذان أوصلا علم التوحيد إلى بني راشد. البستان، ص: 275.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - احمد بن محمد بن أحمد المقري التلمساني (986هـ/ 8 - 1579م - 1041هـ/ 1631م): قرأ على علماء تلمسان والمغرب. ترك عدة مؤلفات في علوم مختلفة أشهرها: نفح الطيب، وفتح المتعال، وأزهار الرياض، وإضاءة الدجنة. الحجي، خلاصة الأثر، ج1 ص- ص: 302 - 311.

<sup>3 -</sup> المهدي البوعبدلي، الجزائر في التاريخ، ج4، ص، ص: 170، 171.

أبو حامد المشرفي، « ياقوتة النسب الوهاجة وفي ضمنها التعريف بسيدي محمد مولى
 مجاجة ». مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية، تحت رقم: 3326. الورقة: 13و، 13ظ.

ويُعُد الشيخ عبد القادر المشرفي (1) الملقب بإمام الراشدية ابرز علماء هذه الأسرة، فقد كان متظلعا في علم الأصول والفروع، ولهذا اختاره الشيخ مصطفى بن مختار الراشدي - جد الأمير عبد القادر - للتدريس بمعهد القيطنة عند تأسيسه له (2)، ثم أسس لنفسه زاوية دينية ومعهدا علميا بمسقط رأسه "الكرط"، أصبح في مستوى زاوية ومعهد القيطنة (3). وكان مواظبا على بَثِ العلم "فلا تخلوا زاويته من مائتي طالب في بعض الأوقات (4)، ولكن على الرّغم من ذلك لم أتوصل إلى إجازاته لطلبته.

وتوارث أبناءه وأحفاده العلم من بعده، ومن أبرزهم حفيده العلامة محمد بن عبد الله مصطفى سقاط المشرفي (5)، شيخ الجماعة

<sup>-</sup> عبد القادر بن عبد الله بن محمد المشرفي (ت 1192هـ/ 1778م): ولمد بالكرط قرب معسكر، ونشأ وتعلم بالمنطقة، ثم درًس بها. من أشهر تلامذته الشيخ أبو راس الناصري. كما شارك في مقاومة النصارى الإسبان بوهران. مؤلفاته عديدة منها: بهجة الناظر في أخبار الداخلين تحت ولاية الإسبانيين من الأعراب كبني عامر". سعيدوني، من المتراث التاريخي والجغرافي، ص-ص: 412- 414؛ يحيي بو عزيز، أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة. بيروت: دار الغرب الإسلامي، (ط1)، 1995. ج2، ص: 231.

<sup>2 -</sup> ابن سحنون، الثغر الجماني، (مقدمة التحقيق)، ص: 33.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - يحي بوعزيز، المرجع السابق، ج2، ص: 231.

<sup>4 -</sup> أبو حامد المشرفي، المصدر السابق، ورقة: 11و.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - محمد بن عبد الله مصطفى سقاط المشرفي: اشتهر بالتظلع في علوم اللغة، وقد ظل شيخا للجماعة في بداية الاحتلال الفرنسي، وأوفده الأمير عبد القادر سفيرا إلى سلطان المغرب العلوي مولاي عبد الرحمن هشام، فنظم فيه هذا الأخير قصيدة، وبعد انتهاء المقاومة استقر بمكناس إلى وفاته. المشرفي، المصدر السابق، ورقة: 11 ظ؛ الكتاني، فهرس الفهارس، 2: 578؛ يحي بوعزيز، المرجع السابق، ج2، ص: 232.

بمدينتي معسكر ووهران بعد فتحها، وقد درَّس في التلخيص وجمع الجوامع (1)، وفي تفسير البيضاوي (2)، ووصفه المشرفي بانفراده " في وقته بعلم المعاني والبيان وعلم المنطق (3).

وتتلمذ الشيخ سقط المشرفي على علماء الراشدية؛ كالشيخ عمد أبو راس الناصري، وقيل أنَّ هذا الأخير، كان يبيت مُجِّدا في المطالعة فتشفق عليه ابنته، وتستعطفه في الاقتصار فيقول لها": كيف ينام والدك وخلفه سقط؟ "(4)، وعُن أجازه من علمائها الشيخ: محمد الطاهر بن عبد القادر بن عبد الله بن محمد بن دح المشرفي المعسكري، وعبد القادر بن محمد السنوسي بن محمد المعروف بابن عبد الله ابن محمد، المعروف بالهاشمي بن زرفة الراشدي المعسكري (5).

ومن علماء الراشدية المدرسين أيضا الشيخ عبد القادر بن دحو، الذي قرأ عليه الشيخ أبو راس الناصري الألفية قراءة بيِّنة

<sup>1 -</sup> جمع الجوامع في أصول الفقه لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين على بـن عبـد الكافي السبكي الشافعي المصري (729/ 1327م- 771هـ/ 1370م): من مؤلفاته أيضا "رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، وطبقات الفقهاء الشافعية. ابـن حجـر الدرر الكامنة، ج2، ص- ص: 425- 428؛ السيوطي، حسن المحاضرة، ج1، ص: .283

<sup>2 –</sup> عبد الله عمر بن محمد بن علي المعروف بالبيضاوي( ت 685 أو691هـــ): صــنف مختصر الكشاف، والمنهاج في الأصول، وشرحه أيضا، وشرح المطالع في المنطق. السيوطي، بغية الوعاة، ج2، ص: 51.

<sup>3 –</sup> المشرفي، « ياقوتة النسب الوهاجة»، ورقة: 11 ظ.

<sup>4 -</sup> عبد الحي الكتاني، فهرس الفهارس، ج2، ص، ص: 577، 578.

<sup>5 -</sup> عبد الحي الكتاني، المرجع نفسه، ج2، نفس الموضع.

بالنقول وفية من أولها إلي نصف الإضافة، واكتفى الشيخ بتدريسه هذا الجزء، وقال له: يكفي هذا وستبلغ أعلى المراقي وأجازه بالباقي (1).

هذا، وظُّل موضوع الجهاد ضِّد النصارى الإسبان الشغل الشاغل للعلماء الجزائريين فشاركوا بأنفسهم في حركة الجهاد وخاضوا المعارك والَّفوا الكتب، ونظموا الأشعار لإلهاب الحماس والتحضير للمقاومة، بل وكوَّنوا رباطا لهم قُرب وهران، دُعي برباط الطلبة يقيمون به، ويشنون الحروب على المحتلين الإسبان (2)، ومن أبرز العلماء المدرسين بالرباط الشيخ العلامة مصطفى الرُماصي (3)، المعروف بتبحره في الفقه المالكي داخل الجزائر وخارجها (4) فكان بذلك مرجع الفتوى في عصره (1).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - أبو راس الناصر، فتح الإله ومنته، ص: 65.

<sup>2 -</sup> يحي بوعزيز، أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة، ج2، ص: 230.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - أبو الخيرات مصطفى بن عبد الله بن مؤمن الرماصي (ت 1136هـ/ 1723م): أخذ عن شيوخ مازونة، وعن شيوخ مصر كالشيخ الخرشي والزرقاني. له حاشية على شرح الشمس التتائي على المختصر، وكفاية المريد على شرح عقيدة التوحيد. مخلوف، شجرة النور، ص: 334؛ الحفناوي، تعريف الخلف، ج2، ص: 442 نويهض، معجم أعلام الجزائر، ص: 193.

<sup>4 -</sup> اشتهر خلال العهد الذي ندرسه حاشيته على شرح التتائي على المختصر، واعتمد عليها العلماء في الفقه المالكي، كالشيخ البناني الفاسي الذي اعتمد عليها في شرحه على مختصر خليل، محتصر خليل، كما اعتمد عليها الشيخ الدردير المصري في شرحه على مختصر خليل، وكان يقول: إن صاحبها محقق تغنيني عن غيرها ". البوعبدلي، الجزائر في التاريخ، ج4، ص: 171.

وقد تصدى الرُماصي للتدريس بمعسكر، وبقمم جبال الراشدية أثناء الفتح الأول لوهوان<sup>(2)</sup>، وهناك اجتمع به الرَّحالة المغربي عبد الرحن الجامعي، وذكره في "شرحه على أرجوزة الحلفاوي" بقوله: كنت وفدت على العالم الراوية، النقاد منهل العلم الأصفى أبي عبد الله سيدي محمد المصطفى الرماصي فوجدته يسكن بأهله بيوت الشعر، قرب غابة في رأس جبل يأوي اليهم ليلا، ويظل بالنهار في داره ومسجده، يطالع كتبه ويقرئ طلبته، فسألته عن ذلك فقال: كنّا على هذه الحالة على عهد الإسبانيين خوفا منهم، فإنّنا كُنّا لا نأمن في الدور من أن يصلونا ليلا، فخرجنا لبيوت الشعر، ليسهل علينا الفرار لغابة الجبل (3).

<sup>1-</sup> ذلك ما نستنتجه من رسالة بعث بها لتلميذه الشيخ أحمد بن عامر البرجي (ت 1150هـ/ 1737م) يؤنبه على فتوى أصدرها، ورد فيها قوله: لكن استغنيت بنفسك، واستقللت بفهمك على عادتك، إذ أنت قد أحللت نفسك للفتوى، لم تسألني عن مسألة، ولم تباحثني في قضية، والأئمة ترد علي أسئلتهم من تلمسان ومن المغرب الأقصى ومن الجزائر، والإخوان عن يمينك وعن شمالك تباحثني مكاتبة ومشافهة..." المهدي البوعبدلي، الجزائر في التاريخ، ج4، ص: 172.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - احتل الإسبان وهران سنة 914هـ/ 1508م، وتم طردهم منها سنة 1119هـ/ 1707م في عهد الباشا محمد بكداش، ومصطفى بوشلاغم باي الناحية الغربية، وبهذا تكون مدة احتلالهم لها قرنين وأربع سنوات، وخصص له الكتاب والشعراء= =عدة تآليف وقصائد. ابن عودة المزاري، طلوع سعد السعود، ج1، ص، ص: 235، 236.

<sup>3-</sup> أحمد بن محمد الراشدي، الثغر الجماني، ص، ص: 30، 31.

ومن جملة تلامذته الشيخ محمد بن علي الشريف الجعدي الجزائري، الذي قرأ عليه (1): "الألفية بالمرادي"، و"جمل المجرادي (2) و"صغرى السنوسي" بشرح مؤلفها، و"حاشية الرماصي" عليها وبعض من صحيح البخاري، فأجازه فيما قرأه عليه، وممَّا ورد في إجازته له قوله:" أجزته في جميع مروياتي، وفيما أجازني فيه أشياخي، منهم باللسان، ومنهم بالبنان (3) من توحيد وفقه، وحديث ونحو، ولغة وبيان معان، ومنطق وقراءات، إلى أن قال:" وأكثر قراءاتي في العقائد السنوسية على الشيخ المحقق الولي الصالح سيدي محمد بن علي بن الخروبي القلعي، أما البُخاري فأخذته عن سيدي محمد بن الشارف المازوني (مؤسس مدرسة مازونة الفقهية)، وبعضه عن سيدي عبد الرحن أبي زيد الراشدي (4).

ومع غلبة علم الظاهر على الرُماصي فقد كان من العلماء المتصوفة، ولهذا أجاز لتلميذه المذكور أيضا إجازة صوفية؛ ممَّا ورد فيها قوله: " وبعد، فيقول عبيد الله سبحانه وتعالى محمد بن عبد الله بن مؤمن الرُماصي، قد طلب منِّي ولدي سيدي محمد بن على

أ- عُرِف الجعدي بالجزائري نسبة إلى مدينة الجزائر، ومن المحتمل أن تكون قراءتـه علـى الرماصي بوطن الراشدية بعد فتح وهران وذلك أثناء رحلة الجعدي إلى فاس، الـتي كــان موجودا بها سنة 1133هـ/ 1720م.الحفناوي، تعريف الخلف، ج 2، ص: 543.

<sup>2-</sup> لامية الجمل لحمد بن محمد بن محمد بن عمران الفزازي السلاوي، المعروف بالجرادي: (ت 778هـ/ 1376م). رضا كحالة، معجم المؤلفين، ج3، ص: 684.

<sup>3 -</sup> البنان: الأصابع، ومفردها البنانة وهي الإصبع كلُّها.

<sup>4 –</sup> الحفناوي، تعريف الخلف، ج 2، ص: 541.

الدخول في سلسلتنا في العبادة وأخذ الخرقة، فأسعفته في ذلك إلى أن قال: "وقد أخذت الطريقة عن الشيخ القطب الرباني سيدي عمد الصحراوي نزيل قلعة مأمون ببلاد منداس (١)، ثم بين ما على المجاز له من صلاة و صيام وأذكار، وفقا للطريقة التي أجازه بها.

ومن أبرز علماء معسكر المدرسين بالرباط أثناء الفتح الثاني لوهران<sup>(2)</sup> الشيخ محمد الموفق بن محمد المعروف بأبي الجلال<sup>(3)</sup> وقد ذكره تلميذه الشيخ أحمد بن سحنون الراشدي<sup>(4)</sup> قائلا: وهو

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - الحفناوي، المرجع نفسه، ج 2، ص، ص: 451، 452.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - احتل الإسبان وهران من جديد سنة 1144هـ/ 1731م، وظلوا بها ربع قرن إلى أن أخرجوا منها نهائيا سنة 1206هـ/ 1791م على يد الباي محمد بن عثمان الكبير الكردي- باي الأيالة الغربية-، فتسابق الكتاب والشعراء إلى تخصيص هذا الفتح بعدة تآليف. ابن سحنون، الثغر الجماني، (من مقدمة التحقيق)، ص: 9.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - ابن عبد الله محمد الموفق بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن محمد، تعلم على شيوخ بلده، ثم على شيوخ فاس والحجاز عند أدائه فريضة الحج، ثم عاد إلى بلده ودرس بها. له رسالة قيمة رد فيها على زميله أحمد التيجاني مؤسس الطريقة التيجانية من شهرته فلم يحض بترجمة في كتب المصادر، وقد اشتكى من ذلك الشيخ المهدي البوعبدلي. ابن سحنون، الثغر الجماني، ص، ص: 63، 228.

<sup>4-</sup> أحمد بن محمد بن سحنون الراشدي توفي بعد عام 1211هـ/1796: ينتمي إلى أسرة علمية، حيث كان والده قاضي قضاة معسكر، نشأ بمعسكر ودرس بها، وكان من ملازمي بلاط الباي محمد الكبير. وتولى وظيفة الكتابة لهذا الباي193-1211هـ/ 1779- 1796م، ودرس في الرباط أثناء محاصرة الباي لوهران 1203هـ/ 1789م. له عدة مؤلفات منها الثغر الجماني، وعقود المحاسن. سعيدوني، من التراث التاريخي والجغرافي للغرب الإسلامي، ص- ص: 439 -441.

الآن كهف إليه الملاذ (1)، ونظرا لمكانته العلمية اختاره باي الغرب عمد بن عثمان بالمعروف بمحمد الكبير (2) لإدارة مدرسته المحمدية (3)، التي بناها قرب مسجده الذي أسسه على أنقاض الجامع العتيق بمعسكر، ولمّا عزم على طرد الإسبان من وهران فكّر في إحياء الرباط بجبل المائدة، فوقع اختياره على مدير المدرسة محمد بن عبد الله الجلالي رئيسا للرباط، وعيّن له مساعدين (4) ومنع الناس من التدريس في المدن، وأن لا يكون التدريس إلا في ذلك الجبل (5).

وقد درس على الشيخ محمد الجلالي عدد من الطلبة منهم: الشيخ أحمد بن محمد الراشدي، المعروف بابن سحنون مُؤلف الثغر الجماني "، الذي استجازه بعد أن لازمه عدة ليال وأيام، فأجازه وكتب له بذلك في 26 ربيع الثاني سنة فأجازه وكتب له بذلك في 26 ربيع الثاني التنابي التنابي المنابق ال

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - ابن سحنون، المصدر السابق، ص: 228.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - محمد بن عثمان الكبير تولى بايليك الغرب في جمادى الثانية 1193هـ، وظل به إلى أن توفي سنة 1213هـ. اهتم اهتماما بالغا بالعلم؛ فبنى ورمم المساجد= = والمدارس. سحنون، المصدر نفسه، ص: 126- 133؛ الزهار، مذكرات الزهار، ص: 63 الزياني، دليل الحيران، ص- ص: 199- 204.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>- وصفها ابن سحنون بقوله: المدرسة التي كاد العلم أن يتفجر من جوانبها. وكانت تقع بجانب مسجده الأعظم الذي أسسه على أنقاض المسجد العتيق، وقد جعل بجانبه خزانة كتب، كما جعل من بين موظفيه أربعة مدرسين ورتب لهم رواتبا. الثغر الجماني ص:127.

<sup>4 -</sup> ابن سحنون، الثغر الجماني، ( مقدمة التحقيق)، ص، ص: 62، 63.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - أحمد بن سحنون، المصدر نفسه، ص: 233.

سحنون له قال: فحينئذ قلت قد اجزت ولدنا فيما قرا علي وفيما تحصل لي وانتهى إلي، من اصول وفروع، ومروي ومسموع، أو مؤلف وموضوع، ولبيت دعوته، وقبلت طلبته وقلت: قد أجزت الفقيه المذكور في جميع ذلك ما حضر قراءته علي وما لم يحضره إجازة تامة، مطلقة عامة (1).

ثم استعرض الكتب التي قرأها عليه ليستحق إجازته بقوله: "وقد كان قرأ علي أكثر صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري درسا، وسمع باقيه بحضرتنا، وأكثر القرآن العظيم درسا، وقرأ علينا أوائل "كبرى الشيخ السنوسي"، ومعظم "جمع الجوامع"، بل معظم شرحه لجلال الدين المحلى، وكل "جوهرة" الأخضري و"سلمه" (2)، وباحثنا في أكثر "السعديين" وحواشيهما حال قراءة الجوهرة، كما قرأ علينا جميع " ألفية ابن مالك" مُباحثا أكثر شروحها، كما قرأ علينا "رسالة الوضع"، ونخبة بن حجر (3)، قراءة شروحها، كما قرأ علينا "رسالة الوضع"، ونخبة بن حجر (3)، قراءة

<sup>1-</sup> أحمد ابن سحنون، المصدر نفسه، ص- ص: 229 -231.

 $<sup>^2</sup>$  – عبد الرحمن الأخضري: ولد في بنطيوس من قرى بسكرة، وذهب معظم من ترجموا له إلى أنه عاش ثلاث وثلاثين سنة فقيط (920–953هـ)، ولكن نضجه العلمي لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كان قد تقدم في السن. قضى حياته في التعليم والتأليف في زاوية عائلته في بنطيوس. وقد أثر بعلمه أكثر ممًّا أثر بتصوفه. من تآليفه: "الدرة البيضاء في الحساب والفرائض"، والجوهر المكنون في الثلاثة فنون: المعاني والبيان والبديع" و"السلم المرونق في علم المنطق" والمنظومة القدسية في طريق السنة". الحفناوي، تعريف الخلف، ج1: 67؛ أبو القاسم سعد الله ، تاريخ الجزائر الثقافي، ج1، ص – ص: 500 – 500.  $^2$  – الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني المصري المعروف بابن حجر  $^3$  – الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني المصري المعروف بابن حجر العارفين، ج2، ص: 217.

تحقيق في الجميع، وغير ذلك ممَّا أجزناه فيه، إجازة تامة شاملة عامة (١).

ومن بين تلامذة الشيخ محمد الجلالي الذين أجازهم بعد فتح وهران الشيخ عبد القادر بن عبد الله الراشدي المعسكري، الذي كتب له الإجازة في جمادى الأخيرة سنة 1215هـ/ 1800م، وهي الإجازة التي عدد فيها المشايخ الذين أجازوه، من أهل فاس وتونس ومصر، والمدينة المنورة، ثم أجازه بعدما بين ما الذي أخذه عليه بقوله: بعد أن جالسنا في ألفية ابن مالك مجالس عديدة، وسلك معنا في المسائل الكثيرة، أحسن المسالك، وظهرت نجابته فيما هنالك، فأجزته في الفقه والنحو والكلام (2).

إنَّ إجازتي الشيخ محمد الجلالي لكل من ابن سحنون والراشدي إجازات تعليمية، كتبها لهما بعد أن قرءا عليه « قراءة تحقيق » خبر خلالها مستوى كل منهما.

أ- أحمد ابن سحنون، الثغر الجماني، ص- ص: 229 -231.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المهدي البوعبدلي، الجزائر في التاريخ ، ج4، ص، ص: 150، 151.

## - إجازات علماء مدينة مازونة:

كانت مدرسة مازونة (١) على درجة كبيرة من الأهمية في النواحي الغربية للجزائر، وكان لها نظام راسخ، وتقاليد متينة استمَّدتها من صلتها بالتعليم في تلمسان والأندلس والمغرب الأقصى، واستمرت تشع بالمعرفة حتى بعد انتقال العاصمة الإقليمية من مازونة إلى معسكر ثم إلى وهران، فكانت مقصد طلاب النواحي الغربية، ولا سيما من ندرومة ومستغانم وتنس وتلمسان ووهران (2).

وتُعَّد هذه المدرسة من أقدم المدارس التي أسست في العهد العثماني، حيث تُشير لوحة التدشين(3) الموجودة بمدخلها وإحدى الوثائق التاريخية (4) إلى أنَّها تأسست من طرف الشيخ محمد بن الشارف المازوني في سنة 1029هـ/ 1619م، فدرَّس بها

أ – مازونة مدينة عتيقة، وهي تقع نحو أربعين ميلا من البحر المتوسط. وقد اتخذت مقرا لحكم القطاع الغربي وتولى عليها ثمانية عشر بايا. أولهم حسن بن خير الدين سنة 971هـ/ 1563م، وآخرهم الباي مصطفى أبو الشلاغم الـذي نقـل في أيامه كرسـي الأيالة الغربية إلى القلعة ثم إلى معسكر. الوزان، وصف إفريقيا، ج2، ص: 36 الزياني، دليل الحيران، ص، ص: 192، 193.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج1، ص: 285.

<sup>3 -</sup> توجد حاليا بالجهة اليُمني عند مدخل المسجد، وضعت من طرف أحد أفراد هذه الأسرة في النصف الأول من القرن 20 م.

<sup>4 -</sup> عددً فيها مؤلفها أساتذة مدرسة مازونة، منذ نشأتها إلى تــاريخ تحريــر الوثيقــة وهــو سنة 1910م، مبتدئا بمؤسسها ابن الشارف المذكور، ثم ابنه السيد عبد الرحمن، ولما توفي تولى التدريس ابنه السيد على، والد الشيخ أبي طالب، وهكذا إلى سنة تحرير الوثيقة.

مؤسسها حوالي أربع وستين سنة (1)، وعنه تخرَّج الحافظ مصطفى الرُماصي. وقد توارث أبناؤه المدرسة، وتداولوا على التدريس بها، وأبرزهم الشيخ محمد بن علي المعروف بأبي طالب (2)، الذي أصبح على رأسها منذ سنة (1189هـ/ 1775م، وبقي مدرسا بها أربعة وأربعين سنة إلى وفاته (3).

وقد اشتهرت مدرسة مازونة بالحديث وعلم الكلام، وخاصة بالفقه حتى قيل «مازونة بلد الفقه بالقطر الجزائري» (4) وازدهرت حلقات الدروس بها خلال القرن الثاني عشر الهجري، وهو ما نستنتجه من خلال المشوار الدراسي لأبرز خريجيها الشيخ أبو راس الناصري؛ الذي درس على شيوخ بلده معسكر، ولما دُكِرَت له مازونة "وكثرة مجالسها ونجابة طلبتها، وقريحة أشياخها "سافر

<sup>1 -</sup> ورد في هذه الوثيقة أنَّ محمد بن الشارف المازوني بنى المدرسة من ماله الخاص ودرس بها أربع وستين سنة، وأنه توفي سنة 1164هـ. ولكن يظهر أنه وقع تصحيف في تاريخ الوفاة، ذلك أنَّه أسس المدرسة سنة 1029هـ، والفرق بين تاريخ التأسيس وتاريخ الوفاة 135 سنة، وهذا غير منطقي، وولعل الأقرب إلى الصواب هو سنة 1093هـ كتاريخ وفاة وذلك بالجمع بين تاريخ التأسيس (1029هـ) ومدة تدريسه بالمدرسة (64 سنة).

<sup>3 -</sup> وثيقة تضم مدرسي المدرسة منذ تأسيسها إلى سنة 1910.

<sup>4 -</sup> الكتاني، المرجع السابق، ج1، ص: 506.

اليها، وفيها درس على عدد كبير من العلماء، الذين تخصص جُلُهم في الفقه المالكي، وبالأخص بإقرائهم كتاب "مختصر

ويُعَّد الشيخ أبو طالب محمد بن على (2) من أشهر المدرسين بمازونة، ونظرا للجهود التي قام بها في الجهاد ضِّدَ النصارى في الرباط بوهران، وسُّعت له السلطة العثمانية المدرسة ببناء بيوتها وجامعها، وقد كان عدد الطلبة بالمدرسة في حياته كبيرا، فقد أخذ معه إلى الرباط بوهران مائتي طالب(3). وأكثر تلامذته شهرة: محمد بن على مؤسس الطريقة السنوسية، ومحمد أبو راس الناصري إِلاَّ أَنَّ هذا الأخير لم يحضر مجالسه إلاَّ لفترة وجيزة ثم انقطع عنها

من شيوخها الذين درس عليهم أبي راس: الفقيه ابن علي بن أبي عبد الله المغيل  $^{-1}$ والشيخ العربي بن نافلة والشيخ محمد الصادق بن آفغول الذي انتهت إليه- حسب أبي راس: رئاسة التدريس، وشدت إليه الرحال من حوالي زواوة وغريس. وعقدت حلقات الدروس أخرى بضواحي مدينة مازونة. ومن شيوخ قرية الغيران القريبة منها: الشيخ مصطفى بن هني، والشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ مصطفى بـن يـونس. كمـا كان للمقرئ الشيخ ابن قندوز التوجيني معهدا ضواحي مدينة البطحاء يتعلم فيه القرآن نحو أربعمائة طالب، عندما ألقت عليه السلطات العثمانية القبض وأعدمته. أبو راس، فتح الإله ومنته، ص- ص: 43- 46؛ ابن سحنون، الثغر الجماني، ص: 50.

<sup>2 -</sup> خلَّد الشيخ عبد القادر بن المختار الخطابي أسانيد ابن الشارف بكتابه «الكوكب الثاقب بأسانيد أبي طالب»، مخطوط بحوزة الشيخ أبو عبد الله شراك إمام مسجد شرايفية بالمدينة الجديدة وهران.

<sup>3-</sup> ابن سحنون، المصدر السابق، ص: 234.

واعترض عنه لما كان "يدَّعيه من إشارات غيب (1)، ولذلك يُستبعد حصوله على إجازة منه.

أمًّا الشيخ محمد بن علي السنوسي، فقد قرأ عليه النصف الأول من "مختصر خليل" مرارًا، وكان يلتزم شرح الخرشي (2) غالبا مع حاشيته عليه، ثم أناب الشيخ حفيده الشيخ أحمد بن هني للتدريس، فقرأ عليه ابن علي السنوسي على سبيل النيابة النصف الثاني من المختصر مرارًا، وسمع ابن السنوسي على شيخه بالإضافة إلى الكتاب المذكور مجالس من صحيح البخاري، ومثلها من صحيح مسلم والموطأ، وأخذ عليه التوحيد، وناوله شرحه الكبير على صغرى السنوسي، كما ناوله صحيح البخاري وصحيح مسلم، وحاشيه على الخرشي، وهي في جزأين، وأجازه وصحيح مسلم، وحاشيه على الخرشي، وهي في جزأين، وأجازه في ذلك كله، آمرًا له بإقراء ما قرأه عليه، وبمراجعة عليه ما قرأه على حفيده من شرح الخرشي (3)، فهي إذن إجازة تعليمية.

وتولى حفيده الشيخ أبو العباس أحمد بن هني هو الآخر التدريس في المدرسة، فأخذ عليه عدد من العلماء كالشيخ محمد بن أبي الحسن العبادي<sup>(4)</sup> الذي ورد إلى مازونة للاستزادة على

<sup>1 -</sup> أبو راس، المصدر السابق، ص: 46.

أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي ( 1010– 1101هـ): شيخ المالكية بمـصر تصدر للإقراء بالأزهر. من مؤلفاته: شرحان على مختصر خليل كبير وصغــير. المـرادي ســلك الدرر، ج4، ص: 78؛ مخلوف، شجرة النور، ص: 317.

<sup>3 -</sup> البوعبدلي، الجزائر في التاريخ، ج4، ص، ص: 196, 197.

أبو عبد الله محمد بن على البحيري الصابري العُبادي الدار، درس على جملة مشايخ
 منهم والده، كما درس بالثغر الوهراني، ودرس بزاوية عمه المدعو أبي العباس أحمد بـن

علمائها، فدرس على الشيخ المذكور، وأجازه إجازة عامة (1). كما درس عليه الفقيه محمد الحرشاوي الندرومي (2)، وأخذ عنه مختصر خليل، فأجازه بما سمعه منه (3).

#### - إجازات علماء مدينة تلمسان:

كانت مدينة تلمسان<sup>(4)</sup> - عاصمة الدولة الزيانية - من الحواضر الثقافية الكبرى في المغرب الأوسط، وبدخول العثمانيين إليها فقدت مكانتها السياسية والثقافية، نتيجة لاضطراب الوضع السياسي، وكثرة الفتن الداخلية<sup>(5)</sup>، كما لم تسلم من الحملات المتكررة التي نظّمها ضدها ملوك المغرب الأقصى<sup>(1)</sup>.

أبي سيف بالعين الكبيرة بجبل أترار بنو ولهاص. الحفناوي، تعريف الخلف، ج2، ص: 344.

<sup>1 -</sup> الحفناوي، تعريف الخلف، ج2، ص: 344.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المدرس بالجامع الأعظم، درس في مازونة أيضا على الشيخ العباس بن رحال الندرومي، ثم رحل إلى فاس وأخذ على علمائها. الحفناوي، المرجع نفسه، ج2 ص: 367.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - الحفناوي، المرجع نفسه، ج2، ص: 367.

لمسان: مدينة كبيرة، توسعت أيام بني عبد الواد حتى أصبح فيها ألف كانون في القرن 8 هـ، بها خمسة أبواب. ليون الإفريقي، وصف إفريقيا، ج2، ص: 17.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - شهدت تلمسان أوائل القرن 10هـ اضطراب، نتيجة اقتتال أفراد الأسرة الزيانية الحاكمة على العرش، فاستنجد سكانها بعروج بربروس فلبى طلبهم، ولكن ما إن علموا بنواياه بضم المدينة إلى إيالة الجزائر تخلوا عنه، فتمكن أبو حمو بمساعدة الإسبان من الاستيلاء على تلمسان بعد قتل عروج في ماي1518م، وكانت هذه الأحداث بداية الفوضى التي عرفتها المدينة عند دخول العثمانيين إليها، والتي سوف تستمر لسنوات عدة، وقد استعمل الولاة العنف اتجاههم فتأزم الوضع أكثر، من الثورات الداخلية التي

وظلت المدينة مهزومة سياسيا وثقافيا طيلة العهد العثماني (2)، بشهادة أبنائها والطارئين عليها، وعن اضطر إلى مغادرتها إلى المغرب الأقصى الشاعر سعيد المنداسي (3) الذي نظم العديد من القصائد التي عكست أحداث عصره، وهذا ما عبر عنه في قصيدته النونية الشهيرة " الإعلام فيما وقع للإسلام من قبل الترك في تلمسان "؛ وعنا جاء فيها قوله (4):

وأكبر شيء أفسدته أكفتهم تلمسان عين الغرب علما وإيمانا وأكبر شيء أفسدته أكفتهم أراذل منها كالبطارق أعوانا

شهدتها تلمسان: ثورة سنة 1085هـ/ 1674م. وحتى مع الهدوء النسبي الذي سادها خلال القرن 12هـ، عرفت بعض الاضطرابات منها محاولة القائد رجم البجاوي الاستقلال بها سنة 1171هـ. الزهار، مذكرات الزهار، ص: 18؛ القادري، نشر المثاني، ج1، ص: 217. توفيق المدني، حرب الثلاثمائة سنة، ص-ص: 787- 196. المثاني، ج1، من هذه الحملات حملات السنوات الموالية: سنة 956هـ، سنة 1068هـ، سنة 1085هـ، الناصري، الاستقصاء، ج5، ص: 25؛ القادري، المصدر السابق، ج1، ص: 25؛ القادري، المصدر السابق، ج1، ص: 25؛ القادري، المحدر السابق، ج1، ص: 21؛ وج2، ص: 87.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - على الرغم من أنها لم تسترجع مركزها الثقافي والسياسي، إلا أنها عرفت انتعاشا ملحوظا في الميدان الاقتصادي. المهدي البوعبدلي، <u>التعريف</u> = بمدينة تلمسان وولايتها عبر التاريخ ". أعمال الملتقى التاسع للفكر الإسلامي تلمسان جويلية 1975م. قسنطينة: مطبعة البعث، 1979. مج4، ص: 1367.

<sup>3 -</sup> أبو عثمان سعيد بن عبد الله التلمساني (ت 1088هـ/ 1677م): هجر تلمسان على إثر القمع والمصادرة التي تعرض لها سكان المدينة من طرف القائد حسن على عهد الله المداي عثمان باشا حوالي (1060هـ / 1650م)، ولحق ببلاط الملك محمد بن عبد الله العلوي، ثم ببلاط مولاي اسماعيل. سعيدوني، من التراث التاريخي والجغرافي للغرب الإسلامي، ص: 370.

<sup>4</sup> \_ سعيدوني، المرجع نفسه، ص- ص:370 ـ 374.

ودخلها الشيخ أبو راس الناصر في أواخر القرن الثاني عشر الهجري (18م)، وعبّر عما آلت إليه في عهد العثمانيين، قائلا -بعدما ذكر أمجادها في العهود السابقة - أمَّا الآن فهي كأمس الدَّابِر، والميت القابر، قد استولى على أكثرها الخراب، وناح على عروشها الغراب، فأصبحت خامدة الحس، ضيقة النفس، كأن لم تكن مالأمس (1)، وأقام بها الرَّحالة المغربي أبو القاسم الزياني أزيد من سنة (2)، ووصف طلبتها بقوله: "هؤلاء الطلبة الذين بتلمسان ليس فيهم من يحسن منطقا، ولا لغة، ولا عربية، ولا إصلاح اللسان ولا يتعاطون الفروع الفقهية، والأحاديث النبوية "(3).

وهكذا فإنَّ الجو السياسي لم يكن ملائما للاستقرار بتلمسان ونواحيها عقب استيلاء العثمانيين عليها، ولهذا هجرها العديد من العلماء، وظلت موجة الهجرة نحو المغرب الأقصى مستمرة حتى

أ – أبو راس الناصر، فتح الإله ومنته، ص: 108 السما  $^{-1}$ 

<sup>2 -</sup> سجل انطباعاته عنها في قصيدة هجا فيها قاضي المواريث بها، ومما ورد فيها قوله: «كانت تلمسان بالأعلام صائلة ﴿ وبالجياد ولم تربط بها الحمر المسا

أصابها المسخ إذ عادت تباع بـهـا، مناصب العلم للأجلاف والخور

وكيف لا وجنود الترك حولكم ♦ تسوقكم بعصي الخسف لا تذر»

<sup>3 –</sup> أبو القاسم الزياني، الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا وبحرا، ص: 142.

بعد أن استقرت الأوضاع للعثمانيين بها<sup>(1)</sup>، وهناك عائلات انتقلت بأسرها إليه ولاسيَّما إلى فاس<sup>(2)</sup>.

إنَّ فقدان المدينة لزعامتها السياسية ولموروثها الثقافي، لا يعني أنَّها استسلمت نهائيا لمآلها، فقد استرجعت بعض مآثرها بفضل جهود من آثر الاستقرار بها من العلماء (3)، وبفضل نشاط مؤسساتها التعليمية، ولهذا قال "ايمريت مارسيل" بأنَّها كانت مركزا فكريا، وبأنَّ التعليم الثانوي والعالي فيها كان متوفرا لستة مئة طالب في مدرستي الجامع الكبير، ومدرسة أولاد الإمام (4) وأضاف

<sup>1 -</sup> أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج 1، ص: 423.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - عد عبد الكبير الكتاني في كتابه زهر الآس في بيوتات فاس حوالي 25 عائلة بفاس وحدها تعود أصولها إلى تلمسان استقرت هناك. مثلا ج1، الصفحات: 395، 406 565، 565.

آ يذهب المهدي البوعبدلي إلى أنَّ هؤلاء العلماء كانوا يُحسون بذلك الفراغ الذي الفوا ساد عاصمتهم، ولعَّل ذلك كان سبب، الخلاف بينهم وبين علماء الراشدية الذي أنفوا من مزاحمتهم لهم في الميدان الثقافي، وتجلى ذلك الخلاف في عدة مظاهر، منها: انتصارهم لشرح الخرشي على مختصر خليل في الفقه، عندما حمل عليه عالم الراشدية الفقيه مصطفى الرُماصي؛ الذي ألف رسالة أحصى فيها أخطاء الخرشي فيه، وكان على رأس المنتصرين للخرشي من علماء تلمسان قاضيها الفقيه محمد بن عبد الرحمن؛ الذي تصدى لشرحه. الجزائر في التاريخ، ج4، ص، ص: 169، 170.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - زارها أحمد المقري رفقة جملة من العلماء في حدود سنة 1010هـ ووصف وضعيتها بالتدهور، فلعلها حظيت بالاهتمام خلال القرن 12هـ. أحمد المقـري، رحلـة المقـري إلى المغرب والمشرق، تح: محمد بن معمر. سيدي بلعباس (الجزائر): مكتبة الرشـاد للطباعـة والنشر والتوزيع، (ط1)، 2004. ص: 40.

قائلا بأئه وجد بضواحيها بالإضافة إلى الزاوية المشهورة المعروفة يزاوية عين الحوت، حوالي ثلاثين زاوية (1).

وعمًّا يؤكد احتفاظ تلمسان ببعض مآثرها؛ شد الرحال إليها من طرف بعض علماء المغرب الأقصى، فقد أخذ على علمائها -خلال هذه الفترة العصيبة من تاريخها- الشيخ عيسى بن محمد البطوئي صاحب مطلب الفوز والفلاح تـ1040هـ/ 1630م)(2) والشيخ أحمد بن إبراهيم الراسي (ت 1039هـ / 1630م) الذي درس بها سنين عديدة، ثم رجع إلى بطوية (3) بلده حوالي عام 996هـ/ 1588م، أمَّا العلامة محمد اليستني فقد دخلها أثناء رحلته إلى المشرق سنة 928هـ، وسمع بها على الشيخين: محمد بن موسى مفتى تلمسان وسعيد المنوئي (4).

ومن العلماء المدرسين بها خلال القرن العاشر للهجرة الشيخ أحمد بن محمد العبادي (5)، وقد كان ابنه العلامة أحمد (1) من

<sup>2</sup> - محمد حجى، الحركة الفكرية، ج2، ص، ص: 455، 456.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - Emerit Marcel, L' Algérie à l époque d' abd - El- Kader p:13.

<sup>3 -</sup> تقع بطوية أو بطوئة في الساحل الشمالي من غرب مليلية، وهي من المراكز الفكرية القروية بالمغرب. حجي، المصدر نفسه، ج2، ص: 455.

<sup>4 -</sup> أحمد المنجور، فهرس المنجور، ص: 31.

<sup>5 -</sup> أحمد بن محمد بن يعقوب العبادي (ت932هـ): نظرا لمكانته قدمه الناصر بن الشيخ الوطاسي للتدريس في جامع القرويين مع توافر العلماء به، فأخذ عليه عدد من أعلام المغرب كالشيخ أبي محمد الهبطي، وأخذ العبادي بدوره التصوف عن الهبطي. أحمـ د بــن عسكر، دوحة الناشر في محاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشـر، تـح: محمـد

جملة تلامذته، فأجازه في "الحاجبين "الأصلي والفرعي، عن شيخه محمد بن عيسى البطوئي (2) السابق الذكر، فهي إجازة خاصة بالكتابين المذكورين، كما أجازه إجازة صوفية عن الشيخ محمد بن سليمان الجزولي صاحب "دلائل الخيرات (3).

ومن العلماء المدرسين بضواحي المدينة: الشيخ الإمام محمد بن منصور المستغانمي<sup>(4)</sup>، وكان الشيخ محمد بن علي الصبّاغ القلعي<sup>(5)</sup> صاحب "الدّرة الصباغية في شرح الجرومية "(1) من جملة

حجي. الدار البيضاء (المغرب ): منشورات مركز التراث الثقافي المغربي، (ط3) 2003. ص: 108.

<sup>-</sup> أحمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب العبادي (ت 985هـ/ 1577م): رحل إلى فاس سنة 968هـ، وأكرمه السلطان الغالب ولمشاكل حدثت له بفاس رجع إلى تلمسان ومنها إلى مليانة. ابن عسكر، المصدر نفسه، ص: 107.

<sup>2 -</sup> أحمد بن عسكر، المصدر نفسه، ص: 107.

<sup>3 -</sup> المصدر نفسه، ص: 13.

<sup>4 -</sup> أبو عبد الله محمد بن منصور المستغانمي دفين مزغران: من علماء القرن 10هـ، كان علما مدرسا، ومن جملة ما درّس التوحيد، له شعر في مدح الشيخ محمد بن يوسف السنوسي. ابن مريم، البستان، ص: 248؛ عبد القادر بن عيسى المستغانمي، مستغانم وأحوازها عبر العصور. مستغانم: المطبعة العلاوية، = = (ط1)، 1996. ص: 41. لا نعرف بالضبط مكان دراسة ابن الصباغ عليه، فهل كان ذلك في مستغانم أم في القلعة أم في تلمسان؟

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> – المتصوف محمد بن محمد بن أحمد بن علي السباغ القلعي نسبة إلى قلعة هوارة القريبة من تلمسان، ولد سنة 923هـ، تولى قضاء القلعة، وهو من تلامذة أحمد بن يوسف الملياني، وألف في مناقبه كتابا سمّاه 'بستان الأزهار'. وله شرح في أسماء الله الحسنى، وشرح في الأذكار والفوائد في شرح النظم الشهير بالمراد، وهو شرح القصيدة المرادية في التصوف للشيخ إبراهيم التازي. أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي ج2، ص- ص: 114– 116.

تلامذته، فذكر في مقدمة كتابه المذكور بأنه قرأ عليه إعراب الأجرومية من أوله إلى آخره، فأجازه فيه (2)، فهذه إجازة قراءة خاصة بهذا المُؤلّف.

وكما هو الحال بالنسبة لباقي المدن الإسلامية، كان جامع تلمسان الأعظم (3) أهم مركز تعقد فيه حلقات الدروس العليا والتي انتعشت به على يد أبرز علمائها خلال العهد المدروس وهو الشيخ العلامة سعيد بن أحمد المقري(4)، فقد تولى الفتوى بها لمدة ستين سنة (5)، والخطابة بجامعها الأعظم لمدة خمس وأربعين سنة (6) ولكن شهرته الحقيقة اكتسبها من تصديه للتدريس بهذا الجامع

ا ما أبو القاسم سعد الله بأن هذا العمل يدل على سعة معلومات صاحبه في علم  $^{-1}$ النحو. المرجع نفسه، ج2، ص: 162.

<sup>2 -</sup> الصباغ، « الدرة الصباغية في شرح الجرومية ». مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية تحت رقم: 2325. ورقة: 2 وجه.

<sup>3 -</sup> شيده الخليفة المرابطي علي بن يوسف سنة 530هـ/ 1135م. توفيق المدني، كتاب الجزائر، ص: 190.

<sup>4 -</sup> أبو عثمان سعيد المقري (928 أو930هـ- 1025هـ/ 1616م): تعلم في تلمسان على يد مشايخها منهم: محمد بن عبد الرحمن الوغراني، وعمر الراشدي وشقرن بن هبة الوجديجي. وكان ابن خالته الشيخ محمد ابن محمد بن عيسى البطوئي التلمساني نزيـل المدينة المنورة ودفينها يكتب إليه، ويقول له في كتابه: ارم تلمسان قبل أن ترميك. ابــن مريم، البستان، ص، ص:104، 273؛ الأفراني، «صفوة من انتشر»، ورقة: 34و، 34 ؛ القادري، نشر المثاني، ج1، ص: 131؛ أحمد بن القاضي، جدوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام بمدينة فاس. الرباط: دار المنصور للطباعة والوراقة، 1973. ج1، ص: 323؛ أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج1، ص- ص: 376- 379.

<sup>5 -</sup> اليفرني، المصدر السابق، ورقة: 34ظ.

<sup>6 -</sup> ابن مريم، البستان، ص: 104.

المقري...فهو شيخ أولئك الأعلام الذين ورثوا العلم عن غير كلالة(1)

ولكن على الرغم من حرص المقري على الاحتفاظ بإجازاته وتدوينها في تآليفه، إلاّ أنَّ مؤلفاته المتداولة لا تتحدث عن إجازة عمه له، ولا نعرف عنها إلا ما ذكره محمد بن عبد الكريم قائلا بأنَّه "أجازه في جميع الفنون التي قرأها عليه (2)، أو ما ورد عن أحمد المقري نفسه في كتابه فتح المتعال في مدح النعال مبينا سند الأحاديث النبوية الواردة في النعال الشريفة: "انبأنا عَمُنا ومفيدنا شيخ الإسلام، ومفتي الأنام، الشيخ سعيد بن أحمد المقري- صبّ الله شآبيب رحماه- في عموم إجازته...(سند الحديث) ((3).

وعلى الرغم من كثرة تلامذة الشيخ أحمد المقري المذكور في المغرب والمشرق، فلم يتتلمذ عليه إلاّ عدد قليل من الجزائريين حيث رحل عن تلمسان نهائيا سنة 1013هـ، وكان عمره آنذاك حوالي سبع وعشرين سنة، فلم يكن عندها قد بلغ مبلغ العلماء الكبار المانحين للإجازة، وأثناء رحلته إلى المشرق سنة 1027هـ نزل بمدينة الجزائر، وألقى بها دروسا في التفسير، وأحاطه علماؤها وأدباؤها بالتقدير والاحترام، وتبادل معهم الألغاز والأشعار ولكنَّه لم يذكر أنَّه تبادل معهم الإجازات، وظل يتبادل الرسائل

 $<sup>^{1}</sup>$  - أحمد المقري، أزهار الرياض في أخبار عياض، ج $^{1}$ ، ص $^{1}$ 

<sup>-</sup> المقري وكتابه نفح الطيب، ص: 131.

<sup>3 -</sup> أحمد المقري، « فتح المتعال في مدح النعال ». مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية، تحت رقم: 2203. ورقة: 11و.

مع بعضهم وهو في المشرق كالشيخ سعيد قدورة (1)، كما كان يتبادل الرسائل مع الشيخ عبد الكريم الفكون (2)، ولكن لم تثمر علاقاته هذه بتبادل للإجازات.

وهناك من العلماء الجزائريين من أخذ عليه بالمشرق، بحيث المجتمع به الشيخ عبد الكريم بن محمد التمنطيطي بالقاهرة وحصل على إجازة منه، ومًا ورد في إجازته له: وكان من جملة من سلك هذا الطريق (أي طريق العلم)، وانتمى إلى خير فريق، الفقيه الفاضل، الأريب الشيخ محمد بن عبد الكريم بن محمد التواتي سألني أن أجيزه، بكل ما تجوز لي وعني روايته بشرطه، مع أئي لست بأهل المعرفة بما طلب وضبطه، فقال لسان حاله عند ارتحاله، ما لا يدرك جُله لا يترك كله، ولمًا ألح في المطلوب، أجبته في صورة المكره المغلوب، جميع ما تصح لي وعني روايته من مُجاز ومسموع، ومصنف ومجموع، على الشرط المعتبر، عند أصحاب الأثر (3)، وكان ذلك في سنة 1041هـ.

<sup>1-</sup> من هؤلاء الذين لقيهم في مدينة الجزائر وتبادل معهم الأشعار: مفتي الحنفية بها محمود بن حسين ابن قرمان، والأديب محمد بن راس العين. وكان قبل ذلك وهو في فاس يتبادل الرسائل مع الشيخ عبد الرحمن بن علي الجاجي آبهلول من ذلك الرسالة التي بعث له بها سنة 1026هـ. المقري، الرحلة، ص، ص: 72، 73، و 213.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> – الفكون، منشور الهداية، ص: 224.

<sup>3 –</sup> بكري البكري، "تمنطيط رمز تاريخ وعنوان حضارة"، ص، ص: 67، 68.

أمَّا الشيخ محمد المنور التلمساني (١) فلا نعلم إن كان مدرسا بتلمسان، وكل ما يمكن تأكيده من خلال بعض الإشارات الواردة في " فتح الإله "، أنَّه درَّس في الغرب الجزائري، فقد وجد الشيخ الرماصي يدرس في المنطق، فاعترض عليه في بعض الأمور(2)، وكان الشيخ عبد القادر المُشرفي المعروف بإمام الراشدية ممن تتلمذ على الشيخ المنور، وكان ملازما له(د)، فأخذ عنه الفقه والأصول، وعلم الكلام والنحو والبيان فأجازه (4)، فهذه إجازة تعليمية حصل عليها صاحبها بعد الدراسة والملازمة الطويلة لشيخه.

ورحل الشيخ محمد المنور إلى المشرق واستقر بمصر، ودَرَّسَ برواق المغاربة في الأزهر، وطار له صيت هناك، وفي إحدى حجات الشيخ الحسين الورتلاني حضر دروسه في 'كبرى السنوسي"، وقد اجتمع عليه خلق كثير، فأثار هذا الأخير في مجلسه عشر مسائل جُلها في علم الكلام، إلا أنَّ أجوبة المنور لم ترق له ولهذا قال عن جوابه في المسألة الأولى: فوجدته كأنَّه لم يسمعه (أي

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - أبو عبد الله محمد بن عبد الله أيوب الملقب بالمنور (ت 1172هـ/ 1758م): أخمذ عن علماء الجيزائر والمغرب الأقصى. مرتضى الزبيدي، تاج العروس. بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة، (ط1)، 1888م، ج3، ص: 590.

<sup>2 -</sup> أبو راس الناصر، فتح الإله، ص: 54. وكان هذا الاعتراض سببا في تأليف الرماصي في المنطق.

<sup>3-</sup> كان ملازما له حتى في سفره حيث زار معه مدينة الجزائر. أبو راس، المصدر نفسه، ص: 91.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> – أبو راس، المصدر نفسه، ص: 53.

علم الكلام) قط، فلم يتعب نفسه في شيء أصلا، فلمًا علمت منه ذلك، تبيّن لي أنّه لا خبرة له به رأسا، والكلام فيه معلوم، أمّا عن جوابه في المسألة الثانية فقال: فلم يتفق له الجواب أيضا كأنّه رضي الله عنه وإن حصل له علم تحقيقا، فقد طال عليه العهد برؤية الكتب (1).

ومن المعلوم أنّ الشيخ الورتلاني استجاز جُملة من علماء المشرق<sup>(2)</sup>، ولكنه لم يستجز الشيخ المنور التلمساني، فهل إخفاق هذا الأخير في الإجابة عن الأسئلة المطروحة للنقاش، جعلته لا يراه كفؤا لأخذ الإجازة عنه ؟ سيّما وأنّه علّق على كثرة الحاضرين حلقته بقوله: غير أنّ الغالب منهم مقصودهم البركة ومعه التحقيق من غير شك (3).

وقد أجاز الشيخ المنور عددا من العلماء الجزائريين الوافدين على مصر، كالشيخ محمد بن عبد الرحمان الزواوي الأزهري الذي أجازه، وكتب له بذلك<sup>(4)</sup>، والشيخ على بن محمد الجزائري<sup>(5)</sup> المعروف بابن الترجمان، الذي اتخذ مسكنا له قرب الجامع الأزهر

 <sup>2 -</sup> ذكر الورتلاني كل العلماء الذين أجازوه بالمشرق، فلو أجمازه محمد المنور لـذكر
 ذلك. الرحلة، ص- ص: 294- 297؛ وينظر أيضا الفصل الثالث.

<sup>3 -</sup> الحسين الورتلاني، المصدر نفسه، ص، ص: 303، 304.

<sup>4 -</sup> الحفناوي، تعريف الخلف برجال السلف، ج2، ص: 471.

 <sup>-</sup> محمد بن علي الجزائري (1100- 1185هـ/ 1771م): دخل الروم مرارا، وحظي
 عند أرباب الدولة. عبد الرحمن الجبرتي، عجائب الآثار في التراجم الأخبار، تح:
 إبراهيم شمس الدين. بيروت: دار الكتب العلمية، (ط1)، 1997. ج1، ص: 288.

ولهذا يغلب على الظن، أن يكون تردد على الأزهر لطلب العلم وبالأخص على الشيخ المنور التلمساني الذي أجازه، وكان ابن الترجمان من العلماء البارزين ولهذا وصفه الجبرتي بأنَّه:" أحد أذكياء العصر، ونجباء الدهر، مَنْ جَمَعَ متفرقات الفضائل، وحاز أنواع الفواضل "، وبأنَّه" زاحم العلماء بمناكبه في تحصيل أنواع العلوم (١).

ومن علماء تلمسان المهاجرين إلى المشرق، بعد تصديهم للتدريس بها مدة طويلة: الشيخ محمد بن عبد الرحمن اليبدري التلمسانى الذي " نبذ تلمسان نبذا كليًا، ولحق بالحرمين الشريفين (2)، عندما عُزِل عن المناصب التي كان يتولاها ومن بينها القضاء، وذلك بعد أن " ألحق عوام تلمسان بالفقهاء، وسفهائهم بالزهاد" - كما وصفه تلميذه أبو راس (3)، وكان هذا الشيخ أحد علماء تلمسان الأربعة الذين اتصل بهم الشيخ محمد الموفق بن عبد الله الجلالي وأجازوه، أمَّا الإجازات الثلاثة المتبقية فقد منحها له كل من: السيد محمد بن للو، والسيد الداودي القروي، والسيد الطالب (4).

ودخل الفقيه أبو عبد الله محمد العيد بن محمد الغجالي القسنطيني الشاذلي، مصر أثناء رحلته لأداء الفريضة، واجتمع

<sup>1 -</sup> عبد الرحمن الجبرتي، المصدر نفسه، ج 1، ص: 287.

<sup>2 -</sup> أبو راس الناصر، فتح الإله ومنته، ص: 49.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> – أبو راس الناصر، المصدر نفسه، نفس الصفحة.

<sup>4 -</sup> البوعبدلي، الجزائر في التاريخ، ج4، ص: 151.

فيها مع بعض أهل الإغاثة والنصر فأجازوه في الفقه المالكي، وفي الأحزاب الشاذلية، ودلائل الخيرات (١)، ومَّن أجازه في بعض ذلك نزيل مصر القطب الشيخ محمد العربي التلمساني الذي كتب له الإجازة في أوائل ربيع الأول سنة 1132هـ/ 1719م، وقال فيها حاكيا عن نفسه: وقد تلقى العبد الفقير، المعترف بغاية العجز والتقصير، محمد العربي التلمساني دلائل الخيرات عن المصطفى-صلى الله عليه وسلم- وهذه نعمة عظيمة من أكبر النعم... (د).

أمًّا نوع هذه الإجازة، فلا يستبعد أن تكون إجازة رواية، كما قد تكون إجازة صوفية لأنَّ كلاهما من رجال التصوف وللإشارة فإنَّ الفقيه محمد العيد لم يكن من فطاحل العلماء، فلم يأخذ غير الفقه والتوحيد، بشهادة الشيخ محمد الشريف الجعدي الذي التقى به أثناء زيارته لمدينة الجزائر في سنة 1143هـ/ 1730م، وقد ذكر بأنَّه: " أخذ من الفقه طرفا، وتبوأ من التوحيد غرفا"، وذلك ما أخبره هو به، كما لاحظ ذلك بنفسه لأنَّ حاله تشهد به.

يتضح ممّا تقدم أنَّ إهمال العثمانيين للعلم ولحركة التعليم بالجزائر، انعكس سلبا على التعليم من المستوى العالى بها، ولقلة

<sup>1 -</sup> دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار - صلى الله عليه وسلم- للشيخ الصوفي محمد بن سليمان بن داود، أبي عبد الله الجزولي المراكشي المغربي المكي المالكي (ت 863هـ أو 870هـ حسب ابن القاضي). درة الحجال، ج2 ص: 297؛ السخاوي، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. بيروات: دار مكتبة الحياة. مج 4، ج7، ص، ص: 258، 259.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - الحفناوي، تعريف الخلف، ج 2، ص: 544.

المناصب الدينية والعلمية بها، فلم يكن للطلبة مُحفِّز لمواصلة التعليم سوى الرُّغبة في العلم، والطموح الذاتي، ولهذا كان جلهم يكتفي بالتعليم الأولي، لينشغل بطلب الرزق عن طلب العلم.

ومع ذلك فلا جدوى من الحط من مستوى الدروس العليا في الجزائر، فقد عقد كبار مدرسيها حلقات دروس ذات مستوى راقى في معاهد مختلفة، وبالأخص في جوامعها العظمى، كما تبادل العلماء الجزائريين الإجازات العلمية فيما بينهم، ورغم قلتها إلاَّ أنَّها تعبِّر عن مستوى العلماء الجزائريين لأنَّ الإجازة لا تمنح إلا من طرف أكابر العلماء.

وممّا تجدر الإشارة إليه في هذا المقام هو انحصار الإجازات المتبادلة بينهم في إجازات القراءة والرواية، فلم أجد أي ذكر أو أية إشارة في المصادر التي اطلعت عليها، لإجازات التدريس والإفتاء، والإجازة بالقراءات القرآنية، وهو أمر مستغرب بالأخص في منطقة زواوة الشهيرة بعلم القراءات.

And the second of the second o

And the second s



#### apa a

### الفصل الثاني

الإجازات العلمية المتبادلة بين العلماء الجزائريين وعلماء المغرب الأقصى وتونس

ارتبط علماء الجزائر بصلات ثقافية وثيقة بأقرانهم في المغرب الأقصى وتونس، في وقت لم تكن فيه الحدود السياسية تتحكم في حركة الأفراد، فتنقل هؤلاء العلماء بين هذه الأقطار؛ طلبا للعلم أو هجرانا لبلدانهم لظروف مختلفة، في مقدمتها الظروف السياسية، حيث دأب العلماء على هجران البلدان التي تكثر فيها الفوضى والفتن إلى أخرى أكثر أمنا واستقرارا، بحثا عن جو ملائم للعطاء الفكري. كما كان لاهتمام الحكام بالحركة الفكرية دور كبير في استقطاب العلماء إلى بلدانهم، واتصل علماء المغرب الإسلامي فيما بينهم أيضا في المشرق، خصوصا أثناء السرحلات الحجازية. وكان لتنقلاتهم دور إيجابي في توثيق الصلات الثقافية بينهم، فتبادلوا التآليف والفتاوى، والآراء في المسائل الفقهية والكلامية المتنوعة، واستجازوا وأجازوا بعضهم البعض.

# أولا التعليم من المستوى العالي بالمغرب الأقصى وتونس

شهد القرن العاشر الهجري (16م) تحولا سياسيا في المغرب الإسلامي (1) عموما، حيث تزامن دخول المغرب الأوسط في طاعة العثمانيين مع قيام الدولة السعدية (2) في المغرب الأقصى والتي بُويع أول سلاطينها سنة 916هـ/ 1510م، في الوقت الذي كانت فيه الدولة الحفصية في المغرب الأدنى تعيش مرحلة من التدهور، أدَّت في النهاية إلى خضوعها هي الأخرى للخلافة العثمانية.

وقد انتعشت الحياة الفكرية بالمغرب الأقصى مع قيام الدولة السعدية، وما ساعد على ذلك هو: أنَّ السلاطين السعديين

<sup>1-</sup> لم أتناول الإجازات العلمية المتبادلة مع علماء المغرب الإسلامي عموما، دون تخصيص لهذين القطرين، لأنَّ المادة العلمية المتوفرة لا تسعفني لذلك، فلم يشتهر علماء قطر طرابلس (ليبيا) الذي كان تابعا للخلافة العثمانية، ولم تترجم المصادر إلاَّ لعدد قليل منهم، ولم تكن به مراكز فكرية، بل كاد ينعدم فيها التدريس تماما، وقد صور الورتلاني تصويرا واضحا لتدهور حالتها الثقافية، وانعدام التدريس في مدينة طرابلس وأشار إلى وجود بعض المدارس في بعض القرى والمدن، لتدريس القرآن الكريم وبعض العلوم ويشير إلى كثرة الأولياء والصالحين والمزارات بها. مختار فيلالي، رحلة الورتلاني عرض ودراسة، ص، ص: 176- 179.

 $<sup>^2</sup>$  – قامت الدولة السعدية على أنقاض الدولة الوطاسية؛ وهم فرقة من بني مرين، ولما عجزوا عن مقاومة البرتغاليين وردهم عن سواحل المغرب، واشتغلوا بالكيد لبعضهم حبا في الرئاسة، ثارت عليهم الرعية؛ وفي مقدمتها الأعيان والعلماء، ونصبوا رجلا من أشراف السعديين وهو محمد القائم. محمد بن عبد الكريم، المقري وكتابه نفح الطيب ص: 45.

انفسهم كانوا رجال علم وادب، حيث كان محمد القائم(١) أوّل سلاطينها فقيها، فاشتغل بالتدريس قبل أن يُختار للإمارة، كما كان ابنه محمد المهدي الشيخ أديبا، وأبنــاؤه محمــد المتوكــل وأحمــد المنصور (2)، وأحفاده محمد بن عبد القادر وزيدان كلهم علماء أدباء. وعليه فمن الطبيعي أن يتكاثر عدد العلماء والطلبة أيام إقبال الدولة السعدية بعد أن وُطِئت لهم الأكناف، وأغدقت عليهم الأرزاق<sup>(3)</sup>.

تُعد ولاية السلطان أحمد المنصور الدَّهبي التي تزيـد عـن ربـع قرن الأبرز في تاريخ الدولة السعدية من جميع النواحي، في مقدمتها الحياة الفكرية التي بلغت في عهده أوج ازدهارها، وتجلى ذلك في تزايد معاهد العلم، وقد كان هذا السلطان نفسه عالما مولعا بالحديث الشريف فأخذه رواية ودراية، وتلقى إجازات

<sup>1-</sup> محمد بن عبد الرحمن القائم بأمر الله (ت 923هـ/ 1517م): كان يقطن درعة موطن أجداده، ونظرا لما عرف به من حسن السيرة، نصبته الرعية سلطانا عليها سنة 916هـ / 1510م، وبعد وفاته خلفه ابنه أحمد الأعرج. محمد حجي، الحركة الفكرية ج1، ص: 43.

<sup>2 -</sup> السلطان أبو العباس أحمد المنصور بالله ابن السلطان أبي عبد الله الشيخ (956-1112هـ): كان عالما أديبا، مشاركا في عدة علوم، وله بعض التآليف. بويع في جمادى الأولى سنة 986هـ/ 1578م، واهتم بالمنشآت الدينية والعلمية بناءا وترميما، وتوسعت الدولة في عهده حتى شملت صحراء تيكوران وتوات سنة 990هـ. الناصري الإستقصا، ج5، مواضع متفرقة مثلا الصفحات: 89، 91، 117، 118؛ ابن القاضى جدوة الاقتباس، ج1، ص، ص: 114، 115.

<sup>3 -</sup> محمد حجى، المرجع السابق، ج1، ص: 55.

كثيرة (1)، فكان يقدم المساعدات المختلفة للطلبة والعلماء، ويحضر مثيرة (1) عند حضوره إلى فاس، ويكرم العلماء مجالس العلم بالقرويين (2)، عند حضوره إلى فاس، ويكرم العلماء القائمين على ذلك (3).

وحتى مع الفتنة التي أصابت المغرب خلال القرن الحادي عشر الهجري (17م)، إثر اقتتال أبناء السلطان أحمد المنصور على العرش (4)، لم يُعدم العلماء والمتعلمون، وعددهم آنذاك كثير بالزوايا الكبرى منها: الزاوية الناصرية في درعة، والزاوية العياشية في الأطلس الكبير (5)، والزاوية الدلائية (6) بتادلا في الأطلس

أ- أشهرها إجازة الشيخ أحمد المنجور، كما استجاز مراسلة بعض علماء مصر فأجازوه
 كالإمام بدر الدين القرافي الذي أجازه عامة. أحمد بن القاضي، المنتقى المقصور على
 مآثر الخليفة المنصور، تح: محمد زروق. الرباط: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 1986.
 ج1، ص- ص: 533-535؛ أحمد الناصري، كتاب الإستقصا، ج5، ص: 155.

<sup>-</sup> يعرف الجامع الأعظم بفاس بجامع القرويين، وهو في غاية الكبر، يبلغ محيط دائرته - يعرف الجامع الأعظم بفاس بجامع القرويين، وهو في غاية الكبر، يبلغ محيط دائرته نحو ميل ونصف، وله واحد وثلاثون بابا كلها كبيرة وعالية. الوزان، وصف إفريقيا ج1، ص: 224.

<sup>-</sup> عبد الكريم كريم، المغرب في عهد الدولة السعدية. الرباط ( المغرب)، 1977. ص- ص: 307- 313.

<sup>4 -</sup> بعد وفاة السلطان أحمد المنصور استفحل الصراع بين أبنائه الثلاثة وهم: أبو عبد الله عمد الشيخ المأمون، وأبو فارس عبد الله الواثق، وزيدان الناصر، = فدخل المغرب في فوضى، وضعفت سلطة الدولة؛ حتى اقتصر ملك السعديين على العاصمة مراكش في سنة 1069هـ/ 1658م، لظهور عدد من الزعماء المحليين واستقلال كل منهم بمنطقته وتنازعهم فيما بينهم. عبد الكريم كريم، المرجع نفسه، ص - ص: 328 - 330.

<sup>5 -</sup> عمد حجي، الحركة الفكرية، ج1، ص: 55.

مناك زاويتان دلائيتان، تبعد إحداهما عن الأخرى بنحو 12 كلم، أسس أولاهما الشيخ أبو بكر بن محمد الدلائي حوالي عام 974هـ/ 1566م في مرتفعات جبال

الكبير أيضا، وتُعَّد الأخيرة أهمها فقد اشتهرت بإيواء الطلبة ونشر العلم (1)، ففي الوقت الذي كانت فيه فاس (2)، ومراكش وغيرها من المدن العلمية تُعاني من ضروب المحن والفـتن، ظلّـت الزاوية الدلائية أحسن البقاع التي يلجأ إليها العلماء، بحيث يجدون الطمأنينة والهدوء فيتفرّغون للعلم، لهذا تطورت الزاويـة وكثـرت فيها المدارس التي ازدحمت بالطلاب، وتكاثر عدد العلماء المشتغلين بالتدريس في مساجدها، وتكوَّنت فيها خزانة كتب عظيمة (3). وهكذا فقد كادت الفتن أن تقصف بالعلم والثقافة بالمغرب لولا الزاويا الملكورة.

وبعد هذه الفوضي التي عمَّت المغرب أكثر من نصف قرن، تمُّكن السلطان المولى لاشيد بن على الشريف ثاني أمراء الدولة العلوية - الناشئة على أنقاض الدولة السعدية- من القضاء على الإمارات المتنازعة (4) الواحدة تلو الأخرى، ودانت

الأطلس المتوسط، وشيد الثانية حفيده السلطان محمد الحاج الـدلائي عـام 1048هـ/ 1638م بين خنيفرة وقصبة تادلا. محمد حجي، الحركة الفكرية، ج2، ص: 499.

عبد الله كنون، النبوغ المغربي في الأدب العربي. بيروت: دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر، (ط3)، 1975. ج1، ص: 279.

<sup>2 -</sup> أصبحت فاس العاصمة الثقافية للمغرب مركزا للفتن، وسدّ جامع القرويين عدة مرات وتعطلت الصلاة فيه مرات عديدة مثلا في سنوات: 1040هـ، 1048هـ 1050هـ. القادري، نشر المثاني، ج3، ص، ص: 290، 376، 380.

<sup>3 -</sup> محمد حجى، الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي. الدار البيضاء ( المغرب): مطبعة النجاح الجديدة، (ط2)، 1988. ص: 74.

<sup>4 -</sup> الإمارات المحلية التي ظهرت بالمغرب في القرن 11هـ هي: الدلائية بالمنطقة الوسطى للمغرب، والجاهد العياشي بالسهول الشمالية الغربية على الأطلس، وبودميعة بسوس

له آخر إمارة بالطاعة سنة 1081هـ/ 1670م، فأعاد بذلك للمغرب وحدته الداخلية (1). وظهر حرصه على العلم حتى اثناء حروبه، حيث خرّب الزاوية الدلائية مركز إحدى الإمارات الحلية في سنة 1079هـ، ونقل أهل العلم من رجالها مكرمين إلى فاس، وكثيرا ما كان يتعهدهم ببره وإحسانه، ومن مآثره العلمية تشييد مدرسة الشراطين بفاس (2).

نعم المغرب الأقصى بالاستقرار نسبيا في عهد الدولة العلوية، واهتم جُل سلاطينها بالعلم خاصة السلطان المولى محمد بن عبد الله (ت 1204هـ/ 1789م)، الذي كان دائم الاهتمام بالجانب العلمي والتعليمي، فعمل على القضاء على علم الفروع وعلم الكلام معا، واعتنى بنشر كتب السنة، وبعث بأوامره إلى كافة علماء المغرب، وألزمهم باتباعها، ولكنه لم يمنع النظر في كتب الخلاف عموما، كما أمر بالرجوع إلى الأمهات التي عليها الاعتماد<sup>(3)</sup>، ذلك ما تضمنه المنشور الذي أصدره سنة الاعتماد<sup>(4)</sup>.

والجنوب المغربي، وأخيرا العلويون بسجلماسة ودرعة؛= =وهم الذين تمكنوا من الإستلاء على حكم المغرب والقضاء على الإمارات المذكورة. عبد الكريم كريم المغرب في عهد الدولة السعدية، ص: 333.

<sup>1 -</sup> عبد الكريم كريم، المرجع نفسه، ص: 336.

<sup>2 –</sup> عبد الله كنون، النبوغ المغربي، ج1، ص: 284.

<sup>3 -</sup> عبد الله كنون، المرجع نفسه، ج 1، ص: 284.

 <sup>4 -</sup> يتضمن المنشور ثلاثة فصول: خصص الأول والثاني للقضاء والإمامة، أما الثالث فهو خصص للتعليم، وكان موجه للمدرسين في مساجد فاس، ومن جملة ما ورد فيه

وأهم الحواضر العلمية بالمغرب في عهـد الـدولتين الـسعدية والعلوية هي: فاس، والحاضرة مراكش، كما كانت مدينة ترودانت (١) هي الأخرى من الحواضر العلمية المشهورة في المغرب (2). وقد شهدت أكبر مساجد مراكش نشاطا علميا واسعا مثل: جامع الشرفاء، ومسجد باب دكالة، ومسجد أبو العباس السبق، إلى جانب مدرسة ابن يوسف، كما ألحقت بهذه المساجد مكتبات غنية بالكتب(3).

أمًّا فاس فقد وُجِد بها العديد من المراكز العلمية كجامع الأندلس، ومدرسة العطارين، المدرسة المصباحية ومدرسة الحلفاويين (4)، وأشهر مراكز العلم بها، بل بالمغرب الإسلامي كله: جامع القرويين الذي تَّم تجديده على عهد السعديين وأنشئت

تحديد الكتب التي تقرأ في كل علم من العلوم، فأمر مثلا في علم الكلام بالاقتصار على عقيدة ابن أبي زيد القيرواني لأنها عقيدة سلفية خالية من التأويـل الـذي يجـنح إليـه الأشاعرة، وباقتصار مدرسي مختصر خليل على خمسة شروح لـ ه فقـط تم تحديـدها، ثـم أضاف قائلا: ومن أراد أن يخوض في علم الكلام والمنطق، وعلموم الفلاسفة وكتب الغلاة الصوفية، وكتب القصص فليتعاط ذلك في داره مع أصحابه... ومن تعاطى ما ذكرنا في المساجد نالته عقوبة فلا يلومّن إلا نفسه". عبد الهادي التازي، جامع القرويين: المسجد والجامعة بمدينة فاس. بيروت: دار الكتاب اللبناني، (ط1)، 1972. ج3، 723. أ- تعرف أيضا "بالمحمدية "؛ وهي مدينة عظيمة في سوس، تقع جنوب الأطلس الكبير بعيدة عنه بحوالي أربعة أميال. حسن الوزان، وصف افريقيا، ج1، ص: 117.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - محمد حجى، الحركة الفكرية، ج2، ص: 405.

<sup>3-</sup> محمد حجى، المرجع نفسه، ج1، ص: 55.

<sup>4 -</sup> عبد الكريم كريم، المغرب في عهد الدولة السعدية، ص- ص: 308 - 316.

بجواره مكتبة عظيمة (1)، وظل يحتفظ بمكانته أيام العلويين فظهرت به كراسي علمية جديدة، بالإضافة إلى استمرار الكراسي التي كانت موجودة من قبل<sup>(2)</sup>.

ونتيجة لهذا الانتعاش الذي عرفته الحركة الفكرية مع السعديين ثم العلويين (3)، فمن الطبيعي أن يظل المغرب الأقصى الوجهة الرئيسية لكثير من طلبة العلم الجزائريين، حيث استمر تدفقهم على مدنه وبالأخص فاس؛ كما كان قبل دخول العثمانيين إلى الجزائر، وأصبح المغرب ملجأ يأوي إليـه المناهـضين لاستبداد بعض البايات، وقد دخله علماء كثيرون من تلمسان، وهران، مدينة الجزائر، ومن قسنطينة وعنابة، فلقوا من رحابة صدر المغاربة، وعناية الملوك، وسخاء عطاياهم ما سلاهم عن الاغتراب، ودفع بهم إلى الانكباب على التدريس والتأليف، ورغم تشابه الثقافة بين القطرين، لُوحِظَ بعض التمَّيز لدى العلماء الجزائريين المهاجرين في بعض العلوم، سيَّما في علم الكلام؛ الذي ازدهر في تلمسان مع الشيخ محمد بن يوسف السنوسي، ولهذا

<sup>1 -</sup> محمد حجي، الحركة الفكرية، ج1، ص: 55.

عمد بن عزوز، كرسي الحديث بظهر حصة العين بجامع القرويين بمدينة فاس. الدار البيضاء: مركز التراث الثقافي المغربي- بيروت: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، (ط1)، 2003. ص: 23.

<sup>3 -</sup> ولهذا يذهب محمد بن عبد الكريم إلى: "أنّ الحركة العلمية في المغرب الأقصى كانت في القمة بالنسبة إلى الأقطار العربية الأخرى مثـل: الجزائـر وتـونس وطـرابلس الغـرب والشام وحتى مصر بأزهرها المعمور". المقري وكتابه نفح الطيب، ص:61.

نشر المهاجرون من تلاميـذه كتبـه في المغـرب، فاعتمـدها العلمـاء وراجت بينهم (١).

وبالمقابل كان لعلماء المغرب الأقصى حركة واسعة في الجزائر خلال هذا العهد، لأسباب كثيرة منها: أنَّ النزاعات السياسية بالمغرب أدَّت ببعض علمائه إلى مغادرته طلبا للهدوء والاستقرار في الجزائر، كما كانت شهرة بعض العلماء الجزائريين تجلب إليهم بعض علماء المغرب الرّاغبين في الأخذ عنهم، إضافة إلى اتخاذ المغاربة الجزائر طريقا للحج بحرا وبرا، وكـثيرا مــا كــانوا ينزلون بالمدن الجزائرية؛ فيشترون لوازمهم، ويتصل العلماء المرافقين للركب بعلماء الجزائر، فيجيزون ويستجيزون (2).

أمًّا إيالة تونس الناشئة على أنقاض الدولة الحفصية (3)، فقد اهتم حكامها الجدد بالعلم والتعليم، فأخرجوها من الركود الفكري الذي ورثته عن الحفصيين، واستدل أحمد عبد السلام

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - محمد حجي، المرجع السابق، ج1، ص: 68.

<sup>2 -</sup> أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج1، ص: 439.

<sup>3 -</sup> اضطربت الأحوال الداخلية في الدولة الحفصية اثر الخلافات التي مزقت الأسرة الحاكمة؛ فاستعان بعض أمرائها بالإسبان الذين استولوا على مدينة تونس سنة 942هـ/ 1535م، ونصبوا الحسن بن محمد حاكما عليها، وكان أخوه الأمير رشيد قد طلب الحماية والعون من خير الدين بربروس فأجابه، وبعد أحداث طويلة تمكن سنان باشا من فتحها سنة 981هـ/ 1583م، وظلت ولاية عثمانية إلى سنة 1298هـ/ 1881م. وتداول على حكمها: البشوات والدايات، والبايات من آل مراد وآل حسين بن على. الصلابي، الدولة العثمانية، ص- ص: 215- 220؛ خوجة، ذيل البشائر ص، ص: 21، 22.

على تقهقر الحياة العلمية بها خلال النصف الأول من القرن الحادي عشر الهجري، بقلة العلماء المترجم لهم في كتب التراجم المشرقية 'كخلاصة الأثر للمحبي بالمقارنة مع عدد العلماء المغاربة المترجم لهم (1). أمّا حسين خوجة فقال في سياق ترجمته للعالم المولى أحمد أفندي بأنه: " وجد تونس إذ ذاك خاوية من العلم (2).

اجتهد بعض حكام تونس من الدايات (3)، والبايات في النهوض بالتعليم، فعاد النشاط الثقافي والتعليمي إلى الظهور بها في النصف الثاني من القرن الحادي العشر الهجري (17م)، ورغم سعي حكامها لإشاعة المذهب الحنفي إلا أنهم لم يهملوا المذهب المالكي، فجددوا المدارس المالكية القديمة كالمدرسة الشماعية والمدرسة الوفيقية، والعصفورية، والعنقية، والمنتصرية وغيرها كما بنى مراد باي الثاني المدرسة المرادية، ونصب على رأسها شيخا مالكيا (4).

أ – أحمد عبد السلام، المؤرخون التونسيون في القرون 17 و18 و19م، ترجمة: أحمد عبد السلام وعبد الرزاق الحليوي. تونس: المجمع التونسي للعلوم والفنون، (ط1)، 1993.
 ص، ص: 26، 27.

أ- قدم المولى أحمد أفندي تنونس من ببلاد النوم ( القسطنطينية) أينام عثمان داي (1007- 1019هـ). ذيل بشائر أهل الإيمان، ص: 167.

مثل يوسف داي الـذي تـولى بـين سـنتي ( 1019- 1047هــ)، فقـد أنـشأ جـامع
 للمذهب الحنفي، وبجانبه مدرسة. حسين خوجة، المصدر نفسه، ص: 92.

<sup>4 -</sup> حسين خوجة، المصدر نفسه، ص، ص: 47، 48.

كان اهتمام البايات المراديين (1) بالمنشآت الدينية والتعليمية كبرا، بحيث شيَّد حمودة باشا المرادي جامعا للحنفية بمدينة تـونس كما أمر ببناء مدرسة بالقيروان، وسار أبناؤه وأحفاده على سنته ومنهم ابنه مراد الثاني، الذي بني عددا من المساجد والمدارس مقابس وباجة وتونس و جربة وغيرها<sup>(2)</sup>.

كما اهتم البايات الحسينيين أيضا بالتعليم، خاصة مؤسس الدولة حسين بن علي (1117- 1153هـ/ 1705- 1740م)، الذي أسُّس زاويا بكل من القيروان وصفاقس، نفطة وسوسة، وعدة مدارس في مناطق مختلفة، وغيرها من الإجراءات التي تخص التعليم، وجرى خلفاؤه من الحسينيين على سيرته في رفع رسـوم

كان بتونس خلال العهد المدروس عدد من الحواضر العلمية، في مقدمتها تونس، إلى جانب عدد من المدن كالقيروان وصفاقس وجربة<sup>(4)</sup>.

أ- تأسست الدولة المرادية سنة 1019هـ/1610م على يد مراد الأول، وانتهـت سـنة 1114هـ/ 1702م، وهي التي وضعت إطارا لخطة الباي فبرز هذا اللقب، وغطى على جميع الألقاب الأخرى. أحدثت خطة الباي بطلب عثمان داي، وكلف صاحبها بقيادة الحلة المكلفة بجمع الضرائب. خوجة، المصدر نفسه، ص، ص: 27، 28.

<sup>2 -</sup> أحمد عبد السلام، المؤرخون التونسيون، ص: 35.

<sup>3 -</sup> أحمد عبد السلام، المرجع نفسه، ص- ص: 65 - 67.

<sup>4 -</sup> الوزير السراج، الحلل السندسية، ص: 56. ترجم حسين خوجة في كتابه "ذيل بشائر أهل الإيمان " لعلماء كل مدينة على حدة.

وظل جامع الزيتونة (١) أهم مراكز التعليم في القطر التونسي رغم أنَّ الحكام الأوائل لم يولوه أي عناية، ولعَّل ذلك لارتباطه بالمذهب المالكي, إلاَّ أنَّه أخذ يسترجع مكانته مع نهاية القرن الحادي عشر الهجري, ورتب به العلماء دروسهم، ولمَا توبًل حسين بن علي رأس الدولة الحسينية رتب به شيوخا يقرأون القرآن الكريم، وأساتذة لتدريس العلوم المختلفة بلغ عددهم الثلاثين، هذا زيادة على مدرسي الأحباس والمتطوعين (2).

رغم وطادة العلاقة بين العلماء الجزائريين بأقرانهم في تونس، إلا أنّ زيارة هؤلاء للجزائر كانت قليلة نسبيا خلال هذا العهد، يعود ذلك إلى اكتفائهم بما يأخذونه عن علمائهم، لاسيما في جامع الزيتونة الذي يروي غليلهم، ويتوجهون أن أرادوا المزيد إلى المشرق، فلم تكن الجزائر تقدم لهم شيئا تقريبا عما كانوا يطلبون. أمّا الجزائريون فقد رحلوا إلى تونس لطلب العلم والتجارة (3)، كما اتصلوا بعلمائها أثناء ترددهم على المشرق ذهابا وإيابا، وهناك من العلماء الجزائريين من استقر بتونس، وساهم في

أسسه الوالي الأموي في المغرب عبد الله بن الحبحاب سنة 114هـ/ 732م.
 السراج، المصدر نفسه، ج2، ص: 558.

<sup>2 -</sup> حسين خوجة، ذيل بشائر أهل الإيمان، ص، ص: 46، 47.

<sup>3 -</sup> أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج2، ص: 46.

تنشيط الحركة الفكرية بها؛ فقد ترجمت المصادر التونسية لعدد من هؤلاء (١).

والحاصل أنَّ الظروف السياسية والفكرية، أثرت على النواصل الثقافي بين الجزائر وجارتيها، وكانت علاقة العلماء الجزائريين بأقرانهم في المغرب الأقصى أكثر متانة عنَّا هي عليه بينهم وبين علماء تونس، على الرغم من ازدهار الحركة العلمية في القطرين، ذلك ما سوف نلمسه من خلال حجم الإجازات المتبادلة بينهم.

<sup>1-</sup> درّس عدد منهم بجامع الزيتونة مثل: الأستاذ ساسي المقري الزواوي (ت 1100هـ/ 1689م)؛ وكان عالما بالقراءات السبع والعشر، والشيخ عاشور= بن موسى القسنطيني (ت 1074هـ/ 1663- 1664م) الذي درس به وبغيره، ومنهم القاضي محمد بن أحمد الشريف الحسني الجزائري الذي رحل إلى تونس سنة 1093هـ/ القاضي محمد بن أحمد الشريف، الحسني الجزائري الذي رحل إلى تونس سنة 1093هـ/ 1682م، وأخذ عن علمائها، ثم تصدى للتدريس بالجامع المذكور. خوجة، ذيل البشائر، ص، ص: 189، 248، 249؛ الوزير السراج، الحلل السندسية، ج2، ص: 419.

## ثانيا إجازات القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين (16-17م)

- إجازات بعض علماء تلمسان للشيخ محمد بن عسكر:

عرفت مدينة تلمسان اضطرابات وفتن خلال الأربعين سنة الأولى (1) لدخول العثمانيين إليها، ولهذا هجرها عدد كبير من علمائها إلى المغرب الأقصى؛ بحثا عن الهدوء والاستقرار، فحظوا هناك بتقدير سلاطين المغرب، وتولوا المناصب العلمية الرفيعة، كما عقدوا حلقات دروس أقبل عليها المغاربة، فقرؤوا عليهم واستجازوهم.

ومن جملة هؤلاء العلماء: الشيخ العلامة محمد شقرون بن هبة الله(2)، الذي قدم فاس سنة 967هـ/ 1559م واستقر بها إلى وفاته، فكانت مدة إقامته بها حوالي ست عشرة سنة. وقلده السلطان الغالب بالله الفتوى، ورياسة العلم بحضرة مراكش.

<sup>1 -</sup> ظُل الزيانيون متشبثين بملك تلمسان مستظهرين في أغلب الأحيان بالإسبان، إلى أن أفتى بعض علماء المدينة بخلع آخرهم وهو الحسن بن عبد الله سنة 962هـ/ 1555م فالتجأ إلى إسبانيا وانقطع خبره، وحينها أعلن صالح رايس نهاية دولة بني زيان، وضم تلمسان إلى الإيالة الجزائرية، وتسببت هذه الفتوى بهجرة كبرى للعلماء من تلمسان. عمد حجي، الحركة الفكرية، ج1، ص: 98؛ وج2، ص: 355.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - محمد بن محمد بن هبة الله الوجديجي الملقب بشقرون التلمساني (908 - 983هـ): ومن تلامذته سعيد المقري. له شرح على رجز أبي إسحاق التلمساني في الفرائض. أحمد بن القاضي، درة الحجال، ج2، ص: 215؛ ابن مريم، البستان، ص: 261؛ أحمد بابا، نيل الابتهاج، ص: 599.

فجعل له كرسيا للدُّرس في مشور قبصره، كان يحضره السلطان وسائر الأمراء (1). وقد وصفه ابن القاضي بأنَّـه كـان: "يقـوم علـى ابن الحاجب أتم قيام، وكان عارفا بالأصلين، والبيان والمنطق (2).

وكان ابن شقرون يتنقل بين فاس ومراكش، ويُفتي الناس بهما. ومن تلامذته المغاربة الشيخ محمد بن عسكر(3) الذي لازمـه عدة سنوات، وأخذ عنه علوم جمة، فأجازه مرتين على الأقل الأولى سنة 969هـ/ 1561م ورد فيها:" أجزت الفقيه... أبـو عبـد الله محمد بن سيدي بن علي عسكر جميع مروياتي، وكل مسموعاتي عن أشياخي... فليرو عني ما رويت، وليتحدث بما سمعت على شرط الإجازة، ووصفها إجازة صحيحة ثابتة كما

<sup>1 -</sup> محمد بن الطيب القادري، نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني، تح: محمد حجى – أحمد توفيق. الرباط: دار المغرب للتأليف والترجمة والنـشر، 1977. ج1، ص: .82

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أحمد بن القاضي، جدوة الاقتباس، ج1، ص: 325.

<sup>3 -</sup> محمد بن علي بن عمر بن الحسين بن مصباح ابن عسكر الحسني العلمي: (936 -986هـ/ 1529م -1578م)، نال حظوة كبيرة لدى السعديين، فولوه قبضاء مسقط رأسه شفشاون، ثم القصر الكبير، ودرَّس مدة طويلة بشفشاون، وكان تردده على البلاط السعدي في فاس ومراكش يتيح له فرصة ملاقاة فطاحـل العلمـاء ومنـاظرتهم، فاتسعت معارفه وغدا شخصية علمية مرموقة في عصره، ولكن أدرك شوم السياسة فانحاز لمحمد المتوكل المخلوع، وهلك معه في معركة وادي المخازن. ابـن عـسكر، دوحـة الناشر، ص:7؛ الناصري، الاستقصاء، ج5، ص، ص: 81- 82؛ حجي، الحركة الفكرية، ج2، ص: 423؛ كحالة، معجم المؤلفين، ج3، ص: 524.

يجب (1). وتتميز هذه الإجازة بكونها جد مختصرة، خلاف لغالب الإجازات المعروفة في تلك الفترة، والثانية سنة 972هـ/1564 حيث أجازه في عقائد الشيخ السنوسي وشروحها ومحصل المقاصد للشيخ ابن زكري (2)، حسبما أجازه في ذلك شيخه عثمان المنوئي كما أخذه عن الشيخين بإجازتهما له في ذلك جملة وتفصيلا (3).

وبعد مُضي سنة تقريبا على تواجد ابن شقرون بفاس، ورد اليها جملة من فقهاء تلمسان (4)، من بينهم الشيخ أحمد بن أحمد العبادي (5)؛ فأكرمه السلطان أعظم تكريم، وفضله عن بقية المهاجرين، وقال: لا تُسُووه بأحد من الفقهاء وغيرهم فإن همته

أ - ابن عسكر، دوحة الناشر، ص: 106. ينظر نـص هـذه الإجـازة كـاملا في الفـصل
 الرابع.

<sup>2-</sup> أبو العباس أحمد بن محمد بن زكري التلمساني (ت 899هـ): من مؤلفاته محصل المقاصد عما به تعتبر العقائد وهو منظومة كبرى في علم الكلام، بها أكثر من ألف وخمسمائة بيت. ابن عسكر، المصدر نفسه، ص، ص: 108، 109؛ مخلوف، شجرة النور، ص: 267.

<sup>3 -</sup> ابن عسكر، دوحة الناشر، ص: 106.

<sup>4 -</sup> حين وقعت الفتنة في تلمسان، استغاث جملة من العلماء بالسلطان السعدي، فرخلهم من تلمسان، وأمدهم بالجند، ونقل بعض أعيانها إلى فاس، ووصل كل منهم على قدر حاله، ووصل أحمد العبادي بألف مثقال ذهبا عدا الهدايا، ورغم= هذا التقدير الذي حظي به بفاس، إلا أنه لم يستقر بها لأنه أجبر إلى الانتقال إلى مراكش لأمور لم يذكرها صاحب الدوحة، فرجع إلى تلمسان ومنها إلى مليانة. ابن عسكر، المصدر نفسه ص: 107.

<sup>5 -</sup> سبقت ترجمته ووالده في الفصل الأول.

كبرة "(1)، ولما اشتغل بالتدريس، انثالت عليه الناس من كل ناحية. وممَّن أخذ عنه بفاس الشيخ محمد بن عسكر، ولكن لم يلازمه ملازمته لابن شقرون، وإنَّما لقيه وأخذ عنه مروياته فأجازه العبادي في سلسلة المشايخ المصوفية، وفي الحاجبين الأصلي والفرعي، وكتب له بذلك، وأجازه بهذه العبارة: أجازني والدي - رحمه الله- الحاجبين عن الشيخ محمد بن عيسى البطوئي (2)، ثم سرد سنده إلى الإمام ابن الحاجب.

- إجازات الشيخ سعيد المقري لبعض علماء المغرب:

ظلَّت الصِّلات الثقافية وثيقة بين مدينتي فاس وتلمسان خلال العهد العثماني؛ لقرب المسافة بين المدينتين، ولذلك قلّما نجد من علماء تلمسان من لم يَدرس بفاس؛ لعدم إرضاء مدينتهم لطموحهم العلمي، كالشيخ العلامة سعيد المقرى الذي مكث مدة بالمغرب الأقصى، ودرس على علمائه قبل أن يعود إلى تلمسان ويتصدى للتدريس بها، ولهذا كان المغاربة على معرفة تامة بمنزلته وبفضله (3)، وقد استغل اثنان من علماء فاس فرصة وجود ابن

العلوم، يرجع التكريم الذي حظي به العبادي بالإضافة إلى تمكنه من العلوم، يرجع لسمعة والده احمد بن محمد بالمغرب، حيث كان قد ورد على فاس على عهد الدولة الوطاسية، فقدمه الناصر بن الشيخ الوطاسي للتدريس بجامع القرويين مع توافر العلماء بهذا الجامع. ابن عسكر، المصدر السابق، ص-ص: 107- 108.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - ابن عسكر، دوحة الناشر، ص: 107.

<sup>3 -</sup> درس سعيد المقرى على أجلة علماء فاس منهم: الشيخ عبد الواحد الونشريسي وعلي بن هارون، وعبد الوهاب بن محمد الزقاق التجيبي. وكان الشيخ أحمد بن القاضي

أخيه الشيخ أحمد المقري بالمغرب أثناء رحلته الأولى سنة أخيه الشيخ أحمد المقري بالمغرب أثناء رحلته الأولى سنة 1009هـ/ 1600م (1), ليكلفوه بإستجازته لهما وهما: الشيخ أحمد ابن أبي القاسم التادلي (3). أحمد ابن البي القاسم التادلي (3).

فأمًا الأول فقد حمَّله استدعاءا كتابيا، يتكون من شطرين: نثري ونظمي، ورد في جزئه النثري بعد الحمدلة والتصلية: وبعد فيطلب العبد الضعيف... من السيد الكامل أبي عثمان سعيد بن أحمد المقري القرشي، الذي ملك أزمَّة العلوم... وحاز قصب السبق في المنثور والمنظوم، أن يتفضل عليه بالإجازة العامة الجامعة التامة فيما لسيدنا من مروي ومقروء ومجاز ومسموع، وأن يتفضل بذكر مشيخته الأعلام... وأن يبتدأ بالمسلسل بالأولية حديث

على معرفة تامة بمكانته، ولهذا قال في ترجمته: انتهت إليه رياسة بلـده تلمـسان. جـدوة الاقتباس، ج2، ص: 520.

<sup>1 -</sup> سوف نتطرق لهذه الرحلة بالتفصيل في الصفحات الموالية من هذا الفصل.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي العافية، الشهير ابن القاضي (960 ـ 1025هـ): تخرج على كبار علماء المغرب عندئذ مثل الشيخ: السراج والقصار والمنجور، رحل إلى المشرق وجاور بالحرمين الشريفين مدة، وأخذ عن علماء مصر كالشيخ: سالم السنهوري، وبدر الدين القرافي. له عدة مؤلفات منها: المنتقى المقصور، جدوة الاقتباس، ودرة الحجال وغيرها. عبد الكبير الكتاني، زهر الآس، ج2، ص: 100؛ ابن زيدان، إتحاف أعلام الناس. الدار البيضاء: مطابع إديال، (ط2)، 1990. ج1، ص- ض: 326 ـ 99.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> – أحمد بن أبي القاسم التادلي الصومعي (ت 1013هـ): صاحب زاوية الصومعة بتادلا، له مشاركة في العلوم والمعرفة بالتصوف، أخذ عن الشيخ يعزى الخروبي، والشيخ محمد بن عبد الرحمن الشريف. محمد حجي، موسوعة أعلام المغرب. بيروت: دار الغرب الإسلامي، (ط1)، 1996. ج3، ص، ص:1137، 1138.

الهجة ليكون أول مروي العبد عنه "، وبما تضمنه الشطر النظمي المتكون من ستة عشر بيتا قوله (1):

وآلما نأيتُم ولم أستطع أسير لحضرتكم بالقدم سعيت إليكم برجل الرسول وخاطبتكم بلسان القلم إلى أن قال:

فإني استجزتك من أرض فاس لتسعف يا بحر علم فكم لما صح عنكم وجماز لكم رواية كل بشرط مُتم فنظم له العّلامة سعيد المقري إجازة أباح له فيها رواية مروياته في عشرين بيتا، قال فيها مستدركا - بعد التواضع المعتاد لدى (2):-العلماء

ولا بطل بل لأمر مهم ولكن أجزتكم مكرها بما صح عنّا وجاز لنا روایة کل بشرط مُتم وبما أنَّ الإجازة جواب للاستدعاء، فقد تكرّرت فيها بعض عباراته، من ذلك البيت الخامس عشر في الإجازة، وسيما عجزه وهو: "رواية كل بشرط مُتم". والإجازة التي نحن بصدد الحديث عنها مؤرخة في سنة 1009هـ، والمعلـوم أنَّ رحلـة أحمـد المقري الأولى استمرت إلى سنة 1010هــ؛ أي أنَّهـا تـأخرت عـن الإجازة بحوالي سنة، ممَّا يعني أنَّ أحمد المقـري كلُّفَ بـدوره مـن

أ - أحمد المقري، روضة الأس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من أعـــلام الحــضرتين مراكش وفاس. الرباط: المطبعة الملكية، (ط2)، 1983. ص: 267.

<sup>2 -</sup> احمد المقري، المصدر نفسه، ص: 266- 269. نصها الكامل في الفصل الرابع.

يحمل الاستدعاء إلى عمه بتلمسان قبل عودته إليها، والملاحظ ألمه أجازه عامة بناء على طلبه، ولكنه لم يُلَّبِ رغبته بـذكر شـيوخه، وبإجازته بالحديث المسلسل بالأولية.

وأمًّا الثاني وهو الشيخ أحمد بن أبي القاسم التادلي، فقد أكد على المقري أن يستجيز له عمَّه سعيد المقري، وما ذلك حسب المقري إلاً " لحرصه على أنواع العلوم"، وإلاً فقد شاركه في شيوخه كالخروبي، وقاربه في السن (1)، وللإشارة فإنَّ أحمد المقري لم يذكر شيئا عن الاستدعاء الذي تقدم به التادلي لعمه، عمَّا يعني أنَّه شفهي، سيَّما وأنَّه قال: "أكد علي أن أستجيز له مولانا العم، والتأكيد لا يكون غالبا مع الاستدعاء الكتابي. كما لم يذكر شيئا عن إجازة عمّه للتادلي. فهل كانت إجازته له شفهية هي الأخرى؟ ولكن ذلك أمر مستبعد، إذ كيف تكون إجازة شفهية مُراسلة ؟

وقد سبق الحديث عن الإجازة مراسلة؛ التي لا يجرى العمل بها إلاً في الإجازة بالرواية بين أعلام العلماء، وهو ما تأكد لنا، فكلاً من أحمد بن القاضي وأحمد التادلي من أعلام المغرب آنذاك، فليسا في حاجة إلى إجازة تثبت مستواهما العلمي، وما يطمحان إليه هو إجازة لرواية مرويات عالم محدث جليل القدر كالشيخ سعيد المقري.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - أحمد المقري، المصدر نفسه، ص: 303.

- الإجازات المتبادلة بين الشيخ أحمد المقري وعلماء المغرب وتونس:

تزيد المدة التي مكث فيها المقري بالمغرب عن الخمس عشرة سنة، ولهذا كون علاقات وطيدة مع علمائه، بل لا يزال مفخرة المغاربة إلى الآن، وخلال هذه المدة درس ودرس، وأجاز واستجاز، فلم تنقطع صلاته بهؤلاء العلماء حتى عندما كان بالمشرق، فظل يتراسل معهم، كما درسوا عليه هناك.

ا- أحمد المقري مُجَازًا:

زار الشيخ أحمد المقري المغرب الأقصى لأول مرة في سنة 1009هـ/ 1600م، فدخل فاس في الرابع صفر، وفي نفس اليوم الذي حلَّ بها توجه إلى جامع القرويين، حيث حضر حلقة الشيخ علي بن عمران السلاسي<sup>(1)</sup>، في "ختصر خليل<sup>(2)</sup>، وناقشه في بعض المسائل الفقهية، ومنذ ذلك الحين انتشرت سمعة المقري العلمية بين علماء فاس؛ فأقام بها نحو سبعة أشهر يُفيد ويستفيد، ويروي ويستجيز، إلى أن التقى بأحد قواد السلطان أحمد المنصور فأعجب به، واصطحبه معه إلى مراكش عاصمة السعديين، حيث البلاط

<sup>-</sup> قاضي فاس ومفتيها: أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن عمران السلاسي (960–1018هـ). اليفرني، «صفوة من انتشر»، ورقة: 104ظ؛ مخلوف، شجرة النور، ص: 296.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - احمد المقري، روضة الآس، ص: 333.

غاصًا بالعلماء والأدباء الذين كانوا يفدون على السلطان ليمدحوه بأشعارهم من الشام والعراق، مصر والحجاز وغيرها اليمدحوه بأشعارهم من الشام والعراق، مصر والحجاز وغيرها المناقام بها هي الأخرى حوالي سبعة أشهر، ثم عاد إلى فاس، ليغادرها بعد أن قضى بها مدة راجعا إلى تلمسان في ذي القعدة ليغادرها بعد أن قضى بها مدة راجعا إلى تلمسان في ذي القعدة 1010هـ/ سبتمبر 1602م، وبهذا يكون غيابه عن تلمسان واحدا وعشرين شهرا.

وقد خلّد المقري هذه الرحلة بكتاب الله في علماء المغرب سماه "روضة الآس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين مراكش وفاس"؛ عدّ فيه حوالي أربعة وثلاثين عالما من علماء المغرب؛ الذين اتصل بهم ولقيهم بمراكش وفاس، وفي رحلته هذه استجاز خسة من أعلام المغرب حينتذ فأجازوه، وكتبوا له بذلك. ولم يرد عنه في كتابه المذكور أنَّ أحدًا من العلماء إستجازه، ولو فعل أحدهم لما تردد المقري في تسجيل ذلك؛ لحرصه الشديد على جمع إجازاته سواء كان مانحا أو متلقيا لها، وهذا قد يعني أنه لم يكن بلغ آنذاك مبلغ العلماء الكبار المانحين للإجازة، فلم يكن قد تجاوز السابعة والعشرين من عمره.

وكانت إحدى هذه الإجازات شفهية؛ حيث أجازه الـوزير الأديب عبد العزيـز الفـشتالي<sup>(2)</sup> بمـراكش في جميـع نظمـه ونشـره،

<sup>1 -</sup> محمد بن عبد الكريم، المقري وكتابه نفح الطيب، ص- ص: 143- 154.

أبو فارس عبد العزيز بن محمد الفشتتالي (956- 1031هـ): كان إماما أديبا، ولي الوزارة للمنصور الذهبي، أخذ عن المنجور والحميدي والزموري وغيرهـم. وأخـذ عنه

وتحسّر المقري على تلقيه لها لفظا، وبرَّر ذلك بضيق الوقت لتأهب للسفر(1)، وهنا يتبن لنا أنَّ العلماء كانوا يُحبِّذون الإجازة المكتوبة؛ لما تتميز به من مصداقية.

ومن أبرز علماء المغرب الأقصى آنذاك: الشيخ أحمد بن القاضي، الذي لقيه أحمد المقري بكل من مراكش وفاس، فاستفاد من علومه، ثم استجازه فأجازه جميع ما يجوز له وعنه روايته، وما أخذه عن شيوخه. وكتب له ثلاث إجازات: اثنتان بمراكش في يوم عرفة من عام 1009هـ، والثالثة بفاس بعد إجازتي مراكش بأشهر.

هذا، ولم يورد المقري في كتابه "روضة الآس" الإجازة الأولى والثانية بنصوصها، واكتفى بعرض ما احتوت عليه؛ حيث أجازه ابن القاضي جميع ما يجوز له وعنه روايته، وما أخذه عن شـيوخه، وأجازه أيضا بجميع تآليفه وما له من منظوم ومنثور، وكل ذلك بشرطه المعتبر المأثور، ومن جملة المؤلفات التي أجازه بها بعد قراءتها عليه كتاب أبو القاسم الحوفي في الفرائض، وتلخيص ابن البنَّاء (2). كما أجازه جميع تآليف ابن البناء، وصحيح البخاري والموطأ، وحديث الرحمة المسلسل بالأولية، وهو أول حديث

الكثير من العلماء. من: مؤلفاته تاريخ الدولة المنصورية، وشرح مقصورة المكودي. الحبي، الخلاصة، ج2، ص: 425؛ مخلوف، شجرة النور، ص: 298.

<sup>· -</sup> احمد المقرى، روضة الأس، ص: 163.

<sup>2 -</sup> أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي المراكشي المعروف بابن البناء ( 654 - 721هـ). ابن القاضي، جدوة الاقتباس، ج1، ص- ص: 148- 152.

سمعه منه. هذا ولم يفت المقري أن يذكر شيوخ شيخه أحمد بن القاضي ومؤلفاته؛ التي أجازه بها وعددها أربعة عشر كتابا<sup>(1)</sup>.

أمَّا الإجازة التي أورد المقري نصّها كاملا فلا تتضمن تاريخ ومكان كتابتها، ويغلب على الظن أنها الإجازة الثالثة؛ أي التي كتبها له بفاس لأنها لا تحتوي على مقدمة كالإجازات المتعارف عليها، بل بدأها الشيخ بالتأكيد على ما ذكره المقري بقوله": ما ذكره السيد الفقيه... أبو العباس أحمد المقري صحيح، وهذا يعني أنه اطلع على ما كتبه المقري حول الإجازتين السابقتين؛ وفيها أجازه بجملة من الفهارس (2), بالإضافة إلى مصنفات الحافظ العراقي، ومصنفات أحمد الزروق، ومصنفات خليل بن إسحاق، وممًّا ورد فيها قوله": أجزت له الفهارس التي أذكرها بأسانيدها إلى أربابها، وما اشتملت عليه من المقروءات وغير ذلك" (3).

ولا يُستبعد أن يكون الشيخ أحمد بن القاضي قد أجاز للمقري أيضا في رحلته الثانية، حيث كان ابن القاضي في آخر أيامه ملازما تدريس "صحيح البخاري" بجامع الأبّارين بفاس، وعندما يقرب اختتامه يُجيز الحاضرين كل يوم؛ لتحصل الرواية

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> – أحمد المقري، روضة الآس، ص– ص: 284– 297.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> – من بين الفهارس التي أجازه بها: فهرسة محمد بـن غـازي العثمـاني، وفهرسة ابـن حجر العسقلاني، وفهرسة المنتوري، وفهرسة أبو جعفر بن الزبير، وفهرسة محمد الوادي آشي. المقري، روضة الآس، ص، ص: 296، 297.

<sup>3 -</sup> احمد المقري، المصدر نفسه، ص- ص: 295 - 297.

لمن سمع، ولو حديثًا واحدًا على طريقة المشارقة، وكان المقري من جِملة الحضور<sup>(1)</sup>، فيكون قد أجازه في جملة الحاضرين، كمَـا درَّس ابن القاضي بالزاوية الدلائية مدة غير قصيرة (2)، وكان المقري من المترددين عليها؛ قبل أن تُسند إليه الخطابة والإمامة بجامع

ولقي الشيخ أحمد المقري في رحلته الأولى: الشيخ العلامة أبو العباس أحمد بابا التنبكتي (4) بمراكش، وتذاكر معه في فنون جمـة واستعار منه جملة من الكتب بخزانته، وقد استجازه فأجازه بجميع تآليفه، وكتب له بذلك عدة مرات، وأورد المقري في "روضة الآس" نصَّي إجازتين؛ الأولى كتبها له في أواسط محرم سنة 1010هـ/ 1-1602م، على ظهر أول ورقة من مسودته لكتابه "نيل الابتهاج بتطريز الديباج"، وممّا جاء فيها: "أجزت الفقيه... سيدي أحمد بن محمد المقري... أن يروي عني هذا التعليق في التــاريخ، وجميــع مــا

 $<sup>^{1}</sup>$  - عبد الكبير الكتاني، زهـر الآس في بيوتات أهل فاس، ج2، ص:  $^{1}$ 

<sup>2 -</sup> محمد حجى، الزاوية الدلائية، ص: 94.

 $<sup>^{3}</sup>$  - عمد حجى، الحركة الفكرية، ج2، ص: 367.

<sup>4 -</sup> أبو العباس أحمد بن أحمد بن أحمد بن عمر محمد أقيت التنبكتي الصنهاجي (963-1032هـ): المؤرخ الإمام، بيته شهير بالجاه والعلم. أخذ عن والـده، وعمـه أبـو بكـر، ولازم الشيخ محمد بغيغ وأجازه. أخذ عنه: أبو القاسم بـن أبـي النعـيم وابـن أبـي العافية وغيرهما. له ما يزيد عن الأربعين تأليفا منها: شرح على المختصر وحواش على مواضع منه، وشرح صغرى السنوسي ونيل الابتهاج. أحمد بابا، كفاية المحتاج لمعرفة من ليس بالديباج، تح: علي عمر. المغرب: مكتبة الثقافة الدينية، (ط 1)، 2004. ج2، ص- ص: 286- 289؛ الحسبي، خلاصة الأثسر، ج1، ص- ص: 170- 172؛ القادري، نشر المثاني، ج1، ص - ص: 271- 274.

جمعته في الفنون"، وبعد أن استعرض مؤلفاته التي أجازه بها قبال: وأجازه في العربية والفقه والحديث"، وأجازه وأجازه أيضا أن يروي عنه جميع كتاب "خليل"

أمًّا الإجازة الثانية كتبها له ثلاثة أشهر بعد الأولى، يوم 15 ربيع الثاني 1010هـ؛ وهو يوم خروجه من مراكش؛ وممَّا جاء فيها قوله: أجزت الفقيه المُشار إليه... أن يروي عني جميع ما يجوز لي وعني روايته، ممّا أخذته من شيوخنا، وسادتنا الفضلاء معقولها ومنقولها متى شاء، بأي لفظ شاء، على شرطه المعتبر عند أهل الأثر"، ثم عدَّد بعض مروياته بأسانيدها من جملتها: "موطأ مالك" والصحيحين البخاري ومسلم، و"الشفا" للقاضي عياض، وغيرها من الكتب الحديثية والفقهية (2).

كما اجتمع أحمد المقري أيضا بأحمد أقطاب التصوف بالمغرب؛ نزيل مراكش الشيخ أحمد بن أبي القاسم التادلي، وهو صاحب زاوية الصومعة بتادلا فأخذ عنه، ويوم خروجه من مراكش في التاريخ المشار إليه سابقا، إستجازه فأجازه بمنزله بكل ما تجوز له وعنه روايته وجميع تآليفه (3)، وما أخذه عن شيوخه، فأخرج له ستين مجلدا كلها من تصنيفه، وأجازه إياها، وأجازه

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - أحمد المقري، روضة الآس، ص، ص: 304، 305.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المقري، روضة الأس، ص- ص: 303- 306.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - له عدد كبير من المؤلفات أغلبها في التصوف، منها: سراج الباحث في شرح المباحث، والدرة النفيسة في فضائل الأدعية الشريفة، ونور المصباح في فضائل حزب المفلاح. المقري، المصدر نفسه، ص- ص: 300- 302.

أيضًا جميع ما له من منظوم ومنثور وأدعية وأذكار، وكــل مــا رواه عن شيوخه أئمة التصوف كالشيخ محمد الخروبي الطرابلسي(١)، بالإضافة إلى ما تحمله عن شيوخه كالإمام يعزا الجزولي، وصافحه وشابكه كما صافحه وشابكه الخروبي وغيره بسنده إلى الإمام ابن مرزوق، وأذن له في لبس الخرقة من طريق عبد القادر الجيلاني، وأبي الحسن الشاذلي، وأبي مدين - رضي الله عنهم -(2).

وهكذا فبما أنَّ التادلي من شيوخ التصوف، فقد أجاز للمقري رواية مروياته في علم الحقيقة والشريعة.

واتصل أحمد المقري في فاس بالشيخ أبي عبد الله محمد القصار(3)، فأجازه جميع ما يجوز له وعنه روايته بشرطه، وكتب له بذلك يوم سفره من فاس إلى تلمسان؛ وهو يوم الخميس 17 ذي القعدة 1010هـ، وذكر في إجازته هـذه مروياتـه الـتي أجـازه بهـا بأسانيدها منها: حديث الرحمة المسلسل بالأولية، وموطأ الإمام

<sup>1 -</sup> المتصوف أبو عبد الله محمد الخروبي الصفاقسي نزيل الجزائر (ت 963هـ): من مؤلفاته: كفاية المريد وشرح تصلية القطب أبي محمد عبد السلام ابن مشيش، ورسالة ذو الإفلاس إلى خواص أهل مدينة فاس. ابن عسكر، دوحة الناشر، ص: 114.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أحمد المقري، روضة الآس، ص- ص: 300- 302.

<sup>3 -</sup> أبو عبد الله محمد بن قاسم بن علي القيسي الغرناطي أصلا الشهير بالقصار (936-1012هـ): الفقيه المحدث شيخ الفتيا بفاس، أخذ الفقه والحديث عن أبى النعيم رضوان بن عبد الله الحملولي الفاسي، وعن حمزة خروف الأنصاري التونسي، وعن اليستني، وعبد الوهاب الزقاق، والمنجور، وزين العابدين البكـري، وعنـه أعـلام منهم عبد العزيز القشتالي. وله عدة تآليف، وفهرسة جمعت رواياته في الفقه. الحمي، خلاصة الأثر، ج4، ص: 121؛ مخلوف، شجرة النور، ص: 295.

مالك، والصحيحين (البخاري ومسلم)، ومختصر ابن الحاجب الأصلي والفرعي، و"البردة" (1)، و"رسالة ابن أبي زيد" (2) في الفقه، وكتاب "قوت القلوب" للإمام أبي طالب المكي، و"إحياء علوم الدين للغزالي (3)، و"جمع الجوامع" لابن السبكي وجميع تصانيف، وتصانيف البيضاوي، وتصانيف الإمام عياض، وتصانيف القرافي، وابن حجر وزكريا، وأنشده البيت المشهور في الإجازة وهو (4): أجَزْتُ لكم مروينا مطلقا وما لنا سائلا أن ترحموا بدعاء

وهكذا فلم يستجيز المقري إلا خسة من العلماء الذي لقيهم بكل من فاس ومراكش، وهم آنذاك أعلام المغرب، فأجازوه بإجازات تصب كلها في نوع واحد، وهي الإذن برواية مروياتهم أو مؤلفاتهم، ولكن لا نعلم يقينا إن تلقى إجازات أثناء رحلته الثانية.

<sup>1 -</sup> قصيدة "الكواكب الدرية في مدح خر البرية"، المعروفة بالبردة لشرف الدين محمد بن سعيد بن حماد الدلاصي المولد، المغربي الأصل، البويصري المنشأ: ( 608هـ - 695هـ / 1213م - 1296م). السيوطي، حسن المحاضرة، ج1، ص: 464؛ البغدادي، هدية العارفين، ج2، ص: 138.

 $<sup>^2</sup>$  – كتاب الرسالة في الفقه المالكي لإمام المالكية في وقته العلامة عبد الله أبي محمد بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي القيرواني: (ت 386هـ/ 996م). ابن فرحون، الديباج المذهب، ج1، ص- ص: 376- 378.

<sup>3 -</sup> أبو حامد محمد بن محمد الطوسي الشافعي الغزالي ( 450- 505هـ). البغدادي، المرجع السابق، ج2، ص، ص: 79، 80.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> – المقري، روضة الآس، ص- ص: 322– 329.

## ب- الشيخ أحمد المقري مُجِيزا:

رجع أحمد المقري ثانية إلى المغرب الأقصى في سنة 1013هـ / 1604- 1605م، ومكث به هذه المرة أربعة عشر عاما، انتهت بتوجهه إلى المشرق في أواخر رمضان سنة 1027هـ/ 1617م، وبما أنَّه لم يصرح بالأسباب التي جعلته يعـود ثانيـة إليـه فقد حاول بعض الباحثين استنباطها<sup>(1)</sup> منها: تـدهور الثقافـة في تلمسان، ونصوب معينها، وإعراض أهل البلاد عن طلبها لانشغالهم بالحروب الداخلية وضروريات المعاش، فلم يجد المقري لبضاعته العلمية والأدبية رواجا في سوق الثقافة الكاسدة، بالإضافة إلى إحسان المغاربة إليه في رحلته الأولى، كل ذلك جعله يحن للعودة إلى ديارهم (2)، ومنها أيضا أنَّه أراد أن يُقيم في فاس لازدحامها بالعلماء، وليكون قريبا من السلطان زيدان بن المنصور الذي لجأ إليه، وبقى تحت كنفه، وكان هذا السلطان فقيها، وله مشاركة في العلوم وتفسير القرآن (3)، واعتبر محمد حجى رحلة المقري الأولى إلى المغرب- حينما كانت الدولة السعدية في أوج قوتها- رحلة استطلاعية قرّر من خلالها الاستيطان به (4).

أ- محمد بن عبد الكريم، المقري وكتابه نفح الطيب، ص- ص: 159- 163، محمـد عبد الغنى حسن، المقري صاحب نفح الطيب، ص، ص: 28، 29.

<sup>2 -</sup> محمد بن عبد الكريم، المرجع السابق، ص: 162.

<sup>3 -</sup> محمد عبد الغني حسن، المرجع السابق، ص: 28.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - الحركة الفكرية، ج2، ص: 367.

ومهما كانت أسباب عودة المقري هذه المرة إلى فاس، فقد استقر هناك مُعَمِرا وقته بالتأليف والتدريس، حيث ألفى في ظل السلطان أبي المعالي زيدان مكتبة حافلة بالمخطوطات في شتى الفنون، وفي ذلك يقول: حللت الحضرة الفاسية - حفظها الله حيث المجالس غاصة بالعامة والحاصة، والمساجد آهلة معمورة... وحلل المعارف فضفاضة، والعوارف الجليلة مفاضة (1)، وفي أوائل جمادى الأولى سنة 1022هـ/ جوان 1613م أسندت إليه وظيفة الإفتاء، والخطابة، والإمامة بجامع القرويين، فظل متوليا لها أزيد من خمس سنوات، إلى أن خرج متوجها إلى المشرق (2).

وأثناء إقامة المقري بالمغرب كان يحضر حلقات كبار علمائه، منها حلقة قاضي الجماعة بفاس الشيخ أبي القاسم بن أبي النعيم الغساني (3) سنة 1018هـ/ 1609م، الذي كان ينعقد لإقراء تلخيص المفتاح (4) بعد العصر (5)، كما أقام مدة في الزاوية الدلائية

<sup>1 -</sup> أحمد المقري، أزهار الرياض في أخبار عياض، ج 1، ص: 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أحمد المقري، نفح الطيب، ج7، ص: 135.

أبو القاسم بن محمد بن أبي النعيم الغساني الأندلسي (952-1032هـ): قاضي الجماعة بفاس، أخذ عن القصار وأبي زكريا السراج وأحمد بابا وغيرهم. حجي، موسوعة أعلام المغرب، ج3، ص: 1263؛ عبد الكبير الكتاني، زهر الآس، ج2، ص: 59؛ مخلوف، شجرة النور، ص: 298.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - تلخيص المفتاح في المعاني والبيان للإمام جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني الشافعي ( 666- 739هـ/ 1339م)، وهو تلخيص القسم الثالث الخاص بالبلاغة من كتاب مفتاح العلوم لسراج الدين أبي يعقوب يوسف السكاكي المتوفى سنة 626هـ. السيوطي، بغية الوعاة، ج1، ص، ص: 156، 157.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - محمد القادري، نشر المثاني، ج1، ص: 254.

مدرس الحديث الشريف على الشيخ محمد بن أبي بكر الدلائي (ت 1046هـ)، والشيخ أحمد بن القاضي (١).

وقد تصدى الشيخ أحمد المقري للتدريس هناك؛ فتخرج عليه عدد من أعلام المغرب وأجازهم كالشيخ أحمد بن علي السوسي البوسعيدي (ت 1046هـ)، وأحمد بن موسى الأبار الفاسي، وعلى بن عبد الواحد الأنصاري(2)؛ الذي أجازه نثرا(3) بعد أن قرأ عليه الموطأ والرسالة، ومختصر خليل، وابن الحاجب وغير ذلك (4). كما حضر الشيخ محمد الشهير بابن القاضي (5) دروسه بفاس في عدة علوم منها الفقه، الحديث وعلم الكلام، وقرأ بعض 100

<sup>1 -</sup> عمد حجى، الزاوية الدلائية، ص، ص: 94، 115.

 $<sup>^{2}</sup>$  على بن عبد الواحد بن محمد بن عبد الله، أبو الحسن الأنصاري السجلماسي (ت 1057هـ / 1647م): أخذ على علماء المغرب الأقصى، وحج ودخل مصر سنة 1043هـ وأخذ عن علمائها كالشهاب الغنيمي وعلى الأجهوري، ثم رجع واستقر عدينة الجزائر. له مؤلفات كثيرة غالبها نظم. الحبي، خلاصة الأثر، ج3، ص، ص: 173، 174؛ اليفرني، «صفوة من انتشر»، ورقة: 103ظ؛ مخلوف، شــجرة النــور، ص: .308

<sup>3 -</sup> محمد بن عبد الكريم، المقري وكتابه نفح الطيب، ص: 271.

<sup>4 -</sup> محمد اليفرني، المصدر السابق، ورقة: 103.

<sup>5 -</sup> محمد بن قاسم بن القاضي المكناسي (ت 1041هـ/ 1631م): من فقهاء فاس، أديب بارع في الكتابة وقرض الشعر، طارت شهرته في التدريس بالقرويين على حداثـة سنه، وأخذ عن عمه أحمد بن القاضي. توفي قتيلا لاتهامه بالموافقة على تمكين النـصارى من ثغر العرائش. ابن زيدان، اتحاف أعلام الناس، ج4، ص، ص: 40، 41؛ محمد حجي، موسوعة الأعلام المغرب، ج3، ص: 1292.

المختصر فأجازه المقري بـه، وبكـل مروياتـه ومـصنفاته مـن نظـم ونثر (١).

أمًّا الفقيه أبو الحسن علي الفاسي الشهير بالشامي (2)، فقد جمعته به صداقة متينة، وله معه مراسلات تدل على ذلك، وكان يحضر دروسه بالقرويين، كما تبادل معه الأشعار والألغاز والتقاريظ، من ذلك التقريظ الذي كتبه له على "أزهار الرياض بأخبار القاضي عياض "بعد اطلاعه عليه في أواخر محرم سنة بأخبار القاضي عياض "بعد اطلاعه عليه في أواخر محرم سنة هذه الرياض... وأسمعني منها - حفظه الله - جملة جميلة من لفظه، وأملى علي من قصائدها عدة حفيلة من وافر حفظه، وأجازني ذلك كله، وجميع مروياته الحميدة الآثار، وكلما أسنده وأسند إليه من نظام أو نئار، حسبما كتب ذلك بخطه بمحول هذا الصفح... إجازة تامة قرت بها العينان (3).

<sup>1 -</sup> أحمد المقري، رحلة المقري إلى المغرب والمشرق، ص، ص: 77، 78.

 $<sup>^{2}</sup>$  – الأديب أبو الحسن علي بن أحمد الخزرجي (ت 1032هـ/ 1623م): اشتهر بالشامي نسبة إلى الشام لأنّ جده قدم من الشام إلى فاس، فقيه أصولي وأديب شاعر عمل كاتبا عند أحمد المنصور، ثم عند ولي عهده المأمون. من مؤلفاته: شرح مقصورة المكودي، ودرة الإسعاف بنظم أجداد بعض الأشراف. الحي، خلاصة الأثر، ج $^{2}$ ، ص $^{3}$  ص $^{4}$  141، 142، المقري، نفح الطيب، ج $^{3}$ ، ص $^{5}$  ص $^{5}$  ص $^{5}$  حجي، الحركة الفكرية، ج $^{2}$ ،

<sup>3 -</sup> أحمد المقري، الرحلة، ص: 202.

ومن جملة من أخذ عليه بفاس وأجازه في السنة المذكورة الأستاذ أبو عبد الله محمد بن يوسف التاملي(١)، وأورد المقـري في " فتح المتعال (2) وفي الرحلة القبصيدة التي استجازه بها، وهبي في خمسة عشر بيتا، وإجازته له نظما في اثنين وعشرين بيتا بتاريخ جمادى الأولى سنة 1026هـ، نكتفي هنا بالمقصود منها؛ وهو قـول

> وها أنا ذا أشهدت أني أجزتكم جميع تآليفي ونظمسي وإن وهـى وكل الذي أرويه عمن لقيته من

على السنن المعلوم والمقصد الأوفى ونثري وإن حاز الركاكة والضعف السادة الغر الألى أحسنوا الرصفا

وكتب إليه الفقيه محمد بن الفقيه عبد الواحد بن أبي عبد الله الرجراجي المراكشي باستدعاء نثري، وقبصيدة يمدحه ويستجيزه بها؛ منها قوله<sup>(4)</sup>:

إذ أنت حقا ملجأ الضعفاء لا زلتم في الخير والنعماء هذا محبكم العفيف ببابكم جودوا بحقكم له برجائــه

الأستاذ المقرئ أبو عبد الله محمد بن يوسف التياملي السوسي المراكشي (ت 1048هـ/ 1638م): أخذ بفاس عن الحسن الدراوي، وأبي عبد الله الترغمي، ومحمد الصغير المستغانمي وغيرهم. اليفرني، « صفوة من انتشر»، الأوراق: 103ظ، 104و؛ الحبي، خلاصة الأثر، ج4، ص: 271.

<sup>2 -</sup> هذا ما ذكره اليفوني في الصفوة، ورقة: 104و. لم أتمكن من اطلاع عليها لأن نسختي المكتبة الوطنية، وهما تحت رقمي: 2002 و2003 مبتورتي الأخر.

<sup>-</sup> أحمد المقري، رحلة المقري، ص، ص: 192، 193.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - أحمد المقري، المصدر نفسه، ص: 124.

ولكن المقري الذي ذكر هذا الخبر لم يورد إجازته له، والغالب على الظن إجازته لما جرت به العادة. والملاحظ أنَّ المقري لم يذكر أسماء بعض العلماء الذين أجازهم في المغرب؛ من ذلك إجازة في أربعة أبيات افتتحها بقوله (1):

أجزتك يا عبيد جميع ما قد رويت عن الشيوخ ذوي الكرامة منثوري ومنظومي جميعا لمن قد شاءه مني ورامه

والجدير بالذكر أنَّ صلات المقري بالمغاربة لم تنقطع برحلته بل درس عليه عدد منهم في المشرق، وحصلوا على إجازاته بحيث أخذ عليه العالم الشيخ أبو بكر السوسي المراكشي (2)؛ الوافد لنواحي مصر فأجازه نثرا بجميع مؤلفاته ومروياته (3).

ولم تكن صلات المقري وثيقة بعلماء تونس كما هي مع علماء المغرب الأقصى، ولذلك فلم يجز إلا لعدد قليل منهم، فأثناء رحلته إلى المشرق سنة 1028هـ/ 1618م نزل بمدينة سوسة (4)، واستقر بها مدة، فاستجازه مكاتبة من مدينة تونس

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> – أحمد المقري، المصدر نفسه، ص: 175.

أبو بكر بن مسعود مفتي المالكية بدمشق ( 984 – 1032هـ ): ولـد بمـراكش وبهـا نشأ، رحل إلى المشرق وعاش به متنقلا بين مصر ودمشق التي استقر بهـا أخـيرا. الحـي، خلاصة الأثر، ج1، ص: 97.

<sup>3 -</sup> أحمد المقري، الرحلة، ص، ص: 121، 122.

 <sup>4 -</sup> سوسة: مدينة كبيرة عتيقة على ساحل البحر المتوسط تبعد بمئة ميـل مـن تـونس.
 الوزان، وصف إفريقيا، ج2، ص: 83.

الشيخ محمد تاج العارفين (1)؛ وهو حينئذ من كبار علماء تـونس. وذلك ما ذهب إليه صاحب "المؤنس" بقوله: " ولم يكن بالديار التونسية من يوم حلّ بها العسكر العثماني من تعاطى الروايـة والدراية إلا الشيخ... أبو عبد الله محمد تاج العارفين العثماني... وكان مجلسه من أجّل الجالس (2)، ثم حضر إلى المقري بسوسة، فنظم له إجازة في ثلاثة وأربعين بيتا منها(3):

أجزتك تاج العارفين جميع ما رويت عن أعلام الهدى قلا أو كثرا عازا ومقروءا وإذنا بشرطه وكل الذي لفقته نظما أو نثرا

وأجاز المقري بتونس أيضا للشيخ أبي القاسم بن جمال الدين المسراتي القيرواني (4) جميع مؤلفاته ومروياته؛ في قصيدة نظمها لـه في ثمانية أبيات.

<sup>1 -</sup> أبو عبد الله محمد تاج العارفين بن أبي بكر العثماني التونسي: كان حيا سنة 1037هـ/ 1628م. هـو أول من تـولى الإمامـة بجـامع الزينونـة مـن بيـت البكـريين واستمرت الإمامة وراثية في بيته لمدة 173سنة. قرأ على الشيخ أبي يحي الرصاع، وأخذ عنه ابنه أبو بكر، ومحمد فتاتة، ومحمد الحجيج وغيرهم. وله " إعمال النظر الفكري في تحرير الصاع النبوي". مخلوف، شجرة النور، ص، ص: 293، 294؛ محفوظ، تراجم المؤلفين التونسيين، ج1، ص، ص: 116- 117.

<sup>2 -</sup> ابن أبي دينار، المؤنس في أخبار إفريقية وتونس، تح: محمد شمام. تونس: المكتبة العتيقة، (ط3)، 1967. ص: 317.

<sup>3 -</sup> المقري، المصدر السابق، ص، ص: 153، 154؛ وينظر النص كاملا في الفيصل

<sup>4-</sup> أبو القاسم بن جمال الدين محمد بن خلف المسراتي (ت 1065هم/ 1654م بمصر): أجازه النور الأجهوري، والدشطوطي البكري وغيرهم. محمـد مخلـوف، شــجرة النور، ص: 305.

إن جل إجازات الشيخ أحد المقري في الرواية، حيث كان يُجيز أقرانه من العلماء، وتلامذته رواية مروياته ومؤلفاته، وإ ينجيز أقرانه من العلماء، وتلامذته زؤوه عليه إلا نادرا، كما لا يمنح لتلامذته إجازات خاصة فيما قرؤوه عليه إلا نادرا، كما لا نعلم أنه أجاز أحدا في التدريس أو الفتوى أو القراءات القرآنية. وللإشارة فإن المقري كان من أحرص العلماء على الاحتفاظ بإجازاته، ولهذا أوردها بنصوصها في كتبه: "كفتح المتعال، و" نفح الطيب، و" روضة الآس وفي رحلته.

.. - إجازات الشيخ علي بن عبد الواحد الأنصاري لبعض

## العلماء الجزائريين:

طالت مرحلة الفوضى التي عمّت المغرب الأقصى أواخر الدولة السعدية، حتى كادت أن تقضي على المراكز العلمية به وفي مقدمتها جامع القروبين، ولهذا زار بعض علمائه الجزائر ودرسوا بها ثم عادوا إلى بلادهم، في حين كان بعضهم ينشد الهدوء والاستقرار اللّذين فُقِدا فيه؛ فاستوطنوا الجزائر كالشيخ على بن عبد الواحد الأنصاري؛ الذي استقر بأسرته في مدينة الجزائر بعد عودته من الحج<sup>(1)</sup>، فوجد فيها ترحيبا كبيرا من طرف حاكم الجزائر آنذاك يوسف باشا<sup>(2)</sup>؛ الذي قرّبه منه (1).

اليفرني، « صفوة من انتشر »، ورقة: 103ظ.

<sup>2 -</sup> أبو الجمال يوسف باشا: تولى بين سنتي 1050 و1052هـ/ 1640م و1642م، ثار عليه جند الإنكشارية وسجنوه. وكان محبا للعلماء، ولهذا ذهب وفد منهم إلى استنبول برئاسة محمد بن علي القوجلي طالبين تدخل الباب العالي في تعيينه على الجزائر

دخل الشيخ علي الأنصاري مدينة الجزائر بين عامي 1045 - 1047هـ/ 1635- 1636م، وكان بها ساعة قدومه اليها علماء بارزون؛ أمثال الشيخ سعيد قدورة، والشيخ أحمد الزروق بن داود<sup>(2)</sup>، ولكن الطلاب كانوا في حاجة إلى المزيـد مـن رجال العلم، والسيما من المغرب الذين اعتادوا التوَّجه إليه لاستكمال معارفهم في جامع القرويين وغيره، فكان مجيء الشيخ الأنصاري إليهم فرصة نادرة عليهم أن يغتنموها(3)، فأخذ عليه عدد كبير من طلبة العلم الجزائريين، سيما وأنَّه كان متمَّكنا من عدة علوم، حتى وصف بأنَّه كان آية باهرة في جميع العلوم (4).

ومن بين أكثر تلامذة الشيخ الأنصاري ملازمة له في الجزائر الشيخين: أبو حفص عمر المانجلاتي، وعيسى الثعالبي فقد لازمه الأول "أربع عشرة سنة نهارا وليلا في غالب الأوقات " فأخذ عنه جملة من الفنون (5)، ومع أنَّ المنجلاتي لم يذكر في إجازته لابن زاكور أنَّ الأنصاري أجازه، إلاّ أنَّ المدة التي قضاها في الدراسة عليه تكاد تؤكد على إجازته له؛ إجازات تعليمية بإقرائه

وإقصاء خصومه. المدنى، محمد عثمان باشا، ص، ص:37، 38 = ابو القاسم سعد الله ابحاث وآراء في تاريخ الجزائر. بيروت: دار الغرب الإسلامي، (ط1)، 1990. ج3، ص: 204.

أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج1، ص: 371.

 $<sup>^{2}</sup>$  - لا نعلم عما إذا تبادل الأنصاري الإجازات مع بعض هؤلاء العلماء.

<sup>3 -</sup> أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج1، ص: 371.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - الحي، خلاصة الأثر، ج3، ص: 174.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - ابن زاكور، نشر أزاهر البستان، ص، ص: 10، 11.

لبعض المتون، كما فعل مع تلميذه الشيخ عيسى الثعالي؛ الذي لازمه كما يقول العياشي "لزوم الشاخص، وخدمه خدمة الرَّاغب حتى اختص به، وصار من علِيّة أتباعه "(1)، وتزيد المدة التي لازمه فيها على عشر سنين، قرأ عليه فيها علوما كثيرة، استوفى ذكرها في فهرسه "كنز الرواة"، حيث أجازه عدة مرات، وأنابه عنه في فهرسه "كنز الرواة"، حيث أجازه عدة مرات، وأنابه عنه في مباشرة التدريس (2). ويغلب على الظن أنَّ إجازات الأنصاري للثعالي تتنوع بين الإجازات التعليمية، وإجازات الرواية.

وقد ذكر الحيي شيوخ يحي الشاوي الملياني بمدينة الجزائر وعد من بينهم الشيخ عبد الواحد الأنصاري قائلا بأئه: روى عنهم الحديث والفقه وغيرها من العلوم، وأجازه شيوخه (3) فهل كان الشيخ الأنصاري من جملة شيوخه الذين أجازوه ؟

ومن بين تلامذته أيضا قاضي الحنفية بمدينة الجزائر الشاعر محمد بن علي القوجيلي<sup>(4)</sup>، الذي نظم في شيخه عبد الواحد

أبو سالم العياشي، الرحلة العياشية، ج2، ص: 127.

عدد المحيي في ترجمته للثعالبي الكتب التي قرأها على الأنصاري، وهـي كـثيرة جـدا.
 خلاصة الأثر، ج3، ص: 240.

<sup>3 -</sup> الحيى، المصدر نفسه، ج4، ص: 486.

<sup>4 -</sup> الشاعر محمد بن علي القوجيلي (ت 1080هـ/ 1669م): محدث من أبرز الشعراء الجزائريين خلال القرن 11هـ. تولى وظائف لدى يوسف باشا. ترك بعض التآليف منها: عقد الجمان اللامع المنتقى من قعر بحر الجامع؛ وهو منظومة في مخرجي أحاديث الجامع الصحيح للبخاري. وله شعر في أغراض مختلفة كالمدح والغزل والرثاء والوصف. أبو القاسم سعد الله، أبحاث وآراء، ج3، ص - ص: 204، 205؛ كحالة، معجم المؤلفين، ج3، ص: 500.

الأنصاري قصائد رائعة؛ من بينها هذا الاستدعاء الذي يقع في اثنتين وثلاثين بيتا، أكتفي هنا بالمقصود، وهو قول الناظم(1):

من رائق في النظم والنشر من كل فن شامخ القدر بصحيح إسناد عن الغر لا يُقتنى بسلاسل التبر ما مثله جمع مدى الدهر

يا معنمًا وهب الجزيل لِمن مِنْ بابه يرجو ندى المثرى إنّا جمعنا من مذاهبكم فأجيز جُزيت بأعسطم الأجير فيما انتقيتم فِي فوائدكم مع ما تجــوز لکم روایـته بدراية ورواية ثبتت نقلا عن الأعلام سلسلة وأجلها جمع البخاري إذ

ومن تلامذة الشيخ الأنصاري أيضا مفتى الحنفية بمدينة الجزائر: الشيخ محمد المهدي(2) جد ابن على الشاعر المشهور في القرن الثاني عشر الهجري، وقد نظم في شيخه المذكور قـصائد؛ منها هذه القصيدة الغزلية (3) التي استجازه بها؛ منها قوله (4):

<sup>1 -</sup> أحمد بن عمار، أشعار جزائرية، تح: أبو القاسم سعد الله. الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، 1988. ص، ص: 122، 123.

<sup>2 -</sup> محمد المهدي بن رمضان بن يوسف العلج: كان مفتيا للحنفية بمدينة الجزائر سنة 1045هـ/ 1635م، ويظهر آنه ظل بها إلى سنة 1069هـ/ 1658م. ويبدو أيـضا أنــه نقل إلى أزمير من خلال رسالة بعث له بها محمد بن راس العين؛ وهو من علماء مدينة الجزائر. ابن عمار، المصدر السابق، ص، ص: 22، 23؛ الحفناوي، تعريف الخلف ج2، ص: 479؛ البوعبدلي، الجزائر في التاريخ، ج4، ص: 219.

<sup>3 -</sup> تأثر معظم الشعراء الجزائريين في هذه الفترة بالشعر الأندلسي، فكانوا لا يـدخلون إلى الأغراض الشعرية المختلفة إلا من خلال الغزل.

<sup>4 –</sup> ابن عمار، المصدر السابق، ص: 113.

عسى عطفة يجيا بها المئنشق فوعد جميل منك لا شك يصدق فوعد جميل منك لا شك يصدق فحيي شفيع بالوسائل أسبق فمكبوس ذاك الشوق لا يتحرق على بن عبد الواحد المتصدق (1)

فيا رَبة الحُسن الذي ملك النهى عديني بوصل وامطلي بنجازه وإن لم أكن أهلاً لِما أنا آمل فيا قلبي المُضنى رُويدك فاتبُد أأخشى اندراسا للعُلى وزعيمها

تمثل كل من هاتين القصيدتين استدعاءا، وهما كل ما وصلنا عن إجازة الشيخ الأنصاري لحمد القوجيلي ومحمد المهدي، ذلك أنَّ العادة جرت بأن لا يرفض الشيخ الإجازة لكبار العلماء كالشيخين المقصودين بالإجازة، رغم أنَّهما حنفيان، لأنَّ الإجازة لا علاقة لها بالمذهب، إلاَّ أن تكون إجازة تدريس أو فتوى خاصة بمذهب معين.

- الإجازات المتبادلة بين الشيخ عيسى الثعالبي وعلماء

المغرب وتونس:

كان المغرب الأقصى يتخبط في ضروب المحن والفتن؛ في الفترة التي هاجر فيها الشيخ عيسى الثعالبي إلى المشرق (وهي سنة

<sup>-</sup> رغم أنَّ هذه القصيدة غير تامة في كتاب 'أشعار جزائرية'، فإنَّه يبدو أن قائلها يستجيز بها الأنصاري على ما هي عادتهم عندئذ، ومن الأبيات المتصلة بهذه الأبيات وتؤكد أن القصيدة هذه استدعاء قول الناظم:

فوجهُ عُلاه واضح متهلل ♦ وبحر ندّاه طافح يتدفق وجود سواه بالمعالي مقيد ♦ وجود يديه بالمعَارف مطلق أقام لأرباب المعارف سوقها♦ فكسادها قد عاد في الحين ينفِق

1061هـ/ 1650م)، ولهذا لا يُستَغرَب أنّه لم يتّجه إليه كما هي عادة العلماء الجزائريين الرّاغبين في الهجرة، سيّما وانهم كانوا يُلاقون رعاية منقطعة النظير من طرف سلاطينه، كما لا يُعرف من سيرته الذاتية أنّه درس بالمغرب، أو رحل إليه لأي سبب آخر، ومع ذلك فقد جمعته صلات وثيقة ببعض علمائه منذ كان بالجزائر؛ حيث لازم بها الشيخ عبد الواحد الأنصاري فأجازه عدة مرات، وقد سبق الحديث عن ذلك.

وأثناء رحلته إلى المشرق، نزل الشيخ عيسى الثعالبي بمدينة تونس، وأخذ عن كبار علمائها كالشيخ أبي بكر بن الشيخ تاج العارفين البكري (ت 1072هـ)، ولكن الحجي (1) لم يذكر عمّا إذا أجازه أم لا، أمّا محمد مخلوف فقد ذكر العلماء الذين أخذ عنهم الثعالبي بتونس ومصر، ثم أضاف قائلا: وأجازوه وأثنوا عليه بما هو أهله (2)، ولم يخصص مَنْ منهم أجازه، فهل كان الشيخ المذكور من جملة العلماء المجيزين له؟، ويغلب على الظن أنّه قد أجازه رواية؛ لأنّ العلماء ما كانوا يفوتون فرصة استدعاء كبار المحدثين؛ كالشيخ أبي بكر تاج العارفين الذي خلف والده في مجلس كالشيخ أبي بكر تاج العارفين الذي خلف والده في مجلس تدريسه، وقام بعلم الحديث الشريف أحسن قيام (3).

 $<sup>^{1}</sup>$  - خلاصة الأثر، ج $^{2}$ ، ص: 241.

<sup>2 -</sup> شجرة النور، ص، ص: 311، 312.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - ابن أبي دينار، المؤنس في أخبار إفريقية وتونس، ص: 317.

رضاه بالتتلمذ على الثعالبي قائلا: قرأت عليه وسمعت في أزمان قليلة ما لم يسمع غيري في عمره، وكُفيت مؤنة تقييد الأسانيد عوافقتي له في كثير من شيوخه ، ولمّا حصل العياشي على نسخة من فهرسة شيخه المسماة "بكنز الرواة"، أجازه بها، وناوله إياها(١) كما سمع من لفظه "كتاب الدعاء" لابن أبي الدنيا بكامله، وأجازه به وبكل ما اشتمل من أدعية وأذكار، وسمع منه أيضا "خطبة القاموس في اللغة، وأجازه باقيه (2)، وخطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - الأخيرة وأجازه بها(3)، وجميع رسالة ابن أبي زيد في منزله بجانب المسجد الحرام، وأجازه بها وبسائر مروياته خصوصا مؤلفات أهل مذهب مالك جميعا، وسمع منه أيضا جميع كتاب السنن للنسائي المسمى "بالمجتبى" بالمسجد الحرام، فلمَّا كان يـوم ختمه أنشد العياشي مُستجيزا شيخه بخمسة أبيات افتتحها بقو له <sup>(4)</sup>:

ختمنا كتاب الجتبى وأتمه وأسمعناه شيخنا مسند الدنيا واختتمها بقوله:

أجزنا وكل الحاضرين جميع ما رويتم بلا شرط يحض ولا تينا وللعياشي استدعاء جماعي لعلماء المشرق، بلغ عدد المذكورين فيه بالإضافة إليه تسعة من بينهم ابنه حمزة، فكتب لهم

William the Royal and Milliagore St. Albert 13

<sup>· -</sup> العياشي، المصدر السابق، ج2، ص: 133.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - العياشي، الرحلة العياشية، ج2، ص، ص: 176، 177.

<sup>3 -</sup> المصدر نفسه، ج2، ص: 182.

<sup>4 -</sup> المصدر نفسه، ج2، ص: 176.

عليه ستة عشر عالما مُجيزين لهم من بينهم الشيخ عيسى الثعالي (1)، وكان من عادة العلماء مراجعة شيوخهم فيما الَّفوه، والأخذ برأيهم فيه، ولهذا عرض العياشي على شيخه الثعالي قصائده المدحية المرتبة على حروف المعجم، وراجعه فيما يحتاج إلى مراجعة منها فاستحسنها، وإستجاز هو بدوره تلميذه فيها (2).

وقد كان الشيخ عبد الله العياشي يستدعي لنفسه ولأصحابه من يلقاه من أجِّلة العلماء، وفي طريق عودته إلى المغرب استجاز جماعة من العلماء، وكتب إليهم بإجازات المشايخ لهم عند وصوله إلى طرابلس، ومن جملة أصحابه المجازين شيخه عيسى الثعالبي (3).

وظلّت صلة العياشي قائمة بشيخه حتى بعد عودته إلى المغرب، فقد استدعى في سنة 1076هـ/ 1665م الشيخ عبد القادر الفاسي<sup>(4)</sup> لنفسه ولجماعة من المشايخ من بينهم شيخه الثعالي، فكتب لهم ولده الشيخ أبو زيد عبد الرحمن بن عبد

ا - عبد الحفيظ بن محمد الفاسي، معجم الشيوخ المسمى رياض الجنة أو المدهش المطرب. بيروت: دار الكتب العلمية - منشورات محمد على بيضون، (ط1)، 2003.
 ج 1، ص: 71.

 $<sup>\</sup>frac{177}{2}$  - العياشي، الرحلة، ج2، ص: 177.

<sup>3 -</sup> العياشي، المصدر نفسه، ج2، ص: 382.

<sup>4-</sup> أبو محمد عبد القادر بن علي بن يوسف بن محمد الفاسي (1007 رمضان 1091هـ): قرأ على والده وعلى علماء فاس، لوم يتصد للتأليف لانشغاله بالتدريس فتخرج عليه عدد كبير من طلبة فاس وغيرها، وممن أخذ عنه ابن علي اليوسي، أفرده ولده عبد الرحمن بترجمة في كتاب سماه تحفة الأكابر بمناقب الشيخ عبد القادر. الحيي، خلاصة الأثر، ج2، ص- ص: 444- 451؛ محمد حجي، موسوعة أعلام المغرب، ج4، ص- ص: 1636- 1643.

الفادد إجازة ضمّنها مشهور أسانيد والده، وهي فهرسة في نحو كراستين، وكتب إثرها والده الإجازة لمن ذكر ضمنها (1) وممّا جاء في الفهرس – بعد الإشارة إلى إنابة والده له في كتابة الإجازة -: فقال الشيخ المستجاز المذكور لذلك أجزت المستدعي المذكور وولده (أي العياشي وولده حمزة)... ثم للشيخ العالم الحافظ العامل أبي مهدي عيسى الثعالي، وبعد أن عدّد أكثر من عشرين عالما وفقيها من المشرق والمغرب ممن تعمه الإجازة قال: إجازة عامة في جميع مالنا من مقروء ومجاز ومسموع، وما تحملناه من الأصول والفروع، فيحدثوا عني جميعا بما شاءوا، وكيف شاءوا، على السنن المعرف، والنهج المسنون المعروف، إيجاب لتلكم الطلبة... (2). ثم شرع مباشرة في سرد سند مرويات والده مبتدئا بالحديث الشريف.

وهناك عالم آخر اشتهر بالاسم نفسه مع المُجاز له سابقا، وهو الشيخ الفقيه عبد الله العياشي ابن المجاهد محمد العياشي وأخذ هو الآخر على الشيخ عيسى الثعالبي في الحرمين الشريفين،

1 - عبد الحي الكتاني، فهرس الفهارس، ج2، ص: 767.

<sup>2 -</sup> الفهرس المُجاز به، ضمن مجوع رقم: 181، بدار الكتب المصرية، الأوراق: 11ظ، 12و.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - عبد الله العياشي (999 - 1073هـ/ 1663م): كانت له مجالس علمية راقية حضرها أعيان علماء المغرب الواردين على أبيه الأمير، وفيهم محمد ميارة المعروف بالصغير. وله تآليف منها: شرح التحفة، وشرحان على المرشد المعين كبير وصغير، وقد جاهد إلى جانب أبيه. محمد مخلوف، شجرة النور، ص: 309.

وحصل على إجازة منه (1), وأجاز الثعالي أيضا للشيخ محمد بن عبد القادر الفاسي (2), والشيخ أحمد بن سعيد الدلائي (3), وكانت عبد القادر الفاسي (4), والشيخ أحمد بن سعيد الدلائي (1068 إجازته لهذا الأخير في سنة 1068هـ/ 1657م؛ وهي الإجازة التي عدد فيها أساتذته الذين أخذ عنهم الحديث في مصر، وبالأخص على الجهوري، والشيخ علماء الأزهر المالكية أمثال: الشيخ على الجهوري، والشيخ يوسف الفيشي (4).

وأخذ عنه بمكة أيضا الشيخ عبد الله محمد البوحسني المغربي (5)؛ منظومة الشيخ أحمد المقري في علم الكلام المعروفة المغربي إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة"، فأجازه فيها عن الشيخ علي بن عبد الواحد الأنصاري عن مؤلفها (6)، هذا وقد شهدت

<sup>1 -</sup> محمد حجي، الحركة الفكرية، ج2، ص: 448. ورد في الهامش من نفس الصفحة أن هذه الإجازة ضمن مخطوط م.ع الرباط، ع: 3283 ك.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - محمد القادري، نشر المثاني، ج3، ص، ص: 151، 152.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> – لم أتمكن من ترجمته، رغم الرجوع إلى مصادر ومراجع مغربية ترجمت للدلائيين، وبالأخص كتاب "الزاوية الدلائية "؛ الذي ترجم لعلماء الأسرة الدلائية، ولكنه لم يذكر هذا الاسم مطلقا.

<sup>4 -</sup> أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج2، ص: 56.

<sup>5 -</sup> عبد الله محمد بن أحمد بن عيسى: هو بدوره أجاز بإضاءة الدجنة العلامة محمد بن المختار الأعمش ووجه إليه بنسخة منها، ورغبه في وضع شرح عليها، فأجابه إلى ذلك. أبو عبد الله محمد بن أبي بكر البرتلي الولاتي، فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور، تح: محمد إبراهيم الكتاني ومحمد حجي. بيروت: دار الغرب الإسلامي، (ط1)، 1981. ص: 160.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> – الولاتي، المصدر نفسه، ص: 160.

المنظومة المذكورة إقبالا كبيرا بأرض شنقيط<sup>(1)</sup>؛ حيث بلغت تلك الربوع في وقت مبكر جدا, وأعجب بها الشناقطة فتداولوها وكثرت شروحهم وتعاليقهم عليها، وتنوعت حواشيهم عليها حتى تجاوزت العشرين شرحا وحاشية<sup>(2)</sup>.

- إجازات علماء مدينة الجزائر للأديب المغربي عمد بن زاكور:

كان المغاربة يتخذون الجزائر طريقا للمشرق برا وبحرا، وكثيرا ما كانوا ينزلون بمدنها، ويلتقون بالعلماء فيجيزون ويستجيزون، ومن القلة الذين دخلوا إليها من دون أن يكونوا متوجهين إلى المشرق أو عائدين منه: الأديب محمد بن زاكور الفاسي<sup>(3)</sup>؛ الـذي

<sup>1-</sup> شنقيط في الأصل مدينة من منطقة أدرار إلى الشمال من وسط موريتانيا الحالية ونظرا لازدهارها خلال القرن 12هـ انسحب اسمها على كافة المجال الموريتاني الحالي. هماه الله ولد سالم، دور ركاب الحاج والأوقاف في التواصل بين المجال الشنقيطي- السوداني مع المشرق العربي، مجلة الجسرة الثقافية. قطر: نادي الجسرة الثقافي. العدد: 14، خريف 2002. ص: 40.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - محمد بن المحبوب، الوصل الثقافي بين الجزائر وبلاد شنقيط، ضمن مجلة الحضارة الإسلامية، الصادرة عن جامعة وهران، العدد: 5، سنة: 1998. ص-ص: 293-297.

 $<sup>^{3}</sup>$  – أبو عبد الله محمد بن قاسم بن زاكور الفاسي (ت 1120هـ/ 1708م): أخذ عن الشيخ عبد القادر الفاسي والكماد القسنطيني وغيرهم. له نظم كثير في أنواع من العلم منها: حاشيته على الخزرجية، وديوان شعر القادري، نشر المثاني، ج3، ص: 203؛ عبد الكبير الكتاني، زهر الأس، ج1، ص، ص: 450، 450؛ البغدادي، هدية العارفين، ج2، ص: 310؛ مخلوف، شجرة النور، ص: 330.

حلّ بمدينة الجزائر في سنة 1093هـ/ 1682م، وبما أنه لم يصرح في كتابه المُخلد لهذه الرحلة المسمى "بنشر أزاهر البستان" عن أسبابها، فقد اختلف الباحثون في تحديدها، بين كونها عائلية وهو ما ذهب إليه بعض الدارسين المغاربة، وبين كونها علمية وهو ما ذهب إليه بعض الدارسين الجزائريين.

وقد أكد على السبب الأول عبد الوهاب بن منصور قائلا في وقد أكّد على السبب الأول عبد الوهاب بن منصور قائلا في تقديمه للكتاب المذكور، بأنّ ابن زاكور ألّفه "عن الزيارة التي قام بها لأغراض عائلية، وتجارية إلى الجزائر وتطوان سنة 1093 بها لأغراض عائلية، وتجارية إلى الجزائر وتطوان سنة 1094 و1094هـ، تلك الزيارة التي اغتنمها للاجتماع بعدد من العلماء والأخذ عنهم (1).

كما برهن عبد الله كنون على أنّ زيارة ابن زاكور لتطوان تعود إلى الروابط العائلية، ثم أضاف قائلا ": كما لا يبعد أن يكون الأمر كذلك بالنسبة إلى الجزائر أيضا، لأنّ أولاد ابن زاكور كانوا بها موجودين"، ونفى كونه دخلها لطلب العلم مُستدلاً على ما ذهب إليه من كون ابن زاكور "نفسه لا يـذكر أنّـه خرج بقصد طلب العلم، وإنّما يقول لما حلّ ببلد كذا أخذ عن فلان وفلان "(1) فقا أمّا نب الله من الله على القاد (3) مأه القاد الله عن القاد (1) مأه القاد الله عن القاد الله القاد الله القاد الله القاد الق

أمَّا نور الدين عبد القادر (3)، وأبو القاسم سعد الله (1) فقد أكّدا على أنَّ سمعة بعض العلماء الجزائريين جلبته للأخذ عنهم،

ا- عمد بن زاكور، نشر أزاهر البستان فيمن أجازني بالجزائر وتطوان، ص: أ.

<sup>2 -</sup> ذكريات مشاهير رجال المغرب ( ابن زاكور). تطوان: مطبعة كريماديس.ج13، ص، ص : 8، 9.

<sup>3 -</sup> صفحات في تاريخ مدينة الجزائر، ص: 202.

الإجازات العلمية لعلماء الجزائر العثمانية.....

وهناك فرق بين كون أسباب رحلته عائلية أو علمية، لأن السبب الأخير يعني شهرة العلماء المدرسين آنذاك بمدينة الجزائر، وشد الرحال إليهم من المغرب الأقصى الذي كان يعج بالعلماء والأدباء الأفذاذ, وهذا الأمر على جانب كبير من الأهمية.

ومهما كانت أسباب قدوم ابن زاكور إلى مدينة الجزائر فإن مكوثه بها عدة أشهر، هو للتتلمذ على علمائها الأفذاذ, ولهذا رحل فور الانتهاء من القراءة عليهم, فلو وجد علماء بمنزلتهم لأطال مدة إقامته أكثر ليتمكن من الدراسة عليهم، وهذا ما جاء على لسانه في الجزء المخصص لعلماء مدينة الجزائر في الرحلة (2): وإنّما لم أحفل بسواهم, من تبوأ دراهم, اكتفاءا بالبحار عن الجداول والأنهار... وحرصا على إتيان بيوت المعارف من أبوابها, وتلقي درر المحاسن عن أربابها (3).

ويبدو جليا حرص واهتمام ابن زاكور بإجازات العلماء الجزائريين، فقد كان يتطلع لقراءة "مختصر سعد الدين التفتزاني (4)

<sup>1-</sup> تاريخ الجزائر الثقافي، ج1، ص: 439.

<sup>2 -</sup> الرحلة مقسمة إلى قسمين متساويين تقريبا، الأول مخصص لمدينة الجزائر، والثاني لمدينة تطوان.

<sup>3 -</sup> محمد بن زاكور، نشر أزاهر البستان، ص: 45.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - مختصر سعد الدين التفتزاني على تلخيص المفتاح في البيان والبديع والمعاني لمسعود بن عمر بن عبد الله الشيخ سعد الدين التفتزاني (712- 791هـ): وله شرح على العضد وشرح الشمسية في المنطق، وشرح التلخيص مطول. السيوطي، بغية الوعاة، ح<sup>2</sup>، ص: 285.

على الشيخ أبي عبد الله بن خليفة الجزائري<sup>(1)</sup>، والحصول على إجازته، فوعده بذلك فور ختمه تفسير القرآن الذي كان مشتغار به، غير أنه توفي قبل أن يأخذ عليه، ممّا جعل ابن زاكور يتحسر على ذلك<sup>(2)</sup>، وما معاودته إستجازة الشيخ محمد قدورة عند اعتذاره عن الإجازة بكونه ليس أهلا لمنحها، إلا اعترافا منه بفضله وتقدمه. وقد احتفظ ابن زاكور بإجازاتهم له كاملة في نشر أزاهر البستان، بل واحتفظ بإجازة الشيخ على الشبراملسي لشيخه ابن عبد المؤمن<sup>(3)</sup>، في حين أهمل الإجازة التي كتبها له الشيخ الصفوي أبو عيسى محمد المهدي بن أحد<sup>(4)</sup>؛ مع أنه ساقها بنصها العلمي، وتتبع فيها أسماء مشيخته، والمهيم من أسانيده<sup>(5)</sup>.

ودأب الأديب محمد بن زاكور على تقديم قصائد مدحية يستجيز بها شيوخه بالجزائر، كلمًا ختم كتابا أو أنهى الدراسة على أحدهم، فقد قرأ على الشيخ عمر المانجلاتي كتاب "جمع

أ - ابن خليفة (ت ربيع الثاني 1094هـ)، أخذ بمصر عن العلامة يس الحمصي وغيره.
 وتصدى للتدريس بالجزائر، له شرح على السلم المرونق، وتفسير للقـرآن الكـريم. ابـن زاكور، المصدر السابق، ص- ص: 41- 43.

<sup>2 -</sup> محمد بن زاكور، نشر أزاهر البستان، ص، ص: 40، 41.

<sup>3 -</sup> ابن زاكور، المصدر نفسه، ص: 32- 37.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - إجازة الشيخ المهدي الفاسي لابن زاكور في ذي القعدة 1100هـ. محمد بن عبد الكبير الكتاني، تحفة الأكياس (وهي ذيل كتاب والده زهر الآس)، ج2، ص: 377. والفارق الزمني بين هذه الإجازة وبين إجازات علماء الجزائر له ستة سنوات. وكان من الممكن إلحاقها بها مادام كتابه ليس ككتب الرحلات المتعارف عليها بل هو فهرسة أكثر منه رحلة.

<sup>5 -</sup> عبد الحي الكتاني، فهرس الفهارس، ج1، ص: 283.

الجوامع" للإمام السبكي في مدة أربعة أشهر، وكانت قراءته بإحضار شُرًاحه كالمحلى، وولي الدين العراقي، والكوراني وحواشي مع بعض شروح مختصر ابن الحاجب، ثم استجازه فأجازه برواية ما رواه عن أشياخه، ومن أجَّلِهم: الشيخ عبد الواحد الأنصاري، والشيح سعيد قدورة، وكتب له بـذلك في 20 جمادى الثاني سنة 1094هـ، وأجازه بهذه العبارة: اجزته أن يروي عني، ما رويته عن أشياخي في الفنون التي أسـردها بـشرطه المعتبر، عند أهل النظر"(1).

وقرأ ابن زاكور على الشيخ محمد بن عبد المؤمن الجزائري صدرا من كتاب "جمع الجوامع"، وبعضا من كتاب " تلخيص المفتاح"، و"أرجوزة ابن التلمساني" في الفرائض(2)، ثم سأله الإجازة فيما قرأه معه أو سمعه منه؛ فأجابه إلى ذلك وكتب له بالإجازة في 23 جمادي الثانية من نفس السنة، وممّا ورد فيها: فأجزت بذلك (أي فيما قرأه معه وسمعه منه) على شرطه المعتبر، عند أهله بإجازة الحافظ علامة مصر أبي الحسن على الشبراملسي... وبإجازة نزيل المدينة المنورة، ومُدَّرِس الحرم الشيخ أبي العباس أحمد بـن تـاج الدين"، ثم أجازه برواية أرجوزة من نظمه في العقائد والفروع،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - ابن زاكور، المصدر السابق، ص- ص: 9- 13.

<sup>2 -</sup> الأرجوزة المشهورة في الفرائض لأبي إسحاق إبراهيم بـن أبـي بكـر الأنـصاري التلمساني نزيل سبتة (609-697 هـ). ابن فرحون، الديباج المدّهب، 1ج، ص، ص: 242، 243

متكونة من تسعة وسبعين بيتا، وكلف بشرحها إن أمكنه أو مَن أهله الله للله لذلك (1).

كما حضر مجلس الشيخ محمد بن سعيد قدورة، وسمع عليه بعضا من "الجامع الصغير" (2), وأبوابا من "صحيح البخاري" ثم سأله الإجازة، فاعتذر عن ذلك بأنه ليس أهلا لأن يجيز، فلم يـزل ابن زاكور يُلح عليه في الطلب، ولمّا اقترب موعد عودته إلى فاس كتب إليه باستجازة نظمية في أحد عشر بيتا منها (3):

مولاي أسرفت في إنظار منتظر إجازة وهي أسنى ما به اعتضدا لا تمطلنه ففي مطل الغنى أتت آثار صدق بأن الظلم فيه بدا وأنت أعلم أهل العصر قاطبة بها ومن لم يقل هذا فقد جحدا أجز وأنجز فلا عريت من شرف إجازة لم تغادر لكم سندا

فكتب له إجازة مطلقة عامة في أوائل رجب 1094هـ، عُما ورد فيها قوله: أجزته إجازة مطلقة تامة عامة، على شروطها المتعارفة عند العلماء القائلين بها في جميع مقروءاتي معقولا ومنقولا، توحيدا أو نحوا، فليُحَدث بذلك إن أحب عن أشياخي وأشياخهم إلى المؤلفين (4)، وتجدر الإشارة إلى أنَّ إجازة محمد

<sup>1 -</sup> ابن زاكور، نشر أزاهر البستان، ص- ص: 22 - 31.

 $<sup>^{2}</sup>$  – الجامع الصغير من حديث البشير النذير لعبد الرحمن بن محمد بن عثمان بن محمد بن خضر بن أيوب بن محمد، المعرف بجلال الدين السيوطي (849–911هـ). السيوطي، حسن المحاضرة، ج1، ص: 5.

<sup>3 -</sup> محمد بن زاكور، المصدر السابق، ص: 39.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - ابن زاكور، المصدر السابق، ص: 38.

قدورة لابن زاكور تختلف عن إجازة المانجلاتي وابن عبـد المـؤمن له، فهي جد مختصرة، ولا تحتوي على شيوخه، ولا على سند مروياته عنهم.

- إجازات علمية متفرقة خلال القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين:

إنَّ ما عرفته علاقات الجزائريين الثقافية بالمغاربة من حيوية خلال العهد العثماني، ما هو إلا امتداد لذلك التواصل الفكري الذي شهدته العهود السابقة له، ولهذا نجد صلاتهم بهم في فترة مبكرة من القرن العاشر الهجري (16م)، وممّن كان بفاس عشّية دخول العثمانيين إلى الجزائر الشيخ محمد بن أحمد بن أبي جمعة المغراوي(1) الملقب بشقرون, الوهراني الأصل (2)، الفاسي

أ – الحافظ المتكلم المقرئ: محمد بن أحمد بن أبي جمعة المفراوي (ت 929هــ/1522م) لُقب بشقرون لأنه كان أشقر اللون، له فهرسة في مروياته. عبد السلام بن سودة، دليل مؤرخ المغرب الأقصى، ج2، ص: 300؛ ابن مريم، البستان، ص: 115.

<sup>2 –</sup> وجد بفاس حينئذ عدد من أفراد أسرة ابن أبي جمعة المغراوي، وهم أحفاد العلامــة محمد بن عمر الهواري دفين وهران، نذكر منهم: محمد بن أبي جمعة المغراوي المتوفى بفاس سنة 917هـ، والعلامة أحمد ابن أبي جمعة المغراوي مؤلف كتباب "جواهر الاختصار والبيان المتوفى بين سنتي 930 و940هـ. المزاري، طلوع سـعد الـسعود، ج1 ص، ص: 86، 97؛ أحمد بابا، نيل الابتهاج، ص: 580؛ أحمد بن القاضي، جدوة الاقتباس، ج1، ص: 246.

الدار<sup>(1)</sup>، وقد أخذ على علمائها كالشيخ العلامة محمد بـن غـازي (ت 919هـ)<sup>(2)</sup>، والشيخ أحمد الدقون<sup>(3)</sup>، ومًّا تضمنته إجازة هذا الأخير له قوله<sup>(4)</sup>:

أجاز لك الدّقون يا نجل سيدي أبي جمعة والآل كل السذي روا فحدّث بما استدعيت فيه إجازة وسلم على من خالف النفس والهوى

ومن غلبت عليه نسبة الجزائري، نزيل مدينة الجزائر وخطيبها العلامة الشيخ محمد بن علي الخروبي الطرابلسي الجزائري<sup>(5)</sup>؛ الذي دخل فاس مرتين: الأولى سنة 959هـ/ 1551م أيام السلطان السعدي محمد المهدي الشريف، سفيرا للسلطان العثماني أبي الربيع سليمان شاه صاحب القسنطيطينية (6)، وفيها أجاز للشيخ أبي عبد الله الحضري الوزرالي بسبتة، وله إجازات أخرى منحها لكل من الشيخ محمد بن يوسف الترغي، والشيخ محمد بن

<sup>1 -</sup> عبد السلام بن سودة، المصدر السابق، ج2، ص: 4.300 تتحدث المصادر التي ترجمت له عن نشأته وتكوينه العلمي الأولي، وإن كان من مواليد فاس أو كان من الواردين عليها من الجزائر.

<sup>2 -</sup> أحمد بن القاضي، درة الحجال في أسماء الرجال، ج1، ص: 151.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - الأستاذ الرواية أحمد بن يوسف الصنهاجي الشهير بالدقون (ت بفاس 921هـ/ 1515م): الخطيب بالقرويين، أخذ عن محمد المواق وغيره. أحمد بابا، المصدر السابق، ص: 136.

<sup>4 -</sup> أحمد بن القاضي، المصدر السابق، ج1، ص: 132.

استقر بالجزائر إلى وفاته، ودامت إقامته بها أكثر من ثلاثين سنة، لعب خلالها دورا هاما في الحياة السياسية آنذاك. أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج1، ص: 499. وبما أثنى لم أتطرق في البحث كله إلى طرابلس، أدرجته هنا كجزائري.

 $<sup>^{6}</sup>$  - ابن عسكر، دوحة الناشر، ص: 114.

إحمد الحضري(1)، أمَّا عن نوع هذه الإجازات فلا يمكن الجزم بأنَّها صوفية أو علمية، لعدم معرفتنا بما أخذوه عنه، ولأنَّه كان من أقطاب التصوف، كما كان مُتمَّكنا من علم الظاهر، سيما الفقه والحديث إلى جانب فصاحته اللغوية، ولهذا قال فيه معاصره ابن عسكر، كانت "له قدم بارع في فنون التصوف والمعارف الروحانية، مع تفننه في علوم الفقه والحديث (2).

ومن أشهر من تمتع بمكانة مُتَميزة في المغرب خلال القرن العاشر الهجري من المهاجرين التلمسانيين: محمد بـن الوقـاد<sup>(3)</sup> ومحمد بن عبد الرحمن المعروف بابن جلال (4). وقد أصبح الأخير منهما مُفتيا وخطيبا بجامع القرويين، إلى جانب تـصديه للتـدريس فتخرج عليه عدد كبير من العلماء، غير أنَّ إجازاته لهم لم تحظ بالذكر في المصادر المتداولة، إلا ما ورد على لسان معاصره ابن عسكر في سياق ترجمته لأحمد بن زكري التلمساني صاحب منظومة في علم الكلام معروفة "بُمحصِّل المقاصد"، قائلًا بأنَّه يصعب شرحه حتى أنَّ محمد بن يوسف السنوسي قال لمن طلب منه ذلك: " لا يقدر على شرح هذا إلا مُؤلفه"، ثم ذكر العلامة محمد

<sup>1 - 1</sup> أحمد بن القاضى، جدوة الاقتباس، ج1، ص1 - 1

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - ابن عسكر، المصدر السابق، ص: 114.

 $<sup>^{2}</sup>$  - أبو عبد الله محمد بن أحمد التلمساني المعروف بابن الوقاد ( ت $^{1001}$  هـ/ 1592م): رحل من تلمسان واستقر بالمغرب، تولى القضاء والخطابة، وكانت له وجاهـة عند ملوك المغرب. اليفرني، «الصفوة»، الأوراق: 72و، 72ظ.

<sup>4 -</sup> محمد بن عبد الرحمن بن جلال الوغراني التلمساني ( 908- 981هـ). أحمد بـن القاضي، جدوة الإقتباس، ج1، ص: 325.

اليستني والشيخ ابن جلال السابق الذكر- وكان إماما في علم الكلام- وذكر بأنه قال لهذا الأخير: سمعت عنك أنّك أجزته له (أي لليستني) (أ)، فهذه الإجازة على ما يبدو إجازة خاصة بالمنظومة المذكورة، ولعّلها جاءت بعد قراءة لها.

أمًّا الشيخ محمد بن الوقاد - السابق الذكر - فقد تصدى لنشر العلم بعدة مدن مغربية إلى أن استقر بمدينة ترودانت، وتولى بها القضاء والخطابة، وبعد وفاته خلفه ابنه الشيخ المحدث عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن الوقاد (2)، في الخطابة والتدريس بالمدينة المذكورة، وظلَّ هذا الأخير مداوما على طلب العلم، ومن أشهر شيوخه المغاربة العلامة الشيخ أحمد بابا التنبكتي الذي كتب لم إجازتين، الأولى بكتاب الشفاء في سنة 366هـ/ 1549 نقتصر منها على يفي بمقصودنا، وهو قول الشيخ أحمد بابا: وبعد فقد أجزت لسيدي الفقيه الصالح سيدي أبي زيد عبد الرحمن بن سيدنا الإمام المفتي ... سيدي محمد التلمساني نزيل سوس الأقصى بقاعدته ترودانت - أمنها الله - بكتاب الشفاء لأبي الفضل عياض ... بحق سماعي له كله مرارا على سيدي والدي الفقيه

ابن عسكر، دوحة الناشر، ص- ص: 109- 111.

أبو زيد عبد الرحمن بن محمد التلمساني المعروف بابن الوقاد (ت 1057هـ): كان إماما مشاركا في عدة علوم، من أشياخه: والـده وسـعيد المهـروزي وغيرهمـا. اليفرني «الصفوة»، الأوارق: 117ظ 118و.

الحدث أحمد بن عمر بن محمد أقيت (١)، والثانية بتاريخ 13 ربيع الثاني 1007هـ/ 1598م وهي مطولة وعامة (٤).

وقد أجاز الشيخ عبد الرحمن بن الوقاد بدوره عامة للعلامة عبد الرحمن ابن أحمد التمنرتي<sup>(3)</sup> صاحب فهرس "الفوائد الجمة في إسناد علوم الأمة "<sup>(4)</sup>.

ونظرا للمكانة التي تبواتها مدينة قسنطينة كأكبر الحواضر العلمية في الجزائر خلال القرن العاشر الهجري، فلم يفوت علماء المغرب الأقصى فرصة الأخذعن علمائها، كالشيخ سعيد الماغوسي الشهير بالحاج أبي جمعة (5)؛ الذي نزل بها أثناء رحلته إلى المشرق وأخذ على بعض أعلامها منهم: الشيخ عمر الأنصاري الشهير بالوزان، والشيخ محمد العطار، والفقيه محمد المغربي القاضي، كما قرأ على الشيخ عبد الكريم بن يجي الفكون

 <sup>-</sup> حسن الصادقي، مخطوطات أحمد بابا التنبكتي في الخزائن المغربية. الرباط: معهد الدراسات الإفريقية، (ط1)، 1996. ص: 42.

<sup>2 -</sup> الفقيه المنوني، أبحاث مختارة. المغرب: مطبعة دار المناهل، 2000. ص: 343.

<sup>3 -</sup> أبو زيد عبد الرحمن بن أحمد بن إبراهيم بن محمد (ت 1060هـ/ 1650م). ابن سودة، دليل مؤرخ المغرب الأقصى، ج2، ص: 329.

<sup>4 -</sup> الكتاني، فهرس الفهارس، ج2، ص، ص: 922، 923.

<sup>-</sup> سعيد بن مسعود الماغوسي السنهاجي (950- 1016هـ/ 1607م): أخذ عن أعلام بالمغرب و بمصر والحجاز والشام والقسطنطينية وأجازوه. أديب متمكن في اللغة، ألف كتبا لغوية عديدة منها: نظم الفرائد الغرر، شرح مقصورة المكودي وإيضاح المبهم من لامية العرب (المقري، روضة الآس، ص- ص: 226- 228؛ حجي، الحركة الفكرية، ج2، ص: 398.

"مختصر السعد"، و"مختصر ابن الحاجب الأصلي" فأجازه (١)، ولا يُستبعد أن يكون الحاج أبو جمعة قد مكث بقسنطينة مدة مكنته من الأخذ عن هؤلاء العلماء.

وكان للشيخ سعيد قدورة رحلة إلى المغرب الأقصى؛ حيث سافر من تلمسان إلى صحراء فجيج وسجلماسة، وحلّ في بني عباس سنة 1015هـ/ 1606م. وأقام يُدرّس بها مدة غير يسيرة، وخلال شهر رمضان من نفس العام، عقد مع العالم المتصوف احمد بن أبي محلي السجلماسي<sup>(2)</sup> بالمسجد الرئيسي دروسا حديثية مشتركة، وبالأخص في "صحيح البخاري"، ولم تنقطع الصلة بين الرجلين إلى أن قامت ثورة ابن أبي محلي<sup>(3)</sup>، فشرق أحدهما وغرّب الآخر<sup>(4)</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - أحمد المقرى، روضة الآس، ص، ص: 227، 228.

 $<sup>^2</sup>$  – أبو العباس بن أبي محلي ( 2022هـ/ 1613م): الأديب الفقيه الصوفي، ثائر على السعديين، استولى على سجلماسة والمناطق المجاورة لها. من مؤلفاته: الأصليت الخريت في قطع حلقوم العفريت النفريت أو هو فهرسة ورحلة له بوادي الساورة عام 1016هـ. وله أيضا كتاب "سم ساعة في تقطيع أمعاء مفارقة الجماعة أدرج فيه أجوبة لبعض العلماء له بشأن شيخ فجيج عبد القادر السماحي رأس الدجالين المتصوفة في نظره، ومن بين هذه الأجوبة جواب الشيخ سعيد قدورة. القادري، نشر المثاني، ج  $^1$ ، ص: 113 حجي، المرجع السابق. ج  $^1$ ، ص: 33.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - ذكر أحمد الناصري أن قدورة ذهب في وفد من أهل تلمسان والراشدية لتهنئة ابن أبي محلي على نجاحه في ثورته, وأنّ هذا الأخير ذكر في كتابه "الأصليت" أن قدورة من تلامذته. الاستقصاء، ج6، ص: 30. ولكن الأصح أن قدورة تتلمذ عليه قبل ثورته التي قامت سنة 1019هـ، لأنّ كتاب الإصليت الذي ذكره ضمنه ألفه سنة 1016هـ.

<sup>4 -</sup> محمد حجي، الحركة الفكرية، ج2، ص: 627.

ودخل قدورة أيضا فاس وأخذ على علمائها<sup>(1)</sup>، إلا أنّ المصادر التي ورد فيها خبر تتلمذه على علماء المغرب جاء مقتضبا، فلم تذكر من شيوخه غير ابن أبي محلي, ولكن لا نعرف ما الذي أخذه عليه ولا عمًّا إذا أجازه أم لا.

وبعد عودة الشيخ سعيد قدورة إلى الجزائر وتصدره للتدريس بها، أخذ عليه بعض علماء المغرب، كالشيخ محمد بن عبد الرحمن الصيني التازي (ت 1115هـ/ 1703م) (2)، والشيخ محمد بن سليمان الروداني (3)؛ الذي نزل بمدينة الجزائر أثناء رحلته إلى المشرق فأقام بها مدة، أخذ خلالها على علمائها وعلى رأسهم الشيخ سعيد قدورة (4)، فتلقى عنه الحديث المسلسل بالأولية وحديث المصافحة، وحديث المشابكة وغيرها (5)، ويغلب على الظن أن تكون إقامته بها طويلة لما ذكر الحيي من أنَّ الشيخ سعيد قدورة (6)، وهذا لا يتأتى دون قراءته عليه قدورة "هو أجل مشايخه (6)، وهذا لا يتأتى دون قراءته عليه قدورة "هو أجل مشايخه (6)،

ا - نور الدين عبد القادر، صفحات في تاريخ مدينة الجزائر، ص: 279.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - محمد القادري، نشر المثاني، ج3، ص: 146.

<sup>5-</sup> محمد بن محمد بن سليمان بن الفاسي (1037 - 1094هـ): قرأ بالمغرب على عيسى السكتاني ومحمد بن أبي بكر الدلائي، كما قرأ على علماء مصر واستوطن الحجاز. له عدة تآليف منها فهرسته "صلة الخلف" ومختصر تلخيص المفتاح وغيرها. الحيي، خلاصة الأثر، ج4، ص:204- 207؛ العياشي، الرحلة العياشية، ج2، ص- ص: 316.

<sup>4 -</sup> أبو سالم العياشي، المصدر السابق، ج2، ص: 30.

<sup>5 -</sup> محمد الروداني، صلة الخلف بموصول السلف، تـح: محمد حجي. بـيروت: دار الغرب الإسلامي، (ط1)، 1988. ص: 31.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - الحيي، خلاصة الأثر، ج4، ص: 204.

لعلوم شتى خلال مدة كافية لذلك، وقد كانت الدراسة في ظروف كهذه عادة ما تتوج بإجازة علمية، وتما يذكر أنّ الشيخ محمد الروداني قد خلّد اسانيد شيخه سعيد قدورة في ثبته "صلة الخلف بموصول السلف"، وأشهرها عن شيخه سعيد المقري، لاسيَّما في الحديث والفقه المالكي وأصول (1).

كما أخذ الشيخ عبد الله العياشي صاحب الرحلة على علماء جزائريين آخرين عدا الشيخ عيسى الثعالي، فأثناء عودته من الحج سنة 1073هـ، لقي بطرابلس (الغرب) الشيخ عاشور القسنطيني، وتقدم له باستدعاء كتبه لنفسه ولأصحابه، وخاطبه ببعض الأبيات منها<sup>(2)</sup>:

للشيخ عاشور الإمام الأمجد حاوي الكمالات التقي الأرشد مُدَّت يدي لتنال كل فضيلة علما وذوقا من إمام مرشد

فأجاز له ولهم لفظا، واعتذر عن عدم كتابة الإجازة بنضيق الوقت، ومزاحمة الأشغال لقرب السفر (3)، وبما أنّه لم يقرأ عليه شيئا فهي إجازة رواية، كما تلقى الشيخ محمد بن عبد القادر الفاسي أيضا إجازة من الشيخ عاشور القسنطيني (4).

<sup>1 -</sup> محمد الروداني، المصدر السابق، مواضع متفرقة مثلا: المصفحات: 21- 23، 31، 453.

<sup>2 -</sup> أبو سالم العياشي، رحلة العياشي، ج2، ص: 382.

<sup>3 -</sup> أبو سالم العياشي، المصدر نفسه، ج2، ص: 382.

<sup>4 -</sup> محمد القادري، نشر المثاني، ج3، ص، ص: 151، 152.

وقد درَس بعض علماء المغرب وتونس على الشيخ يحيي الشاوي بالمشرق، كالشيخ أبي الحسن علي النوري الصفاقسي(١) الذي قرأ عليه بالجامع الأزهر(2)، ومن جملة ما قرأ عليه شرح المرادي على الألفية، فأجازه في سنة 1078هــ / 1667م بمــا رواه عن مشايخه المغاربة وهي: الموطأ والـشفا والـصحيحان، وحـزب البحر للشاذلي، وكتب الشيخ السنوسي وغير ذلك(3)، وقال علي النوري في فهرسته - معجبا بـذكاء شيخه-: ولمَّا كتب الإجازة قال: مؤرخة بمجموع الاسم واللقب، فعددت حروف يحي الشاوي، فوجدتها ثمانية وسبعين وألف، وذلك هو التاريخ (4).

أمًّا الشيخ محمد بن سنة المغربي (5) فقد تلقى إجازات جملة من كبار علماء مدينة الجزائر آنذاك كالشيخ عمر بن محمد المانجلاتي، ومحمد بن عبد المؤمن، ومحمد بن سعيد قدورة، ومحمد

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - أبو الحسن على بن محمد النوري الصفاقسي (1053- 1117هـ/ 43 أو1644-1706م): تمهر في علم القراءات، بنا بصفاقس زاوية ومدرسة. لـه عـدة تـآليف منهـا:" غيث النفع " في إخلاف القراءات، وتنبيه الغافل في علوم التجويد. مخلوف، شجرة النور، ص، ص: 321، 322؛ خوجة، ذيل البشائر، ص- ص: 127- 129؛ مقديش، نزهة الأنظار، ج2، ص- ص: 358- 368.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - محمود مقديش، المصدر نفسه، ج2، ص: 360.

<sup>3 -</sup> محمد مخلوف، شجرة النور، ص: 321.

<sup>4 -</sup> عبد الحي الكتاني، فهرس الفهارس، ج2، ص: 1133.

<sup>5 -</sup> أبو عبد الله محمد بن محمد بن سنة ( 1042\_1102هـ/ 1593م): جال في بـلاد الصحاري، ودخل أرض السودان مرارا وسوس الأقصى، وشنقيط وتوات، وتنبكت وأوزان وفاس، وغيرها. ولازم الإمام محمد بـن أحمـد بغيـغ التنبكتي وأجـازه عامـة. الكتاني، المرجع نفسه، ج2، ص، ص: 1026، 1027.

بن خليفة، وعيسى الثعالي، ومحمد بن عبد الكريم الجزائري<sup>(1)</sup> وذكر الكتاني بأئه: حصل على إجازات كثيرة، وأغلب من أجازوه لم يَرَوْه"، وبما أنّه لم يدخل مدينة الجزائر فيغلب على الظن أنّ هؤلاء العلماء أجازوه مراسلة كما جرت العادة بذلك، إلا أنّ هؤلاء العلماء أبالا تكون إجازته مراسلة، لأنّ محمد بن الأخير منهم فيُفترض أن لا تكون إجازته مراسلة، لأنّ محمد بن عبد الكريم<sup>(2)</sup> استقر بفاس إلى أن توفي بها، وهي من المدن التي زارها الشيخ ابن سنة.

وكان الشيخ محمد بن عبد الكريم الجزائري قد رحل إلى المشرق، ودرس على العلماء به وأجازوه، ومنهم الشيخ أبي الغيث المعروف بالقشاش التونسي (ت1031هـ)(3) كما كان يتردد على فاس (4) إلى أن استقر بها منذ سنة 1083هـ/ يتردد على مع قيام الدولة العلوية، فأكرمه السلطان مولاي إسماعيل مرارا، وكان يجله ويعظمه، ولازم بها العلامة الشيخ عبد القادر الفاسي (5).

أ - عبد الحي الكتاني، المرجع نفسه، ج 2، ص: 1027.

 $<sup>^{2}</sup>$  – أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم (ت بفاس 102 هـ): الفقيه المعمر أخذ العلم بالجزائر، وبالمشرق والمغرب. ومن شيوخه: عبد القادر الفاسي وأبو عبد الله= =السوسي الجزائري، والقشاشي والأجهوري وغيرهم. القادري، نشر المثاني، ج3، ص: 23؛ الجبرتي، عجائب الآثار، ج1، ص: 85؛ مخلوف، شجرة النور، ص: 327.

<sup>3 -</sup> عبد الرحمن الجبرتي، المصدر السابق، ج1، ص: 85.

<sup>4 -</sup> أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج1، ص: 426.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - محمد القادري، نشر المثاني، ج3، ص، ص: 23، 24.

وقد ترجم له تلميذه المسند أبو عبد الله محمد المعروف بالصغير بن عبد الرحمن الفاسي (ت 1134هـ/ 1721م) في المسته "المنح البادية في الأسانيد العالية"؛ الذي صدَّره بمشايخه الذين أجازوه عامة، ومن جملتهم الشيخ محمد بن عبد الكريم، ثم فال: فهؤلاء الخمسة عشر كلهم أجازوني... وتركت غيرهم ممن فازل عنهم "(1)، فهو بالنسبة للمغاربة يعد من أجل العلماء.

كمًّا استقر بفاس في نفس الفترة الشيخ محمد بن أحمد القسنطيني المعروف بابن الكماد<sup>(2)</sup>، وحصل له من التكريم ما كان حصل لسابقه، وحظي بمكانة رفيعة عند ملوك المغرب الأقصى<sup>(3)</sup> وكان قد "ارتحل لفاس برسم القراءة على مشايخها". وعند دخوله إليها تصدر لإقراء "جمع الجوامع" للسبكي فأبدع في إقرائه، ورأى الطلبة من حفظه ما لم يكونوا يعهدوه، فكثر الازدحام عليه (4) وكانت له ملكة في علم الكلام والمنطق، والحفظ التام في علم

<sup>· -</sup> عبد الحي الكتاني، فهرس الفهارس، ج2، ص، ص: 595، 596.

<sup>2-</sup> اختيار الهجرة على الدخول في المنافسات على المناصب، رغم أنَّ انتماءه إلى عائلة شهيرة بالعلم والشرف في قسنطينة، كاف لإصاله إلى أرقى المناصب الدينية والعلمية بها. أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج1، ص: 427.

 $<sup>^{3}</sup>$  - كتب له تلميذه العالم النحوي محمد بن أمير المؤمنين إسماعيل (ت 1116هـ) أيام خلافته بسوس الأقصى قصيدة بمدحه فيها منها: ( ابن زيدان، اتحاف أعلام الناس ج4، ص: 78).

فمن مبلغ عني رسالة شيق ♦ إلى عالم الأعلام صدر الأكابر إلى شيخنا أسمى السمي محمد ♦ أحملها هوج الرياح العواطر= = فيا دوحة العام التي عمَّ عرفها ♦ جميع البرايا بين باد وحاضر.

<sup>4 -</sup> اليفرني، « صفوة من انتشر»، ورقة: 164ظ.

الحديث والفقه وغيرها من العلوم، ولهذا "أذعن له الكافة من علماء فاس "(1). والجدير بالذكر أنه زاحم علماء فاس بتكوينه العلمي الجزائري فقط, وفيه دلالة على متانة التعليم الذي كان يؤديه بعض العلماء الجزائريين حينئذ.

وقد شغل كرسي البخاري بجامع القرويين (2), بالإضافة إلى تدريسه علوم مختلفة منها: التفسير والأصول، والفقه والبيان والمنطق، فتخرج عليه عدد كبير من علماء المغرب، وممَّن أخذ عنه العديد من العلوم: الشيخ عبد الرحمان الجامعي (3), والشيخ محمد المساوي الدلائي بن عبد السلام بناني الفاسي (4), والشيخ محمد المسناوي الدلائي (ت 1136هـ) (ات 1136هـ)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - نشر المثانى، ج 3، ص: 155.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> – محمد بن عزوز، كرسي الحديث بظهر حصة العين بجامع القرويين بمدينة فاس، ص: 43.

 $<sup>^{-}</sup>$  - أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الجامعي الفاسي ( 1087 – 1144هـ / 1086 و 1731 م): قرأ بفاس على عبد الرحمن بن علي الفاسي، ومحمد الكماد القسنطيني وغيرهما. درّس بالقرويين، وله عدة تآليف. خوجة، ذيل البشائر، ص: 254؛ مخلوف، شجرة النور، ص: 351؛ محفوظ، تراجم المؤلفين التونسيين، ج2، ص: 10. أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج2، ص: 306. التازي، جامع القرويين، ج3، ص: 220.  $^{-}$ 

أ- أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن حمدون الفاسي (ت 1163هـ/ 1749): البناني نسبة إلى قرية بنان. أخذ عن أحمد بن الناصر، وميارة الصغير و أبو سالم العياشي واليوسي وغيرهم. وأخذ عن علماء المشرق كالخرشي وعبد الباقي الزرقاني، وله منهم إجازات. وأخذ عنه من لا يعد كثرة. له تآليف منها شرح لامية الزقاق، وشرح الإكتفاء للكلاعي، واختصار شرح الشهاب على الشفا وغيرها. القادري، نشر المثاني، ج4،

كما أخذ عنه الشيخ أحمد بن مبارك (2)، وأجازه فيما رواه عن شيخه محمد المغربي عن النور الأجهوري، وعن عبد الله بن عبد المؤمن، ومفتي الجزائر محمد الموهوب، وأحمد بن عبد العظيم، وأحمد بن الواثق، وهؤلاء عن الشيخ سعيد قدورة بسنده (3)، وأخذ عليه أيضا الفقيه السجلماسي إبراهيم بن عبد الرحمن الملاحفي (ت 1130هـ) فأجازه (4).

ص: 81؛ الكتاني، زهر الآس، ج1، ص، ص: 151، 152؛ مخلوف، شجرة النور، ص: 353.

<sup>1 -</sup> عبد الرزاق بن حمادوش، رحلة ابن حمادوش (لسان المقال)، تح: أبو القاسم سعد الله. الجزائر: المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، 1983. ص: 43؛ محمد= = محفوظ المرجع السابق، ج 2، ص: 10؛ محمد القادري، المصدر السابق، ج 3، ص: 267.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أبو العباس أحمد بن مبارك اللمطي السجلماسي ( 1090 - 1156هـ): أخذ عن القاضي بردلة، ومحمد بن عبد القادر الفاسي ومحمد القسنطيني وغيره. وأخذ عنه جماعة منهم الشيخ التاودي، وأبو حفص عمر الفاسي وغيرهم. له تآليف منها شرح على جمع الجوامع، وكشف اللبس عن المسائل الخمس. القادري، المصدر السابق، ج4، على خلوف، شجرة النور، ص: 352.

<sup>352 -</sup> عمد مخلوف، شجرة النور، ص: 352.

<sup>4 -</sup> عبد الوهاب بن منصور، أعلام المغرب العربي.الرباط: المطبعة الملكية، 1978. ص: 157.

# ثالثا إجازات القرنين الثاني والثالث عسر الهجريين (18/19م):

- إجازة الشيخ عمد الطيب الفاسي للشيخ مصطفى بن رمضان العنابى:

لم تخل المهمات السياسية من تواصل ثقافي؛ فكثيرا ما كان الحكام يجعلون بعض العلماء الأفداد القادرين على التفاوض من بين وفد السفارة، فيقوم هؤلاء - إلى جانب مهمتهم السياسية بالاجتماع بأقرانهم من العلماء، وعقد حلقات علمية يتم فيها النقاش حول المسائل الفقهية، والكلامية المختلفة، ويجيزون ويستجيزون. ومن السفراء المغاربة الواردين إلى الجزائر الشيخ عمد الطيب بن محمد الفاسي (1)؛ الذي اختاره السلطان المولى إسماعيل "لعلمه وفصاحته" كيرأس الوفد المغربي إثر واقعة المشارع (3)، فدخل مدينة الجزائر سنة 1103هـ/ 1691م صحبة

<sup>1 -</sup> أبو عبد الله محمد الطيب بن محمد بن عبد القادر الفاسي ( 1064 ـ 1113هـ/ 1701م): أخذ عن والده وعمه، وجده، وابن عمه المهدي الفاسي، وأبي سالم العياشي. له تآليف منها: شرح مقدمة جده في الأصول، فهرسة والده في رفع الأسانيد. مخلوف، شجرة النور، ص: 329.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - الناصري، الاستقصاء، ج7، ص: 79.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - وقعت معركة المشارع بين الجيشين الجزائري، والمغربي عند وادي ملوية في رمضان سنة 1103هـ/ 1691م، هزم فيها الجيش المغربي. الناصري، المصدر نفسه، ج7، ص: 79.

الأمير عبد الملك ابن السلطان مولاي إسماعيل، والكاتب السوزير عمد الغساني (ت 1119هـ)(1) صاحب الرحلة المعروفة "برحلة الوزير في افتكاك الأسير (<sup>(2)</sup>.

ومن بين العلماء اللذين اجتمع بهم الشيخ محمد الطيب الفاسي بالجزائر الشيخ مصطفى ابن رمضان العنابي(3)، فتباحث معه في مسائل علمية واستجازه فأجازه، ومِمَّا قالـه محمـد الطيـب عن هذا اللقاء:" ولمّا دخلت مدينة الجزائر كان مَّا أتحفني الله بلقائه، من أعلامها الفقيه النَّبيه... مصطفى بن رمضان الحنفي الشهير بالعنابي، فتذاكرت معه في فتـوى علميـة، واسـتفدت منـه فوائـد سنية، وذكرت له زوائد ودررا، علقت بذهني تمّا سمعته من جهابذ علومهم مرضية، فحمله حسن نيته، وخلوص طويته، أن استدعى منّى إجازة في ذلك وغيره<sup>(4)</sup>.

يتضح من سياق النَّص أنَّ هذا المقطع هو جزء من الإجازة المشار إليها، وهو ما لم يذكره البوعبدلي؛ الذي اكتفى بقول عبد إيراد هذا المقطع:" وقد أجازه فعلا "، وبالجمع بين هذا المقطع، وما أورده أبو القاسم سعد الله حينما تحدث عن هذه الإجازة، قائلا

<sup>-</sup> محمد بن عبد الوهاب بن عثمان (ت 1119هـ): فقيه واديب، قُلد ولاية تطوان لعدَّة أعوام، ثم أصبح وزيرا، ثم سفيرا. ابن زيدان، احاف أعلام الناس، ج4، ص، ص: 159، 160.

<sup>2 -</sup> ابن سحنون، الثغر الجماني، ( من مقدمة التحقيق)، ص: 75.

<sup>3 -</sup> سبقت ترجمته في الفصل الأول.

<sup>4 -</sup> ابن سحنون، الثغر الجماني، ص، ص: 75، 76.

بأنَّ محمد الطيب الفاسي سمَّى ابن العنابي في إجازته له الفقيد النبيه، العلامة الدراكة، المشارك النحرير أبو الخير مصطفى بن رمضان الحنفي الشهير بالعنابي (1)، وهذا ما تنضمنه الجزء الذي أورده البوعبدلي ولم يذكر أنَّه إجازة.

ويتبين أيضا أنَّ هذه الإجازة تتكون من شطرين نشري ونظمي (2)، لما ذكره أبو القاسم سعد الله من أنَّ الأرجوزة التي أجازه بها تبلغ حوالي سبعين بيتا، منها هذا البيت (3):

أقول مُجِيبًا مُفْصِحًا بلساني اجزت الفقيه المصطفى التركماني أمًّا نوع هذه الإجازة الذي لم تبيّنه المقاطع المذكورة، فيغلب على الظن أنّها ليست تعليمية؛ لأنّه لم يأخذ عليه كتابا أو كتبا معينة، كما أنّ هذا النوع من الإجازات يُمنح في أغلب الأحيان في سنوات الطلب، وقد كان مصطفى العنابي حينتذ من كبار العلماء، فهى على الأرجح إجازة رواية.

- الإجازات العلمية المتبادلة بين الشيخ أحمد البوني وعلماء

## المغرب:

تتلمذ الشيخ أحمد بن قاسم البوني على مشايخ تونسيين ومغاربة، وهذا ما ذكره في إجازته لابنه أحمد الزَّروق<sup>(1)</sup>، وبما أثنا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> – المفتى الجزائري: ابن العنابي، ص، ص: 15، 16.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - استبعد أن يكون قد كتب له إجازتين إحداهما نظمية وأخرى نثرية، لأنَّ كـلا من البوعبدلي وأبو القاسم سعد الله يؤكدان أنَّه كتب إجازة واحدة.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> – أبو القاسم سعد الله، المرجع السابق، ص، ص: 15، 16.

لم غصل على هذه الإجازة فلا نعرف ما إذا أجازوه أم لا، عدا الشيخ محمد بن سليمان الروداني الذي أجازه بفهرسته المسماة الخلف بموصول السلف (2)، وعًا لا شك فيه هو أنه تتلمذ عليه بالمشرق، ذلك أنَّ هذا الأخير دخل مدينة الجزائر قبل سنة عليه بالمشرق، ذلك أنَّ هذا الأخير دخل مدينة الجزائر قبل سنة 1066ه، لأنه تتلمذ على الشيخ سعيد قدورة المتوفى في التاريخ المذكور، وفي هذا التاريخ كان البوني ابن ثلاث سنوات، في حين استقر الروداني بالمشرق إلى وفاته، ورحل البوني هو الآخر إلى المشرق وقرأ على مشايخه.

وقد تتلمذ على الشيخ أحمد البوني بعض العلماء المغاربة في بونة، من ذلك الشيخ عبد الرحمن الجامعي الفاسي الذي قدم إلى الجزائر بعد سنة 1119هـ(3)، ومكث بها مدة زار أثناءها عدد من مدنها، واجتمع بأعلامها آنذاك، فوفد على الرباط بوهران واجتمع بالشيخ مصطفى الرماصي (4)، ودخل أيضا مدينة الجزائر وأعجب بالأديب محمد بن محمد بن سيدي بن علي (5)، ولكن لا نعلم إذا ما أخذ عنهما شيئا أو أجازوه.

<sup>1 -</sup> حول هذه الإجازة ينظر المبحث الثالث من الفصل الأول.

 $<sup>^{2}</sup>$  - عبد الكتانى، فهرس الفهارس، ج1، ص: 427.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - دخلها بعد الفتح الأول لوهران وشارك الجزائريين فرحتهم بهذا الفتح بشرحه ارجوزة المفتى محمد الحلفاوي التي تسجل أحداث الفتح، ونال الجامعي حظوة لدى محمد بكداش باشا. أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج1، ص: 443.

<sup>4 -</sup> ابن سحنون، الثغر الجماني، ص، ص: 30، 31.

<sup>5 -</sup> نور الدين عبد القادر، صفحات في تاريخ مدينة الجزائر، ص، ص: 197، 198.

امًا في بونة فقد أخذ الجامعي على الشيخ أحمد البوني (أ) وترجم له في رحلته المسماة "بالتاج المشرق الجامع ليواقيت المشرق والمغرب"، فقال مُتحدثا عن بونة: لما دخلتها أعمت دار الشيخ... أبي العباس أحمد بن الولي الصالح البر الناجح، أبي عبد الله عمد المعروف بساسي قاسم بن الولي الصالح، أبي عبد الله عمد المعروف بساسي فوجدته طلق الحيا، وأنزلني بمنزل لإكرام أضيافه مُهياً؛ وأثناء المدة التي لازمه فيها كان يحضر مجالس دروسه، وذلك ما عبر عليه بقوله: "فأقمت عنده ينزهني في كل يوم في رياض تآليفه الحديثية وغيرها... وكنت أحضر أثناء تلك المدة مجلس رواية الصحيحين بين يديه، مع مشايخ بلده وولديه... ولما وقفت في علم الحديث على البحر العباب، والعجب العجاب، سألته الإجازة فيما وقفت عليه وغيره من تصانيفه (2).

ولا نعلم عمّا إذا تصدر الجامعي للتدريس بالجزائر، ولكنّه رحل منها إلى تونس قبل سنة 1136هـ واستقر بها نهائيا، ودرّس بجامع الزيتونة حيث "كان له درس عظيم، ومحفل جسيم، ومدحه العلماء، وشكرته الطلبة (3).

<sup>1 -</sup> ذهب كل من محمد محفوظ (تراجم المؤلفين التونسيين، ج2، ص: 10)، ومخلوف (شجرة النور، ص: 351) إلى أنَّ الجامعي رحل إلى قسنطينة، وأخذ عن عالمها الشيخ احمد البوني، لكن الأصَّح هو أنه درس عليه في عنابة لا في قسنطينة، لأنَّ البوني تصدى للتدريس ببونة، وشدت إليه الرِّحال من مناطق مختلفة.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - عبد الحى الكتاني، فهرس الفهارس، ج1، ص: 236.

<sup>3 -</sup> حسين خوجة، ذيل بشائر أهل الإيمان، ص: 255.

- إجازات بعض علماء المغرب للمنور التلمساني ومحمد الجعدي بفاس:

شهدت سنة 1133هـ/ 1720م رحيل بعض العلماء الجزائريين إلى فاس للأخذ عن مشايخها كالشيخ محمد بن عبد الله أيوب التلمساني الملقب بالمنور الذي استقر مدة بها، واخد على مشايخها، ووُجِدَ له مجموعة من الإجازات كتبها له مشايخ المغرب تضمنت إجازاته العامة، من الشيخ أبي العباس أحمد بن مبارك اللمطي، وإجازته من طرف شيخه أبي عبد الله المسناوي بتاريخ 1133هـ، ومن الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الرحم ن بن زكري الفاسي، و الشيخ أبي العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن الحاج، والشيخ محمد بن محمد بن حمدون بناني، ومن العلامة القاضي محمد العربي ابن أحمد بردلة (ت 1133هـ)، ومن السيخ أبي عبد الله محمد الصالح بن المعطي الشرقاوي، ومن الشيخ أبي الحسن علي بن أحمد الحريشي(1)، ومن الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسى (2)؛ الذي أجازه بفهرسته" المنح البادية في الأسانيد العالية (1).

<sup>· -</sup> عبد الحي الكتاني، المرجع السابق، ج2، ص: 570.

<sup>2 -</sup> أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي ( 1058 - 1134هـ / 1721م): أخذ عن جده وعن عمه محمد، وعن أبيه وبه تخرج وأجازه، وأبى سالم العياشي، والخرشي والزرقاني، وعنه أخذ جماعة منهم: ابنه أبو مدين، ومحمد عبد

ويظهر أنَّ إجازاته هذه كانت حـوالي سـنة 1133هــ، لأنَّ شيخه محمد المسناوي أجازه في هـذه الـسنة، وتـوفي خلالهـا أحـد هؤلاء الشيوخ، ممَّا يعني الله اجازه قبلها أو أثناءها، إلى جانب إجازة صوفية مُنِحت له هناك مؤرخة ب12 ذي الحجة من نفس السنة (2)

كما قصد الشيخ محمد بن علي الشريف الجعدي الجزائرى فاس في السنة المذكورة، للقراءة على مشايخها، فاجتمع هناك بالشيخ محمد بن عبد الرحمن الفاسي، وسأله الأخذ عليه، فأجابه إلى ذلك وناوله فهرسته المنح البادية "، فقرأها كلها، ثم طلب منه الإجازة بجميع ما فيها, فأجازه بـذلك، وأجـازه أيـضا أن يُجير بجميع ما فيها، ثم سمع منه حديث الرحمة المسلسل بالأولية، وحديث الضيافة, ثم أضافه على الأسودين، ولقَّنه وشابكه وناوله السبحة و صافحه والبسه الخرقة، ثم ناولـه أوائـل الكتـب الستة، فقرأها عليه وهو يسمع، ثم أول "الموطأ"، والجل من جامع

السلام بناني وغيرهم. له تآليف منها: الكوكب الزاهر في سير المسأفي الكتاني، المرجع نفسه، ج2، ص- ص: 596- 598؛ مخلوف، شجرة النور، ص: 333.

<sup>1 -</sup> عبد الحي الكتاني، المرجع السابق، ج2، ص: 598.

<sup>2 -</sup> لدينا وثيقة مؤرخة بسنة 1133هـ، شهد فيها كاتبها عبد العزيز بن محمد التادلاوي بَانَّ شَيخًا صُوفِيا لَم يذكر اسمه، واكتفى بنعته بَّالـشيخ العـارف بـاللهُ، أذن للمنـور في التاريخ المذكور أعلاه في تلقين الورد لمن طلبه منه، وكان المنور قد لازم هذا الشيخ لمدة 23 يوما، والوثيقة رغم أنَّها كاملة لا يوجد بها اسم المُجيز، فقـد تكـون تابعـة إلى جـزء غير موجود، ربما يكون طلب المنور لشهادة الكاتب. = = الوثيقة ضمن مجموع رقم: 181، مصطلح الحديث، دار الكتب المصرية، ورقة: 27.

الترميذي، والكثير من سنن ابن ماجة، ومسند الـدرامي، و"مفتــاح الشفا ؛ وهو لوالده الشيخ عبد الرحمن الفاسي حاذي به الشفا للقاضى عياض، وقرأ عليه أيضا المقالة المنسوبة للعلامة عبد الرحمن الثعالبي، وذلك في شوال من السنة المذكورة(1).

ومن خلال ما قام به الشيخ محمد بن عبـد الـرحمن الفاسـي بافتتاحه القراءة والرواية بالحديث المسلسل، ليُتبعه بكتب الحديث يما فيها الصحاح، تتضح أهمية الحديث المسلسل عند العلماء.

- إجازات بعض علماء المغرب لعبد الرزاق بن حمادوش

#### الجزائري:

بالرُّغم من مشقة السفر حينتذ، فقد شغف بعض رجال العلم بالترحال، كالشيخ عبد الرزاق بن حمادوش الذي انتقل إلى العديد من الأقطار الإسلامية، من ذلك أنَّه زار المغرب الأقصى مرتين على الأقبل (1145هـ و1156هـ/ 1743م)(2)، واشتهر ابن حمادوش في مجال أدب الرّحلة برحلته المعروفة "بلسان المقال في

<sup>-1</sup> عمد الحفناوي، تعريف الخلف برجال السلف، ج2، ص-1

 $<sup>^{2}</sup>$  - كما أدى فريضة الحج مرتين: سنة 1130هـ وسنة 1161هـ/ 1748م، ومكث في هذه السنة ببلـد رشـيد وظـل مقيمـا بهـا إلى حـوالي عــام 168هــ. ناصــر الـدين[ سعيدوني، من التراث التاريخي والجغرافي للغرب الإسلامي، ص: 433.

النبأ عن النسب والحسب والحال" (1)؛ التي سجل فيها مذكراته النبأ عن النسب والحسب والحال" (1)؛ التي سجل فيها مذكراته لفترة تناهز الأربع سنوات من حياته (1156 - 1161هر/ لفترة تناهز الأربع سنوات من عدداً من الإجازات كتبها له بعض عدداً من الإجازات كتبها له بعض اعلام المغرب الأقصى.

فقد رحل الشيخ ابن حمادوش سنة 1156هـ إلى مدينة تطوان (2) من أجل طلب العلم (3)، وأقام بها مدة، اتصل خلالها بالعديد من العلماء، والتقى في الجامع المعروف بجامع لكاش بالشيخ أحمد الورززي (4)، فأتاه بصحيحي البخاري ومسلم، وموطأ الإمام مالك، فكان يجمل الكتاب منها، ويسرد سنده إلى مؤلفه من كناشته، ثم يقرأ منه نحو الورقة ويضعه ويحمل الأخر، ولما انتهى من كل ذلك، أجاز ابن حمادوش، وكتب له وناوله الكناشة لينقل منها بعض الأسانيد.

<sup>1 -</sup> يفهم ممَّا سجله ابن حمادوش في رحلته هذه أنَّ ما وصل إلينا منها هو الجزء الشاني، بينما فقد باقي الرحلة وهو الجزء الأول والجزء الثالث. سعيدوني، المرجع نفسه، ص: 433.

مدينة صغيرة، تبعد بنحو ثمانية عشر ميلا عن المضيق، وستة أميال من البحر.
 الوزان، وصف إفريقيا، ج1، ص: 318.

مارس ابن حمادوش في هذه الرحلة التجارة إلى جانب اتصاله بالعلماء، كما كان حريصا على اقتناء الكتب بالشراء وبالنسخ. رحلة ابن حمادوش، مواضع متعددة.

بيت المقدس، أحمد بن محمد بن عبد الله الورززي الدرعي التطواني (  $^{-}$  1179هـ/ 1765م ): الورززي نسبة إلى ورزازة بناحية السوس، وبيتهم بيت علم، حج مرتين وزار بيت المقدس، أجازه علماء مصر، وله فهرس جمع فيه مروياته. الكتاني، فهرس الفهارس، ج2، ص، ص: 1110–1112.

ثم داوم الشيخ عبد الرزاق خيلال إقامته على حضور دروس الورززي، فسمع منه درسا من "السبكي"، و"مختصر خليل" الذي كان يُدَّرِسُه ضحى كل يوم، والتفسير بين المغرب والعشاء، وفي يوم 17 محرم 156هـ كتب له الإجازة بخطه، ذكر فيها بالله رغب في أن يسمع عنه بعض الحديث، ثم أضاف قائلا: فأسمعته بعض موطأ مالك بن أنس – رضي الله عنه – من رواية يحي بن يحيي الليثي، وأجزته سائره، وأسمعته بعض صحيح مسلم بن الحجاج القشيري، وأجزته سائره، ورغبني أيضا أن أجيزه في كل ما صحت لي روايته من مسموع ومجاز... فأسعفته ... أن يروي عني الكتب الستة، أعني البخاري ومسلم، وأبا داوود والترميذي، والنسائي وابن ماجة وموطأ مالك، ومسند أحمد بن حنبل" (1).

وأجازه أيضا أن يروي عنه بعض الفهارس، حيث قال: وكذلك أجزته بكل ما صحّت لي روايته من جملة ما في فهرسة الإمام ابن غازي المكناسي ثم الفاسي، كذا ما في فهرسة الشيخ عمد بن سليمان السوسي ثم المكي، وما في فهرسة الشيخ إبراهيم الكردي ثم المدني، وغير ذلك مما صح لي (2)، ولابن حمادوش إجازة أخرى من شيخه الورززي بمدينة الجزائر في سنة المحورة سوف يرد ذكرها.

 <sup>1 -</sup> عبد الرزاق بن حمادوش، رحلة ابن حمادوش. ص، ص: 37، 38.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - ابن حمادوش، المصدر نفسه، ص: 38.

<sup>3 -</sup> المصدر نفسه، ص- ص: 259 - 263.

كما حضر الشيخ ابن حمادوش مجالس دروس الشيخ محمد بن عبد السلام بناني الفاسي (1)، الذي كان له مجلس بالقرويين كان يحضره الأعلام (2)، فتقدم إليه باستدعاء نظمي في اثنتي عشر بيتا، يهمنا منه هذه الأبيات (3):

أبح لي أنل من بحر علمك غرفة أبل بها حرّ الفؤاد من الجهل أجزني وأطلق لي رواية كلما رويته عن أشياخ غر أولي الطول ووشح بخطك الشريف إجازتي فذاك لها الزهر النضيد مع الفل

فأجازه وكتب له بذلك في أواخر محرم 1156هـ، منه المقطع الموالي: قلت: أجزت الفقيه المذكور جميع ما يجوز لي وعني روايته، من مقروء ومسموع ومُجاز، كل ذلك بشرطه عند أهله، وأذنت له أن يحدث عني بكل ما سمعه مني، أو بلغه عني من مؤلفات ومناولات، ثم عدد مؤلفاته وهي: شرح على كتاب الاكتفاء للإمام الكلاعي المسمى "بمغاني الوفاء بمعاني الاكتفاء" وشرح على اللائمية الزرقانية في الفقه، وشرح على الحزب الكبير الحسن المساذلي، وشرحه على المسلم بن

<sup>1-</sup> أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن حمدون الفاسي (ت 1163هـ/ 1749): عرف بالبناني نسبة إلى قرية بنان، أخذ عن أحمد بن الناصر، وميارة المصغير وأبي سالم العياشي واليوسي وغيرهم، وعن علماء المشرق كالخرشي وعبد الباقي الزرقاني، وله منهم إجازات، كما أخذ عنه من لا يعد كثرة. له تآليف منها: شرح لامية الزقاق وشرح الإكتفاء للكلاعي، واختصار شرح الشهاب على الشفا وغيرها. القادري، نشر المثاني، ج4، ص: 81؛ مخلوف، شجرة النور، ص: 353.

<sup>2 -</sup> عبد الكبير الكتاني، زهر الآس، ج1، ص: 152.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - ابن حمادوش، المصدر السابق، ص: 39.

مشيش، ثم أضاف قائلا: وغير ذلك ممّا جمعته أو نظمته إجازة تامة عامة.

اخذ ابن حمادوش أيضا بفاس على الشيخ أحمد بن مبارك المعروف بالسجلماسي، حيث كان يقرأ عليه "مختصر السنوسي" في المنطق صبيحة كل يوم، حتى ختمه عليه يـوم الثـامن جمـادى، ثـم تقدم إليه باستدعاء نظمي في ثلاثة عشر بيتا منها (1):

وإنى طلبت الله أن أرى وجهكم وأسجد عن تلك الأكف على البرّى وها أنا قد نلت الذي كنت أشتهي وقد بقيت لي الإجازة في النشري نضع خطك المرفوع في نصب صفحتي وعقب به من قد لقيت من الغرى

لم يكتب ابن مبارك الإجازة فور تسلمه الاستدعاء، بل أخذه معه إلى داره ليتفرغ لها، ولكن المنية وافته قبل كتابتها، وقد علَّق ابن حمادوش عن تأخيره لكتابتها بقوله: "كأنَّه استقل واستحيا أن يضع يده نثرا ولا قدرة له على الشعر (2).

وحرصا منه على هذه الإجازة، تقدم ابن حمادوش بطلب مكتوب إلى القاضي بوخريص السجلماسي(3) يطلب فيه الشهادة على إجازة ابن مبارك له، ومؤكدا فيه على قراءته عليه لمختصر

ابن حمادوش، الرحلة، ص: 83.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - ابن حمادوش، المصدر نفسه، ص: 86.

<sup>3 -</sup> قاضى فاس أبو محمد عبد القادر بن العربي بوخريص الفاسي (1118 - 1188هـــ / 1774م): أخذ عن عبد الله العراقي وغيره، ولازم الشيخ ابن مبارك، وهـو عمدتـه الذي أفنى عمره في خدمته، وأخذ عنه جملة من الطلبة. مخلوف، شجرة النور، ص: .356

السنوسي، وعلى تقييده عليه شرحا سماه "الدرر على المختصر" كان قد رآه الشيخ ابن مبارك وفرح به، وبالله تقدم له باستدعاء، وحين تقديمه له في المسجد دخل عليهما القاضي بوخريص فشاهدها (أي الإستجازة) حقا فسأله ما هذا؟ قال: إجازة فلان لأوقع إثرها بالبنان"، فكتب له القاضي بوخريص شهادة بإجازة ابن مبارك له، وأجازه هو بدوره فيما رواه عن ابن مبارك، وغيره عما له من معقول ومنقول، وذلك في يـوم 27 جمادى الأولى عما له من معقول ومنقول، وذلك في يـوم 27 جمادى الأولى

وفي 27 رجب من نفس السنة، قبض الشيخ عبد الرزاق إجازته التي كتبها له الشيخ البناني، ورفعها إلى الشيخ أحمد السرائري التطواني (ت 156هـ) بأمر من شيخه البناني، واخبره بان شيخه ارسله إليه ففرح بذلك، وكتب له بالإجازة في اليوم الموالي. وعن ورد فيها قوله: أجزته فيما سمع وغير ذلك مما يصح لي وعني روايته، إجازة تامة عامة (2)، ثم أخذ ابن حمادوش يتردد على مجلس شيخه المذكور فقرأ عليه ألفية العراقي بشرحها من زوال الشمس إلى صلاة الظهر، وختمها عليه في أكثر من أربعة عشر مجلسا، وقد كان ابن حمادوش يقرأ الأبيات، والسرائري يسمع، ثم يضعها ويقرأ الشرح (3).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> – ابن حمادوش، الرحلة، ص– ص: 89– 91.

<sup>2 -</sup> عبد الرزاق بن حمادوش، المصدر السابق، ص، ص: 67، 68.

<sup>3 -</sup> المصدر نفسه، ص: 70.

## \_ إجازات الشيخ أحمد الورززي لبعض علماء مدينة الجزائر:

ورد الشيخ أحمد الورززي مرتين إلى مدينة الجزائر، الأولى ني سنة 1159هـ/ 1746م، والثانية في سنة 1162هـ/ 1748م فقد حلَّ بها للمرة الأولى في يوم 22 رمضان ليغادرها راجعا إلى لده يوم 15 شوال؛ أي بعد مكوثه بها لمدة ثلاثة وعشرين يوما، هذه الرحلة التي يُفترض أن تكون رحلة علمية لنزول عمدرسة الجامع الكبير، وإلقاءه بعض الدروس في الجامع المذكور، كإلقاءه درس في التفسير تلبية لرغبة بعض علمائها، كما قام الورززي بتصحيح كتاب الدرر على المختصر للسنوسي للشيخ عبد الرزاق بن حمادوش بحضور جماعة من الطلبة، وكان مؤلفه قد قرأ كتاب المختصر للسنوسي في تطوان على الشيخ ابن مبارك، وأثناء قراءته كتب الشرح المذكور. ورغم مرور ثلاث سنوات على ذلك إلاّ أنّ ابن حمادوش استغل فرصة قدوم شيخه الورززي إلى مدينة الجزائر ليصححه عليه، لأنه من تلامذة الشيخ ابن مبارك المذكور بالإضافة إلى أنّه "محقق في الفنون، وخصوصا المنطق (1).

واستغرق تصحيحه حوالي عشرين يوما؛ حيث شُرع فيه يوم 23 رمضان ليُختم في 13 شوال من السنة المذكورة، وهي مدة كافية لتصحيحه تصحيحا دقيقا، سيَّما وأنَّه كان يعقد لذلك ثلاث جلسات في اليوم: الأولى من طلوع الشمس إلى الضحى،

أ - عبد الرزاق ابن حمادوش، الرحلة. ص: 258.

والثانية إلى الزوال أو عند صلاة الظهر، والثالثة من صلاة العـصر إلى الغروب.

أمًّا عن طريقة التصحيح فقد بينها ابن حمادوش بقوله!" اشتغلنا به قراءة بحث وتفتيش، فما قَبِلَهُ عمَّا كان منصوصا قَبُلَه للمتقدمين أو من كلام شيخنا ابن مبارك أثبته، وعمَّا لم يَقبَلُه حذفته (1)، وكتب الشيخ الورززي بخط يده على أول ورقة من كتاب الدرر" « إجازة تأليف»، وهي بعد الحمدلة والتصلية:

"يقول من يضع اسمه عقب تاريخه: أنَّ مؤلف هذا الشرع على غتصر الشيخ السنوسي، وهو الشريف سيدي عبد الرزاق بن محمد الجزائري، سرده علي على وجه من المذاكرة، لعّل أن نجد فيه ما يحتاج للإصلاح أو التكميل، فأصلحنا منه المواضع التي تحتاج إلى الإصلاح على حسب ما سهل الله سبحانه علينا ونرجو من الله سبحانه أن يكون كله أو جله صوابا، وإن وقع فيه خطأ فيكون معدودا محصورا، وهو إن شاء الله يصلح للإقراء والمذاكرة..."(2).

إنَّ قول الشيخ الورززي بصلاحية "كتاب الدرر" للإقراء والمذاكرة تُوحي بأنَّها إجازة تأليف، إلاّ أنَّ أبا القاسم سعد الله عقق الرحلة وواضع عناوينها لم يُسمها كذلك وعنونها هكذا: "شهادة الشيخ الورززي للمؤلف على كتابه الدرر". ولكنَّه ذكره في "

 $<sup>^{1}</sup>$  – المصدر نفسه، ص، ص: 258، 259.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفسه، ص: 259.

تاريخ الجزائر الثقافي" قبائلا بـأنَّ الـورززي أعطـا لابـن حمـادوش شهادة تدل على براعته في معالجة هذا الموضوع، وبأنَّ الشيخ أحمد بن عمار قرظ هذا الكتاب، وقال بأنَّه كتاب صغير الحجم كثير الفائدة، وأجاز قراءته وشجع عليه(1).

وشهد على هذه الإجازة أربعة من طلبة الجزائر نورد شهادتين منهما (2)، لأنهما تؤكدان على أنَّ ما كتبه الورززي لابن حمادوش إجازة بالتأليف، حيث كتب أبو القاسم بن يوسف الحسني ما يلي: "ما ذكر يُمنة هذه الورقة من تجويز التأليف المسمى بالدرر تأليف العالم... عبد الرزاق على يد العالم العلامة البركة أبي العباس سيدي أحمد الورززي من أوله إلى آخره صحيح...." وكتب البرنوصي ما صورته: "وعمثل ما شهد به أعلاه يشهد به عبد الملك بن محمد بن محمد بن إبراهيم البرنوصي الدار، السليماني أصلا، وأنَّه أجَازه فيه أواخر شوال عام تسع وخمسين ومائة وألف<sup>(3)</sup>.

وأثناء زيارة الورززي الثانية لمدينة الجزائر، اجتمع بأحد أبرز علمائها آنذاك، وهو مفتى الحنفية الشيخ محمد بن محمد المهدي

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - تاريخ الجزائر الثقافي، ج2، ص: 152.

<sup>2 -</sup> الشهادتان الأخريتان الأولى لعبد الرحمن بن علي بـن الـشارف المـازوني، والثانيـة للأديب أحمد بن عمار؛ الذي كتب له شهادة وتقريظا في نفس الوقت لكتاب الدرر؛ هي أكبر بحوالي ثلاث مرات من إجازة الورززي نفسها.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>- ابن حمادوش، الرحلة، ص- ص: 259- 262.

المعروف بابن علي (1)، وقد كان المفتي الحنفي يقوم بمهمة التدريس بالجامع الجديد الحنفي، إلى جانب وظيفة الإفتاء والخطابة، وكان ابن علي موصوف بالحفظ الغزير، ورواية الحديث النبوي، والمهارة في التفسير، بالإضافة إلى اشتهاره بجودة الشعر والنثر، والفصاحة في الخطابة، وكانت له صلات قوية بعلماء المغرب الذين زاروا الجزائر على عهده كالشيخ عبد الرحمن الجامعي، والشيخ الورززي المذكور، وله شعرا في كليهما، وقال في الأخير منهما قصيدة بارعة طالبا منه الإجازة (2)، افتتحها بهذا البيت (3):

خَلِيْلِي عَادَ الْأَنْسُ وَالعَوْدُ أَحْمَد فَقَدْ زَارَنَا شَيْخُ المُشَايِخِ أَحْمَد إلى أَن قال:

فَمَالَك قد أصبحت مَالك علمه وفي خلدي أنت الإمام الجدد

<sup>-</sup> عمد بن محمد بن محمد المهدي بن رمضان بن يوسف العلج (1090هـ/ 1679م وتوفي على الأرجح سنة 1169هـ/ 1755م): وهـو مـن أسـرة ذات صـلة بالوظائف الرسمية، تـولى الفتـوى الحنفيـة بمدينـة الجزائـر سـنة 150هـ، واسـتمر بهـا إلى سنة 1169هـ. له ديوان شعر يشتمل على قصائد بليغة في المدائح النبوية. ابن عمار، أشـعار جزائرية، ص: 197؛ البغدادي، هدية العارفين، ج2، ص: 328؛ نور الدين عبد القادر، صفحات في تاريخ مدينة الجزائر، ص: 194.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج2، ص، ص: 272، 273.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - ابن عمار، أشعار جزائرية، ص: 84.

فجد لي بما أرجوه منك فإننى رأيت كنزا للذخائر يقصد (١)

وإن لم أتوصل إلى إجازة الورززي لابن على، فالذي لا شك فيه هو إجازته له، كما جرت العادة بعدم رفض الإجازة، سيما وإن المستجيز من كبار العلماء. وهكذا فقد ربطت الشيخ الورززي علاقات حميمة مع علماء مدينة الجزائر التي كان يتردد عليها، دون أن يكون متوجها إلى المشرق أو عائدا منه، وفي ذلك دليل آخر على ذيوع صيت علمائها.

- إجازت الشيخ عبد القادر بن شقرون الفاسي لبعض

## العلماء الجزائريين:

أخذ بعض العلماء الجزائريين العلم بفاس على الشيخ عبد القادر بن شقرون الفاسي (2)، كالشيخ محمد أبي راس الـذي اتصل به، وتذاكر معه في بعض المسائل<sup>(3)</sup>، وقاضى وهران الطاهر

<sup>1-</sup>من خلال هذا بالبيت يتبين أن غرض القصيدة الإستجازة. ابن عمار، أشعار جزائرية، ص: 84، هامش: 3.

 $<sup>^{2}</sup>$  – القاضى أبو محمد عبد القادر بن أحمد بن العربي بن شقرون الفاسي (ت 1219هـ/ 1804م): أخذ عن أبي العباس الهلالي، وأبي العباس الدلائي، وعبد الرحمن المنجرة، وعبد القادر بوخريص وغيرهم. وحج ولقي أعلاما وأخذ عنهم منهم الشيخ مرتضى. وعنه أخذ السلطان أبو الربيع سليمان. من مؤلفاته "شرح العشرة الثانية من الأربعين النووية". عبد الكبير الكتباني، زهـر الآس، ج1، ص، ص: 150، 151؛ ابن زيدان، إتحاف أعلام الناس، ج1، ص: 333.

<sup>3 -</sup> محمد أبو راس، فتح الإله ومنته، ص: 105.

بن عبد القادر بن عبد الله بن محمد المدعو" دحو" المشرفي المعسكري شارح "النصيحة الزروقية"، وقد أجازه ابن شقرون بالإضافة تلميذ، الطيب بن كيران (1) عامة مالهما (2).

وفي طريق الشيخ ابن شقرون إلى الحج سنة 193هـ/ 1779م، نزل بنواحي بسكرة، فوفد عليه بعض علماء المنطقة، وكان من بينهم الفقيه خليفة ابن حسن القماري, الذي اعتاد على الخروج من قريته قمار لملاقاة ركب الحج المغربي، فيأخذ من علمائه، ويأخذون منه. وفي السنة المذكورة أطلع ابن شقرون على نظمه لمختصر خليل المسمى "بجواهر الإكليل في نظم مختصر خليل" وبعد أن قرأ هذا الأخير أجزاءا منه، كتب له بتقريظ في شهر ربيع الثاني، عما جاء فيه قوله: "وقد أطلعني على نظمه الجليل، لمختصر أبي الدنيا خليل، المكتوب هذا أول ورقة منه، فطالعت منه البدء والختام، ومواضع منه أنبأتني على أنه مقدام من

<sup>1-</sup> أبو عبد الله الطيب بن محمد بن عبد الجيد بن عبد السلام بن كيران (1172-1228هـ/ 1812م): عرف بتبحره في علم الأصول والفروع. له تاكيف عديدة منها: شرح على توحيد المرشد المعين. مخلوف، شجرة النور، ص، ص: 376، 377؛ كحالة، معجم المؤلفين، ج3، ص: 373؛ التازي، جامع القرويين، ج3، ص: 807.

<sup>2 -</sup> عبد الحي الكتاني، فهرس الفهارس، ج1، ص: 460.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - اطلع الشيخ الناصري الدرعي صاحب الرحلة الكبرى على منظومة الشيخ القماري، اثر لقاءه بناظمها في سيدي عقبة، وحكم عليها حكما يختلف قليلا على حكم ابن شقرون قائلا: وهو نظم سلس لا بأس به، غير أنَّ صاحبه غير متمكن من الصناعة العروضية، وإنَّما للنظم عنده سجية ". أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج2، ص: 78.

فرسان البراعة، وأثمة اليراعة، إذ هو نظم عذب الموارد، مهذب المقاصد، سلس العبارة، رائق الإشارة... وقد طلب مني... أن أوقع عليه ما تيسر، ولم يعذرني إذ أنا على سفر، فساعدته إسعاد عب صادق، فرقمت هذه الحريفات (١).

وأمًّا كون هذا التقريظ هو إجازة، فـذلك مـا ذهـب إليـه أبـو القاسم سعد الله(2)، غير أنه لم يقل أنها إجازة التأليف". والملاحظ انّ هذه الإجازة لا تتضمن أي إذن من أي نوع، كما في إجازة الورززي لابن حمادوش المذكورة سابقا.

- إجازات محمد بن محمود العنابي لبعض علماء اسرة بيرم

## التونسية:

أسرة بيرم تركية الأصل، دخل أول أفرادها تونس أثناء الفتح العثماني لها(3)، وشهد القرن الثاني عشر بـزوغ شـهرتها العلميـة، حيث أنجبت العديد من العلماء (4)، الذين توارثوا الخطط الدينية

<sup>1 -</sup> الطاهر بن بلقاسم التليلي، « اتحاف القاري بحياة خليفة بن حسن القماري»، ورقة: 12، 13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - تاريخ الجزائر الثقاني، ج2، ص، ص: 49، 77.

<sup>3 -</sup> تعنى بيرام العبد بالتركية، وقد قدم بيرام إلى تونس صحبة جند سنان باشا لاستنقاذ البلاد من الاحتلال الإسباني سنة 981هـ/ 1573م، وطاب له المقام بتـونس. محفـوظ معجم المؤلفين التونسيين، ج1، ص: 130.

<sup>^ -</sup> من أفراد هذه الأسرة الذين تولـوا الخطـط الدينيـة الحنفيـة الكـبرى، وفي مقـدمتها رئاسة الفتوى الحنفية: رأس الأسرة شيخ الإسلام محمد بن حسين المعروف بسيرم الأول ( 1214هـ/ 1800م )، وابنه محمد بيرم الثاني(ت 1247هـ/ 1831م)، وحفيده محمد

الرفيعة، وفي مقدمتها القضاء والإفتاء الحنفيين. ولما كان الشيخ محمد بن محمود العنابي يمر بتونس اثناء تردده على المشرق، فقد ربطته علاقات وردية مع بعض علمائها، ومنح إجازات لبعضهم من التجؤوا إليه، وطلبوا منه ذلك نثرا وشعرا، ولا سيّما علماء أسرة بيرم (1)، وقد جمعته بهم مودة كبيرة، تشهد عليها الرسائل المتبادلة بينه وبين الشيخ محمد بيرم الرابع (2)، منها الرسالة التي بعث بها إليه أثناء إقامته بمصر، والتي تضمنت قوله: فقد كتبنا إليكم...من خضراء تونس... تجديدا لعهود المودة القدية (3).

بيرم الثالث (ت 1259هـ/ 1843م). تراجمهم مستوفاة في كتاب العمر، لحسن حسني عبد الوهاب. بيروت: دار الغرب الإسلامي، (ط1)، 1990. ج2، مواضع متفرقة.

<sup>-</sup> هناك عوامل تكون قد ساهمت في تمتين العلاقة بينه وبين هذه الأسرة، فكل من أسرتي ابن العنابي وأسرة بيرم، تركية الأصل، حنفية المذهب، دخلت المغرب الإسلامي مع الفتح العثماني، وتقربت من السلطة الحاكمة وحظيت بمناصب دينية رفيعة.

 $<sup>^2</sup>$  – عمد بن عمد بن عمد بن عمد، المعروف ببيرم الرابع (1220 – 1278هـ/ 1806 – 1806م) حمل نفس اسم و لقب أبيه وجديه قبله، وهو يروي عن أبيه وغيره تولى خطة التدريس، ثم الإفتاء ثم رئاسة الفتوى الحنفية سنة 1259هـ/ 1843م، بالإضافة إلى توليه نقابة الأشراف، وإمامة عدة جوامع، وإدارة العديد من المدارس، كما كان مستشارا للأمير عمد باي (1855 – 1859م). من أشهر مؤلفاته: التراجم المهمة للخطباء والأثمة. الكتاني، فهرس الفهارس، ج1، ص، ص: 242، 243؛ أحمد عبد السلام، المؤرخون التونسيون، ص: 602؛ كحالة، معجم المؤلفين، ج3ص: 686.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - بعث له بهذه الرسالة بعد سنة 1260هـ يجدد له فيها المودة، ويوصيه فيها خيرا بأحد العلماء المغاربة، وبعث ابن العنابي بدوره أبيات في تحية آل بيرم رد عليها محمد بيرم الرابع بأربعة أبيات أيضا، وكان قد قرظ كتاب "شرح الدر المختار" لابن العنابي في سنة 1245هـ. أبو القاسم سعد الله، المفتي الجزائري: ابن العنابي رائد التجديد الإسلامي، ص- ص: 123- 127.

لقد تلقى محمد بيرم الرابع إجازتين على الأقل من الشيخ ابن العنابي، إحداهما صوفية مشافهة بالأحزاب الشاذلية(1)، والثانية إجازة علمية كتابية، عدَّد فيها طرق تلقيه للحديث الشريف والفقه، فذكر بأنَّه روى "صحيح البخاري" بطرق عديدة، ولكن طريق السماع والقراءة إنَّما هي على والله محمود (ت 1234هـ)، وبأنّه سمعه على جده محمد بن حسين قاضي الجزائـر (ت 1203هـ)، بالإضافة إلى قطعة من أول كتاب "فضائل القرآن" ووقعت له منه إجازة تتضمنه، كما روى صحيح البخاري أيـضا سماعا لبعضه، وإجازة لباقيه عن شيخه الإمام أبى الحسن على بن عبد القادر بن الأمين، ثم قال: "وقد أجزت بهذا، وبكل ما أجازني به مشائخي، الشاب الفاضل اللّوذعي الكامل أبا عبد الله عمد بن شيخ الإسلام محمد بن شيخ الإسلام محمد الشهير ببيرم - حفظه الله- إجازة عامة بشرطها المعلوم لأهله... (2)، وبعد ختمه للإجازة ألحق بها ما يلى:

أ- فقرة عَنونها ب« تتمة» أرَّخ فيها لوفاة شيخه، وعمدته ابن الأمين بسنة 1236هـ، ثم أضاف قائلا: وقد أجاز جميع من أدرك حياته، وقد اقتديت أنا به في ذلك، فأجزت بكل ما أجازني به مشايخي جميع من أدرك حياتي (3)، فهذه الإجازة التي أجاز بها

أبو القاسم سعد الله، المرجع نفسه، ص: 38.

<sup>2 -</sup> أبو القاسم سعد الله، المفتى الجزائري: ابن العنابي، ص- ص: 115 - 118.

<sup>3 -</sup> أبو القاسم سعد الله، المرجع نفسه، ص: 118.

لجميع من أدرك حياته « إجازة عامة للعموم » الهدف منها نشر السند.

ب - التأكيد على إجازته لمحمد بيرم الرابع بقوله: نعم اجزت الشاب الأديب الفاضل السيد محمد بن شيخ الإسلام محمد بكل ما تجوز عنى روايته ".

ج- تذييل الإجازة بختمه الـذي يحمـل عبـارة: « منتظـر لطـف الودود عبده محمد ابن محمود سنة 1232هـ».

لكن التاريخ الذي يحمله الختم ليس تاريخ الإجازة على ما يبدو من عدة أوجه منها: أنَّ ابن العنابي كان بالجزائر في السنة المذكورة، مُتَوَليا لقضاء الحنفية (1)، ومنها أنَّه أجاز بمصر لكل من إبراهيم السقا وعبد القادر الرافعي في سنة 1242هـ، ولكنه أرَّخ لإجازته للأول بسنة 1242هـ، بينما وضع ختمه المشار إليه في إجازته للثاني، وهو يحمل نفس التاريخ أي 1232هـ. وهذا التاريخ هو الذي يوجد دائما في ختمه الموضوع على وثائق أخرى، بحيث كان له بحكم منصبه في الدولة ختما خاصا به.

وئص الإجازة نفسه يؤكد أنَّ تـاريخ 1232هـ، لـيس هـو تاريخ الإجازة، إذ كيف يكتبها فيه، وقد أخبر فيها عن وفاة والده التي كانت سنة 1234هـ، وعن وفاة شيخه ابن الأمين التي كانت سنة 1236هـ.

<sup>1 -</sup> ذلك ما ذهب إليه أبو القاسم سعد الله (المفتى الجزائـري، ص: 28) انطلاقـا من مجموعة من الوثائق، وذهب عبد الحميد بيك (أعيان من المشارقة والمغاربة، ص: 187) إلى آنه كان بين سنتي 1213هـ و1236هـ مفتيا للمالكية بالجزائر.

بيرم في المشرق، أو في تونس أثناء نزوله بها.

امًا تاريخ الإجازة الحقيقي فهو بين سنتي 1236 و1245هـ؛ حيث حج الشيخ ابن العنابي سنة 1236هـ، واستقر بالأزهر لمدة تسع سنوات، ثم رجع إلى الجزائر وحلً بتونس بين سنتي 1244- 1245هـ/ 1828م أن يكون قد أجاز لمحمد

لقد أقام الشيخ ابن العنابي هذه المدة في تونس مُحَاطًا بالعلماء، وكلهم أشادوا به ونوَّهوا بعلمه، كما أكرمه باي تونس عندئذ، وأحاطه بالتبجيل والتعظيم<sup>(2)</sup>، واستجازه عدد من علماء تونس، من بينهم: الشيخ مصطفى بيرم عم محمد بيرم الرابع السابق الذكر، الذي استدعاه بقصيدة تتكون من أربعة عشرة بيتا تضمنت هذه الأبيات<sup>(3)</sup>:

وبهجة وكل إناء بالذي فيه رَاشح لاح قدره فقدرك معلوم ومجدك واضح لل إجازة بفضلك لا أني لذلك صالح

فكم طابت الخضراء نشرا وبهجة ولست الذي يراد بالمدح قدره واطلب من علياك نيل إجازة

والذي لا شك فيه هو أنَّ ابن العنابي لبى طلب المستجيز لحرصه على نشر سلسلة السند على أوسع نطاق، حتى أنه كان يجيز كل من أدرك حياته.

أ - عبد الحميد بيك، أعيان من المشارقة والمغاربة، ص: 188.

<sup>&</sup>lt;sup>2 –</sup> أبو القاسم سعد الله، المفتى الجزائري ابن العنابي، ص: 30.

<sup>3 -</sup> أبو القاسم سعد الله، المرجع نفسه، ص: 129.

## - إجازات علمية متفرقة خلال القرنين الثاني والثالث عشر

## الهجريين:

هناك إجازات علمية كثيرة متبادلة بين العلماء الجزائريين وعلماء القطرين لم ترد حولها إلاّ إشارات في الكتب التراجم والرحلات، منها أنَّ الشيخ عمر بن عبد القادر التنلاني استقر بالمغرب، وأخذ على علماء فاس كالشيخ محمد بن أحمد بن مبارك السجلماسي الذي أجازه، كما درَّس هناك بجامع القرويين، فصار من أشهر الأساتذة به، ثم عاد إلى بلده سنة 1129هـ، وتفرغ للتعليم بزاويته بتنلان (2).

وإذا كانت رحلة العلماء الجزائريين إلى تونس قليلة، بالمقارنة مع رحلاتهم إلى المغرب الأقصى، فإنهم بضرورة أداء فريضة الحج وطلب العلم كثيروا الرّحلة إلى المشرق، ولهذا كانوا ينزلون بها، ويتصلون بعلمائها، ومن هؤلاء الشيخ أحمد بن عمار الذي ربط علاقات متينة مع أقرانه بها، وتبادل معهم الإجازات والتقاريظ (3)، ومن أشهر تلامذته بها الشيخ إبراهيم السيالة (1)

 <sup>1 -</sup> عمر بن عبد القادر التنلاني (ت 1152هـ/ 1739م): نحوي من فقهاء قصر تنلان بمنطقة توات. من مشايخه المغاربة: محمد بن زكري الفاسي، ومحمد حفيد ميارة. تخرج عليه الكثير من الطلبة بزاوية بتنلان، وأجاز الكثير منهم. فرج محمود فرج، إقليم توات القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين، ص- ص: 88- 98.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - فرج محمود فرج، إقليم توات، ص: 89، وص: 113.

من ذلك التقريظ النثري الذي كتبه للكاتب الوزير أبي محمد حمودة بن محمد بن عبد العزيز التونسي (ت 1202هـ)، على رسالة في مسائل من الكلام، ردَّ بها على أسئلة

الذي جمع ثبتا في أسانيد شيخه سمًّاه " بمنتخب الأسانيد في وصل المصنفات والأجسزاء والمسسانيد"، فأجسازه بسه سسنة 1204هـ/ 1789م

كما نزل بها الشيخ أبو راس مرات عديدة منها سنة 1205هـ/ 1790م، فأكرمه السيد حمودة باشا، واجتمع بعلمائها، وأجلة فقهائها كمفتي الحنفية بها السيد محمد بيرم الذي قرأ عليه "يختصر الكنز" في الفقه الحنفي، والشيخ أحمد بن عبد الله السوسي المغربي الأصل، التونسي الدار، وقد خاطبه أبا راس قائلا: "أحببت أن أكون من تلامذتك الرّاغبين في إجازتك، وإن لم أكن لـذلك أهلا، فيكون ذلك منك لنا وبلا، كي تهب على نفحاتكم، وسناء بركاتكم "، فأجازه في جميع ما يتعلق بالـدِّين ووصـائلُه، وفروعــه واصوله ومسائله، وكتب له بخط يده (3).

كما كان أبو راس كثير الزيارة للمغرب الأقصى، من ذلك الزّيارة التي قادته إلى فاس سنة 1216 هـ/ 1802هـ حيث أقام بها مدة، وأهدى العديد من المؤلفات إلى السلطان المغربي سليمان

بعض علماء قسنطينة في صفر سنة 1196هـ. الوزير حمودة، الكتاب الباشي، تح: محمـد ماضور. تونس: الدار التونسية للنشر، 1970. ج1، ص، ص: 19، 20.

ا - إبراهيم بن عبد الله السيالة: كان حيا سنة 1204هـ/ 1790م. كحالة، معجم المؤلفين، ج1: ص: 40.

 $<sup>^{2}</sup>$  عبد الكتاني، فهرس الفهارس، ج $^{1}$ ، ص، ص: 121، 122.

<sup>3 -</sup> محمد أبو راس، فتح الإله، ص، ص: 51، 52، وص: 115. <sup>3</sup>

منها شرح بعنوان "روضة السلوان المؤلفة بمرسى تيطوان أواثناء واثناء زياراته هذه كان يتصل بالعلماء (2) ويأخذ عنهم ويأخذون عنه لكن لا نعرف إن أثمرت هذه الاتصالات بإجازات علمية أم لا.

هذا، ولم تقتصر علاقات العلماء الجزائريين بتونس بالتردد على المشرق، بل إنَّ منهم من درس مدة هناك كالفقيه النحوي محمد الصالح الزواوي<sup>(3)</sup>، حيث وُجِدَ بخطه أنّه قرأ وأجيز بجامع الزيتونة<sup>(4)</sup>، غير أنَّ صاحب "تعريف الخلف" لا يذكر شيوخه ولا بما أجيز. ويبدو أنّه تلقى بها تكوينا مُهما، إلى جانب ما يكون قد أخذه بالجزائر، لاشتغاله بالتدريس في جبل بني عيسى بمجرد عودته منها.

وبحكم قرب الجهة الغربية للجزائر من المغرب الأقصى، فقد كان علماؤها الأكثر اتصالا وتواصلا مع أقرانهم به، حيث أجاز الشيخ ابن أبي طالب المعروف بالشارف المازوني للشيخ أبي العباس أحمد التادي الحمودي العلمي السويفي (ت

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>- G. Faure – biguet, <u>« notice sur le chiKh Mohammed Abou</u> Ras », p p : 311, 318.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - منهم الطيب بن كيران، والشيخ حمدون، والفقيه الشيخ محمد بن بنيس الدي بحث معه في تفسير ابن عطية. محمد أبو راس، فتح الإله ومنته، ص- ص: 101- 106.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> – محمد السالح بن سليمان العيسوي الزواوي الرحموني (ت 2- 1243 هـ/ 1827): من شرفاء العش في بلد امشدالة. تآليفه كثيرة منها: ميزان اللباب في قواعد البناء والإعراب، والدليل على الأجرومية وشرح على الأزهرية، وحاشية على شرح الصغرى لمؤلفها. الحفناوي، تعريف الخلف، ج2، ص: 533؛ مخلوف، شجرة النود، ص: 382.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - الحفناوي، المرجع نفسه، ج2، ص: 533.

1236هـ)(1)، كما تلقى الشيخ أبو عبد الله محمد المهدي بن محمد المدعو بالكتروسي (2) بمدينة مازونة استدعاءا كتابيا من فاس سنة 1240هـ/ 1827م. من طرف السيخ محمد التوهامي بن ، حمون (د)، وعمَّا ورد فيه: "وليكن في كريم علمك، الَّني أطلب من سيادتك إجازة تامة شاملة، مطلقة عامة، في جميع ما لديك من العلوم، والأسرار والفهوم، والطرق المصوفية والأحاديث المسلسلات إلى خير البرية تبركا بسندك العالى... (4).

ثم تحدث عن مشروعية طلب الإجازة مراسلة، والأسباب الداعية إلى ذلك، ثم ختم الاستدعاء بستة أبيات، منها:

عبدك الملتجئ لفضلك يرجو من علا مجدكم عموم إجازة يدرك الفوز بالفضائل عنها وتكون إلى السعود مجازة دم بربع السعود قاموس علم كل ناح ينال منك مفازة

وليس لدينا دليل على إجازة محمد المهدي له إلاّ ما تعارف عليه بين العلماء، من عدم رفضهم الإجازة بالرواية ولو طالت

<sup>1 - 3</sup> عبد الحفيظ الفاسى، معجم الشيوخ، ج 1، ص 1 - 1

 $<sup>^{2}</sup>$  - أبو عبد الله محمد بن المهدي بن محمد بن المهدي بن أحمد بن علي الإدريس الحسني  $^{2}$ المازوني الكتروسي. ينتمي إلى أسرة آل الكتروسي العلمية الـتي حظيـت بتأييـد، ودعـم كبير من طرف بايات الغرب، فتولى عدد من أفرادها مناصب دينية هامة كالقضاء والفتوى والخطابة والإمامة.

<sup>3 -</sup> محمد التوهامي بن محمد المكي بن عبد السلام بن رحمون العلمي الحسني الإدريسي (ت 1263هـ/ 1847م): كان عالما مسندا. أخذ عن جماعة وافرة من أهمل المشرق والمغرب. وله ثبت في مروياته. عبد الحفيظ الفاسي، المصدر السابق، ج1، ص: 118.

<sup>4 -</sup> وثيقة ملك لعائلة الكتروسي بمازونة.

المسافات، وهذا الاستدعاء دليل قباطع على ذلك التواصل الفكري الذي جمع علماء مازونة بأقرانهم في المغرب الأقصى.

وكان علماء الراشدية على اتصال دائم بالمغرب، فقد رحل الشيخ أبو عبد الله محمد بن الموفق الجلالي إلى فاس، والتقى الشيخ أبو عبد الله محمد بن الموفق الجلالي إلى فاس، والتقى بأكابر علمائها واستفاد منهم (1)، وأجازه جماعة ذكرهم في إجازته لتلميذه عبد القادر الراشدي كالسيد محمد جسوس (2)، والسيد التاودي بن سودة (3)، والسيد محمد البناني والسيد عبد الله السوسي، والسيد عمر السوسي، والسيد إدريس العراقي الحسني، ومولاي بن عبد الرحمن إدريس وغيرهم (4).

<sup>1 -</sup> محمد بن سحنون، الثغر الجماني، ص: 228.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أبو عبد الله محمد بن قاسم بن محمد جسوس ( 1089 - 1182هـ): أخذ عن أبي عبد الله المسناوي، محمد ابن عبد القادر الفاسي، والعربي بردلة. أخذ عنه جماعة من الأعيان كالشيخ التاودي بن سودة. من تآليفه: شرح خليل، والرسالة، وشرحان على الحكم بن عطاء الله. عبد الكبير الكتاني، زهر الأس، ج1، ص، ص: 280، 281.

 $<sup>^{6}</sup>$  - أبو عبد الله محمد بن الطالب بن سودة المرِّي الفاسي التاودي (1128 - 1207هـ): اخذ عن أبي عبد الله محمد بن عبد السلام بناني الناصري، وأحمد بن مبارك السجلماسي، حج وقدم مصر سنة 1182هـ، وعقد دروسا بالجامع الأزهر.  $^{7}$  القضاء بالمغرب سنة 1203هـ. من تآليفه: حاشية على الزرقاني شارح خليل، وشرحان على الأربعين النووية. الجبرتي، عجائب الآثار، ج2، ص $^{7}$  - 00:  $^{7}$  - 105.

<sup>4 -</sup> المهدي البوعبدلي، الجزائر في التاريخ، ج4، ص: 151.

كما تبادل معهم الشيخ العلامة عبد القادر المعروف بابن عبد الله سقط المشرفي الإجازات العلمية، ومن مشايخه المغاربة (١) الشيخ الهادي بن محمد الشريف الذي أجاز له ثبته (2)، والشيخ يمه بن محمد بن عربي البناني المالكي، وعلى بن محمد الميلي. وإجاز ابن عبد الله سقط بدوره لبعض المغاربة في فاس كالشيخ أبي العباس أحمد بن الطاهر الأزدي المراكشي، والسيخ أبى زيد عبد الرحمن بن الإمام أبي العباس أحمد الشدادي الفاسى عامة ما له مطلقا بتاريخ 1247هـ / 1831م، أي حوالي سنة بعد دخـول الفرنسيين إلى الجزائر، وقال فيها: إجازة عامة تتناول من وجمد منهما من الأولاد، ومن سيوجد منهم من الأحفاد، وكل من استجازهما (3).

امًا الإمام محمد بن علي السنوسي، فقد انتقل إلى فاس لطلب العلم، ثم رحل مكة حاجا، فلقي بها الشيخ أحمد بن إدريس المغربي الميسوري (ت 1253هـ/ 1837م) وأخذ عنه، وحصل له نفوذ عظيم في الحجاز وضواحيه، إلا أنَّه آثـر تركـه والانتقـال إلى طرابلس (بليبيا) فوُفِق لنشر دعوته بأكثر بقاعها، حتى برقة

أ- دخل المغرب الأقصى سفيرا للأمير عبد القادر بعد الاحتلال الفرنسي، وبعد انحلال المقاومة رجع إليه واستقر بمكناس إلى أن تـوفي بهـا. المـشرفي، « ياقوتــة النــسب الوهاجة،، ورقة: 11ظ.

<sup>2 -</sup> عبد الحي الكتاني، فهرس الفهارس، ج2، ص: 1099.

<sup>3 -</sup> عبد الحي الكتاني، المرجع نفسه، ج2، ص- ص: 577 - 579.

ومجاهل إفريقيا، وأسس بها العديد من الزوايا أشهرها زاوية جغبوب (1).

فاخذ عنه هناك عدد من المغاربة منهم: عبد الهادي بن محمد الشاوي الفاسي (ت 1319هـ)؛ الذي لقي السنوسي أثناء حجه سنة 1260هـ، ثم رحل إليه مرة أخرى من المغرب، ولازمه بجغبوب إلى وفاته، فسمع عليه الكتب الستة، وغيرها مما كان يقرؤه مدة مقامه عنده، فأجازه عامة (2)، كما أخذ عنه الشيخ أحمد بن الطالب بن محمد بن سودة (ت 1321هـ) بالمدينة المنورة سنة بن الطالب بن محمد بن سودة وأجازه عامة، وكان ابن سودة قد لقسي في الاسكندرية الشيخ مصطفى بن محمد الكبابطي الجزائرى (3) فأجازه (4).

يتجلى من حصاد الفقرات السابقة أنَّ تبادل الإجازات العلمية بين علماء الجزائر وأقرانهم في المغرب الأقصى، كان أكبر حجما وأكثر تنوعا، عًا كان بينهم وبين نظرائهم في تونس رغم

 <sup>1 -</sup> عبد الحفيظ الفاسي، معجم المشايخ، ج1، ص، ص: 105، 106.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - عبد الحفيظ، المصدر نفسه، ج2، ص، ص: 222، 223.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - مصطفى بن محمد بن عبد الرحمن (1186 – 1278هـ): أخذ على علماء الجزائر في عصره كالشيخ على ابن الأمين. كان مفتيا في مدينة الجزائر عند الاحتلال، ولما دافع عن الأوقاف ورفض تسليم سجلاتها للمحتلين احتجزوه، ثم ونفوه إلى الاسكندرية في سنة 1259هـ، فظل مقيما بها إلى وفاته. عبد الحميد بيك، أعيان من المشارقة والمغاربة، ص ص: 212، 213؛ الزهار، مذكرات الزهار، ص: 183.

<sup>4 -</sup> عبد الحفيظ الفاسي، معجم المشايخ، ج2، ص- ص: 80 - 82.

الصِّلات الوثيقة التي ربطتهم بهم، ولعَّل مرد ذلك إلى العوامـل التالية:

أ- قرب تونس من مصر حيث الجامع الأزهر، ولهذا كان علماء تونس الرّاغبين في الاستزادة من العلم يلتجئون إليه فيأخذون عن علماء مصر، وعن العلماء الجاورين به الوافدين من غتلف مناطق العالم الإسلامي.

ب- يبدو أنّ الجزائر لم تكن تقدم لعلماء تونس أكثر مَّا في بلادهم لإزهار حلقات الدروس من المستوى العالى بتونس، نتيجة لجهود حكامها الذين شيدوا المدارس والمساجد والزوايا العلمية، وأقفوا عليها الأوقاف كثيرة وشجعوا العلماء، خاصة بجامع الزيتونة الذي رتب فيه الحكام عدد كبير من المدرسين، وأجروا لهم رواتب ثابتة، هذا إلى جانب الأستاذة المتطوعين به.

ج- أمَّا عن تفضيل العلماء الجزائريين للاستقرار بالمغرب على تونس، فهو إكرام ملوكه لهم، ومنحهم أرقى المناصب الدينية كالفتوى المالكية بفاس، والخطابة بجامع القرويين، وهذا ما لم يحظوا به مطلقا في تونس، لتقديم حكامها الأحناف لعلماء مذهبهم على علماء المالكية حتى من بين علماء قطرهم.

## الفصل الثالث

الإجازات العلمية المتبادلة بين العلماء الجزانريين وعلماء المشرق



ظلُّ المشرق الإسلامي يُمُّثِلُ المرجعية الدينية لأهل المغـرب الإسلامي عموماً، نظرا لوجود مركز الخلافة والمقدسات الإسلامية به، فقصدوه للحج والجاورة، ولطلب العلم أيضا، كما اختار بعضهم الاستقرار به لأسباب عديدة، وفي مقدمتها الأسباب السياسية، فكثيرا ما هاجر العلماء من بلدانهم خوفا من التورط مع أصحاب السلطة، ولهذا فرغم أخطار السفر آنـذاك، وتعرض ركب الحج لنهب الأعراب، فقد رحل عدد كبير من أهل العلم الجزائسريين إلى المشرق، فأفسادوا واستفادوا، وأجسازوا واستجازوا، في حين لم تشهد الجزائر وفود علماء المشرق إليهـا إلاّ في احيان قليلة جدا وذلك لتفوقه من الناحية الفكرية.

## أولا التعليم من المستوى العالى بالمشرق خلال العهد العثماني:

خضع المشرق الإسلامي منذ العقد الثاني من القرن العاشر المجري (16م) للخلافة العثمانية (١) وعاصمتها القسطنطينية وبرز به خلال هذا العهد العديد من الحواضر العلمية والثقافية التي ازدهرت بها حلقات الـدروس العليا، وفي مقـدمتها مدينـة

<sup>· -</sup> تمكن السلطان سليم الأول ( ت 926هـ) من دخول حلب في سنة 922هـ/ 1516م إثر هزمه السلطان الغوري في معركة مرج دابق، ثم دخل مدينة دمشق، والمناطق المجاورة لها، وفي سنة 923هـ تمكن من دخول مصر، أما شـريف مكـة أبــو التميمي بن محمد ابي البركات، فقد سلم له ما كان بيده من الآثار الشريفة، فقبلها منه، وهكذا أصبع المشرق الإسلامي تابعا للخلافة العثمانية. إسراهيم بك، تاريخ الدولة العثمانية العلية، ص- ص: 113- 116.

القاهرة بمصر، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، إلى جانب مدينة دمشق بالشام (1).

وتأتي القاهرة على رأس الحواضر العلمية المذكورة، فقد تنوعت المراكز العلمية بها، وحفلت بالعديد من المدارس، بعضها قديمة كالمدرسة الأشرفية، والمدرسة الصرغتمشية (2)، والمدرسة الصلاحية (3)، ونظرا لأهمية هذه الأخيرة فلا يُختار شيخ الأزهر إلاً من بين مدرسيها، ومن أهم المدارس الحديثة بها مدرسة أبي الذهب التي أنشئت سنة 1189هـ/ 1775م، والتي حملت اسم مؤسسها الذي أقر بها العديد من المدرسين، ورتب لهم رواتباً سخية (4).

كما وُجدَ بها العديد من الزوايا التي كانت الدراسات فيها تميل للاتجاهات الصوفية، بالإضافة إلى الدراسات الإسلامية

أ - عبد القادر أحمد عطا، التصوف الإسلامي بين الأصالة والاقتباس في عصر النابلسي. بيروت: دار الجيل، (ط1)، 1987. ص: 62.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - هي مدرسة صرغتمش المعروفة بجامع صرغتمش؛ الذي أنشأه سيف الدين صرغتمش الناصري سنة 757هـ/ 1256م. السيوطي، حسن المحاضرة، ج2، ص: 231.

أد بناها السطان صلاح الدين الأيوبي سنة 572هـ، وجعل التدريس والنظر بها للشيخ نجم الدين الجنوشاني، ورتب له راتبا. وهي مجاورة لضريح الإمام الشافعي، وكان التدريس بها مشروطا لأعلم علماء الشافعية. السيوطي، المصدر السابق، ج2، ص: 225؛ الحيي، خلاصة الأثر، ج4، ص: 40

أحد شلي، موسوعة التاريخ الإسلامي. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، (ط7)، 1986. ج5، ص- ص: 346- 348.

العامة، ومن أهمها: زاوية الخضري والزاوية القريبة من المشهد الحسيني، والزاوية الملحقة بالجامع الكبير بالمنصورة (١).

وقد اقتضت الضرورة أحيانا أن عُقدت الحلقات العلمية بالمنازل، لأنّ ذلك يُعد مفخرة الصحابها من العلماء الذين لم يستطيعوا أن يجمعوا المريدين حولهم، لقلة بنضاعتهم من العلم، فجمعوهم في بيوتهم حول شيوخ العصر، وهناك بعض مشاهير العلماء منعتهم ظروف الصحة أو غيرها من الانتقال إلى المدارس او المساجد والزوايا فاندفع الطُلاب نحوهم ياخذون عنهم في بيوتهم. وبيوت العلماء كثيرة من أكثرها شهرة: بيت حسن الجبرتي الذي كانت حلقات الفكر به لا تكاد تتوقف، ومن بيوت العظماء بيت أحد أعيان التجار بمصر: وهو الحاج أحمد بن محمد الشرابي (ت1171هـ/ 1757م)، فقد كان العلماء يترددون إلى منزله؛ الذي كانت به مكتبة للإعارة والمطالعة الداخلية (2).

وكان أكثر مساجد مصر مراكز فكر وإشعاع، جلس بها العلماء وتحّلق حولهم الطلاب، وأطلق على كل شيخ من شيوخ المساجد لقب "شيخ عمود": فبجوار الأعمدة المتعددة كان يجلس هؤلاء العلماء، واكتسبت بعض هذه المساجد شهرة في مجال التعليم منها: جامع عمرو، وجامع شيخون، ومسجد الإمام الشافعي، ومسجد كتخدا بالأزبكية، بالإضافة إلى جامع المشهد

<sup>· -</sup> احمد شلبي، المرجع نفسه، ج5، ص- ص: 350- 352.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - احمد شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ج<sup>5</sup>، ص، ص: 352، 353.

الحسيني، الذي تصدى للتدريس به مجموعة عظيمة من شيوخ العصر وفطاحل الشعراء (1).

أمًّا الجامع الأزهر (2) بالقاهرة فقد احتل الصدارة في مصر، بل وفي العالم الإسلامي، وإن أفل نجمه قليلا في العهد العثماني حسب جومييه (jomier)، ومن أسباب احتلاله لهذه المكانة حينئذ (3)، انقراض الحضارة العربية الإسلامية بالأندلس، ووقوعه في مكان يتوسط العالم الإسلامي، وقربه من الحجاز، بالإضافة إلى أهمية مصر الاقتصادية، ولهذا اجتمع به عدد كبير من العلماء الوافدين عليه من مناطق مختلفة (4)، وكانوا يعرفون "بالمجاورين" (5).

وقد كان بعض هؤلاء الجاورين يُقيم بالقرب منه، في حين يقيم البعض الآخر داخله، وينقسمون إلى طوائف لكل منها حارة

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - أحمد شلبي، المرجع نفسه، ج5، ص- ص: 348- 351.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - بناه القائد جوهر الكاتب الصقلي مولى المعز لدين الله الفاطمي بعدما اختط الإسكندرية، وكان بناؤه في شهر رمضان سنة 361هـ/ 972م، وبدأت به حلقات دروس الفقه الشافعي في صفر 365هـ/ أكتوبر 975هـ، ويعد قاضي القضاة أبو الحسن علي بن نعمان أول من جلس للتدريس به. السيوطي، حسن المحاضر، ج2، ص: 221.

<sup>3</sup> - حظي الجامع الأزهر ببعض الرعاية من طرف رجال الدولة العثمانيين، فكثيرا ما زاره الفاتح سليم شاه، وأمر بتلاوة القرآن فيه، وتصدق على فقراء المجاورين. جوميه، الجامع الأزهر: مسجد وجامعة في القاهرة. ترجمة: إسراهيم زكي خورشيد، دائرة المعارف الإسلامية. القاهرة: دار الشعب. ج3، ص- ص: 183 – 185.

 <sup>4 -</sup> جومييه، المرجع نفسه، ج3، ص: 186.

أ - يسمى العلماء والطلاب بالمجاورين لسكناهم بجوار الأزهر، ونفس المصطلح يطلق على المقيمين بجوار المسجد الحرام.

ورواق خاص بها<sup>(1)</sup>، ومن أقدم الأروقة التي شهدها الأزهر: رواق المغاربة (2) وهبو رواق كبير غبصص لأهبل المغبرب الإسلامي (3)، وقد أصبح الرواق بمثابة مؤسسة ثقافية واجتماعية تغدم خدمات لأبناء المغرب الإسلامي، وترعاهم طوال مدة دراستهم في الأزهر، أوأداء مهمتهم العلمية إن كانوا مدرسين، وكان الرواق يصرف لهم مرتبات، ولكن لا يستحقها إلا من كان مالكي المذهب، وكانت رئاسته بيد أحد المغاربة المالكيين المشتغلين بالتدريس بالأزهر، فكان هو الناظر على الأوقاف المحبوسة عليه. وقد وَجِدَ الرواق العون المادي الضخم من التجار المغاربة المقيمين عليها.

<sup>1-</sup> الحارة عبارة عن حجرات يضع فيها الجاورين متاعهم، والرواق هو الفضاء الواقع بين العمودين، وكان يقرأ فيه الدرس لجماعات صغيرة، وتقام فيه الأذكار، ويتبع تقسيم الأروقة تارة التقسيم الجنسي، وتارة أخرى التقسيم المذهبي، وبالأزهر عدد من الأروقة أهمها: رواق الصعايدة، وهو أهم أروقة المالكية، وكان لكل رواق شيخ. جومييه، المرجع السابق، ج 3، ص، ص: 187، 188.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>- يقع رواق المغاربة في الجانب الغربي من الجامع الأزهر، وهو على يمنة الداخل من باب المغاربة، أحد أبواب الجامع التسعة الرئيسية، وقد تم تجديده في سنة 872- 901هـ/ 1467- 1466م، وهذا يعني أنه كان قائما من قبل، وكانت به مكتبة كبيرة. عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، المغاربة في مصر في العصر العثماني (1517- 1798م). تونس- الجزائر: المجلة التاريخية المغربية، وديوان المطبوعات الجامعية، 1982. ص: 99.

<sup>3 -</sup> جومييه، المرجع السابق، ج3، ص، ص: 186، 188.

<sup>-</sup> عبد الرحيم عبد الرحمن، المغاربة في مصر في العصر العثماني، ص- ص: 99- 101.

وكانت مكة المكرمة والمدينة المنبورة مركنزين مهمين مهن مراكز العلم في الدولة الإسلامية، وكثر الوافدون على مكة بالخصوص بعد الفتح العثماني لها، ودَّبَ النشاط في الحركة العلمية بها، نتيجة ازدياد عدد العلماء الذين طاب لهم مجاورة بيت الله الحرام، وممَّا أسهم في تنشيط الحياة الفكرية بها تشييد العثمانيون للعديد من مدارس من أهمها: مدرسة الأشرف قايتباي، ومدرسة الوزير محمد باشا، والمدرسة المرادية التي أسسها السلطان مراد الثالث (982- 1003هـ)، ومدارس السلطان سليمان (926- 974هـ)، بحيث أمر هذا الأخير عام 972هـ/ 1564م، بإنشاء أربع مدارس في الجهة الجنوبية للمسجد الحرام يُدَّرَس في كل واحدة منها أحد المذاهب الفقهية الأربعة وأوقف عليها أوقافا، وحدَّد الرواتب التي تدفع للطلاب والمدرسين، ولم يكن يُعيَّن بها إلاَّ كبار العلماء، ونظراً لعدم وجود عالم ضليع في تدريس الفقه الحنبلي في زمن بناءها، جُعِلَت المدرسة المخصصة لهذا المذهب دارا للحديث، وأصبحت تدرس الحديث الشريف بالصحاح الست، وقد صارت المدرسة المالكية السليمانية أرقى المدارس الأربع (1).

وكان المسجد الحرام أهم المراكز العلمية والتعليمية في الحرمين الشريفين، لتعدد حلقات الدروس به، والتي كان يعقدها

 $<sup>^{-1}</sup>$  - عبد الرحمن بن صالح عبد الله، تاريخ التعليم في مكة المكرمة، ص $^{-1}$ 

مثايخ من أجلة علماء الحرم، وآخرين وافدين عليه من مختلف مناطق العالم الإسلامي للحج والمجاورة (1).

أما مدينة دمشق فقد اشتهرت بجامعها الأموي(2)، الذي تعددت به حلقات الدروس، كما وُجد بها عدد كبير من المدارس في مطلع القرن العاشر الهجري، وعددها 159 مدرسة، بعضها غصص لتدريس القرآن الكريم، والآخر للحديث الشريف، وبعضها للمذاهب الفقهية وغيرها من العلوم(3).

ووُجِدَ بالمشرق العديد من المدارس والزوايا والمساجد، التي قامت بمهمة التعليم، غير أنها لم ترق إلى مستوى المراكز العلمية التي حفلت بها الحواضر الثلاثة السالفة الذكر، فبعضها كان ببيت المقدس ونابلس وحلب (4)، وبعضها الآخر في القسطنطينية وغيرها كان بمراكز تعليمية أخرى (5).

أ - هذا ما يُستخلص من كتب تراجم الرِّجال في العهد العثماني؛ بحيث نجد أنَّ عددا كبيرا من العلماء من مختلف مناطق العالم الإسلامي قد وجاوروا ودرسوا ودرّسوا به، ومنهم عدد من علماء الجزائر كالشيخ عيسى الثعالبي والشيخ أحمد المقري، الشيخ محمد بن أحمد الشريف الأزميري وغيرهم.

<sup>2-</sup> بني الجامع الأموي سنة 88هـ/ 658م، من طرف الخليفة الأموي الوليد بـن عبـد الملك، مكان كنيسة ماريوحنا. البدري، نزهة الأنام في محاسن الشام. بيروت: دار الرائـد العربي، (ط1)، 1980. ص: 22.

<sup>3 -</sup> عبد الرحمن بن صالح، تاريخ التعليم في مكة، ص: 66.

<sup>4 -</sup> عبد القادر أحمد عطا، التصوف الإسلامي بين الأصالة والاقتباس، ص: 62.

<sup>5-</sup> الزياني، الترجمانة الكبرى، ص، ص: 111، 112.

هذا، وبالرَّغم من تنوع مراكز الثقافة التي ازدهرت بها حلقات الدروس العليا بالمشرق، فقد وُصِفَت الحياة الفكرية به بالتراجع أيام العثمانيين (1)، وأوعز عبد القادر عطا ذلك إلى تحول القسطنطينية إلى عاصمة الدولة، ومركز الثقل ومحور ارتكاز في الدولة العالم الإسلامي، وبالتالي مركز النشاط العلمي والثقافي في الدولة التي تتكلم اللَّغة التركية (2).

كما حَمَّل عمار هلال العثمانيين مسؤولية إصابة العالم العربي الإسلامي بالضعف الثقافي والحضاري، مُعتبرا القرن العاشر الهجري أول مرحلة من مراحل التقهقر الذي مس جميع النواحي، وفي مقدمتها العلوم وأصحابها وهي الظاهرة التي استمرت حسب رأيه طيلة العهد العثماني (3).

والواقع أنَّ العصر كان عصر ركود في الحركة العلمية والأدبية في كل البلاد الإسلامية، وهو ما أجمله محمد بن عبد

<sup>1 -</sup> ذهب إلى ذلك العديد من المؤرخين العرب والمستشرقين، كمحمد بن عبد الكريم الذي يرى بأنّ الحركة العلمية والأدبية بالمغرب الأقصى كانت في القمة بالنسبة إلى باقي الأقطار الإسلامية الأخرى، لأنه لم يخضع للعثمانيين. المقري وكتابه نفح الطيب، ص: 61، أما كارل بروكلمان فقد قال بأنّ حياة العثمانيين العلمية كانت خلوا أو تكاد من الأصالة والإبداع. تاريخ الشعوب الإسلامية، ترجمة: نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي، بيروت: دار العلم للملايين، (ط9)، 1981. ص: 482.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - تبنى عبد القادر عطا ما ذهب إليه الدكتور جمال الدين الشيال. التصوف الإسلامي بين الأصالة والاقتباس، ص: 62.

حمار هلال، العلماء الجزائريون في البلدان العربية الإسلامية (فيما بين القرنين التاسع والعشر الميلاديين/ 3- 14هـ). الجزائر: ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، 1995.
 ص، ص: 292، 292.

الكريم بقوله": إنَّ الحركة العلمية قد وقفت عجلتها، ونفذت طاقتها، وأصبحت اجترار في العقائد والفقهيات، وتزويقا في العبارات، وتقليدا للسابق ولو كان مخطئا، وكفرانا للاحق ولو كان مصيبا، وساد النقل، ونبذ العقل"(1). فمن الطبيعي أن تتأثر حلقات الدروس بصورة مباشرة بهذا الوضع، ولهذا يرى عبد القادر عطا بأنَّ الجمود كان "طابع هذه الدراسة، بحيث أصبح المدرسون يرددون ما قاله السابقون، ويدرسون المتون والكتب القديمة دون أن يؤلفوا أو يكتبوا كتبا جديدا (2).

وهكذا فقد أجمعت آراء هؤلاء الباحثين على اتسام الحركة العلمية والأدبية بالركود خلال العهد المدروس، ولكن علينا أن نميز بين نوعين من العلوم: العلوم العقلية التي أصابها تدهور كبير، واختفت معالمها في بعض المناطق، وأوشكت على ذلك في مناطق أخرى، وبين العلوم النقلية التي عرفت تراجعا محسوسا عمًا كانت عليه في العهود السابقة، رغم أتنا نجد العصر يعج بالحدثين والفقهاء، والنحويين والأدباء، والشعراء والقراء والمؤرخين، الذين تمتلئ بهم كتب التراجم والرجال المؤلفة لتلك القرون (3). ولكن لا أحد يُنكِر بأنَّ هذا العصر قد أنجب العديد من العلماء الأفداد، المدرسين في مختلف العلوم النقلية سيما

ا - محمد بن عبد الكريم، المقري وكتابه نفح الطيب، ص: 78.

<sup>2-</sup> عبد القادر بن عطا، التصوف الإسلامي، ص: 63.

<sup>3 -</sup> شاكر مصطفى، موسوعة دول العالم الإسلامي ورجاله، ج3، ص: 1653.

العلوم الإسلامية (1)، أمَّا التراجع الحقيقي فقد مسَّ الحياة الأدبية بالخصوص، فلم يكن هناك أدباء بارعين، وشعراء فطاحل، فضمر الشعر، بالرغم من كثرة النَّظامين (2).

ومهما كان الأمر فقد قصد جمهور من العلماء الجزائريين المشرق لأسباب متعددة، وفي مقدمتها الحج والجاورة، عملا بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم- لا تُشدُ الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى (3) وقد جاور الحرم المكي عدد من العلماء الجزائريين (4) بينما لم تسمع الظروف لأخرين بالجاورة كالشيخ أحمد المقري الذي اكتفى باداء فريضة الحج، وبرّر ذلك لشيخه عمد بن أبي بكر الدّلائي في رسالة كتبها له في أواخر ربيع الأول سنة 1041هم، مُحِيبا على تساؤل قد يتبادر إلى شيخه قائلاً ولسيدي أنّ يقول ما بال فلان لا يجاور بالمدينة، ويكمل بالحلول فيها دينه؟ وما له من أرب بمصر والشام، ثم أجاب مبينا الأسباب وهي أنّه يحتاج إلى مُؤن كثيرة...

أ - من الانتقادات الموجهة إلى هذا العصر في العلوم الإسلامية إغلاق بـاب الاجتهـاد،
 واقتصار المؤلفين على الشروح والحواشي، والاختصارات والتعليقات.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - شاكر مصطفى، المرجع السابق، ج3، ص: 1653.

أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، باب الحبج، باب لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، رقم الحديث: 1397.

<sup>4 -</sup> من الجزائريين المجاورين بالحرم الشيخ عيسى الثعالبي الذي جاور بالحرم بـين سنتي 1062 و1063هـ. المحي، خلاصة الأثر، ج3، ص: 241.

عظيم، وهو أنَّهم يعتقدون أنَّ المغربي الجاور هناك يَـصُبُ عليـه المال مطرا، ولو فرض أنَّه أعطاهم الألوف لما قنعوا بذلك (١٠).

وتقترن رحلة الحج بالنسبة للعلماء عادة بطلب العلم، فيؤدي العالم فريضتين في آن واحد: فريضة الدِّين وفريضة طلب العلم، وكان اقتصار أفراد هذه الفئة على القيام بإحدى الفريضتين تحط من قيمة الرحلة؛ ولذلك كان يجتهد كل من يرتحل لطلب العلم إلى المشرق في أن لا يعود إلى بلاده دون آداء فريضة الحج، كما يجتهد الحجاج من العلماء في أن لا يفوتهم الاتصال بالعلماء هناك والأخذ عنهم، وكانت مكة في موسم الحج تعج بالعلماء من مختلف البلاد الإسلامية، وكأنَّها مؤتمر عالمي للفكر الإسلامي، ونفس الشيء يُقال عن القاهرة التي كانت محط رحال الحجاج المغاربة (2).

كما كانت هناك رحلات علمية كثيرة إلى المشرق، سيَّما وأنَّ أهل المغرب الإسلامي عامة كانوا ينظرون بعين الإكبار إلى كل من ياخذ عن علماءه، أو يحصل على إجازاتهم(3)، وكانت هذه الرحلات عادة ما تتجه إلى الجامع الأزهر لرسوخ المنزلـة العلميـة

 $<sup>^{1}</sup>$  - محمد بن الطيب القادري، نشر المثاني، ج $^{1}$ ، ص: 301.

<sup>2 -</sup> العيد مسعود، "العلاقات الثقافية بين الجزائر والمشرق في العهد العثماني"، مجلة سيرتا، ع: 1، سنة: 1979. ص: 48.

<sup>3 -</sup> أحمد عبد السلام، المؤرخون التونسيون، ص: 40.

التي احتلها في نفوس أهل العلم الجزائريين، ولعظم المكانـة الـتي يتبوؤها خريجوه في الأوساط العلمية وغير العلمية في الجزائر<sup>(1)</sup>.

ونظرا لتردد الجزائريين على المشرق للأسباب السالفة الذكر فقد كانت صلاتهم الثقافية وثيقة بعلمائه، على الرغم من قلة وفود المشارقة على الجزائر<sup>(2)</sup>، وقد أفاد العلماء الجزائريون هناك واستفادوا، وأجازوا واستجازوا.

 <sup>1 -</sup> العيد مسعود، المرجع السابق، ص: 48.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - دخل الجزائر مع الدولة العثمانية بعض العلماء الأحناف، الـذين وفـد جلـهم من استنبول، فاستقروا بها، وتولوا بها المناصب الحنفية العليـا كالإفتـاء والقـضاء والخطابة ولكن ما لبثوا أن أصبحوا من الجزائريين، فتولى أبناؤهم هذه الوظائف من بعـدهم، ولم تعد الدولة بحاجة إلى علماء وافدين من المشرق. أبو القاسـم سـعد الله، أبحـاث وآداء في تاريخ الجزائر، ج3، ص- ص: 197- 199.

ثانيا إجازات القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين 17-16م):

- الإجمازات العلمية المتبادلة بين أحمد المقسري وعلماء المشرق:

غادر الشيخ أحمد المقري مدينة فاس في أواخر رمضان من سنة 1027هـ/ 1617م قاصدا حج بيت الله الحرام، فركب البحر من ثغر تيطوان، وعرَّجت به السفينة على مدينة الجزائر وتونس، فسوسة وصولا إلى الإسكندرية، فكان هذا آخر عهد له بالمغرب الإسلامي، حيث استقر بالمشرق إلى أن وافته المنية سنة 1041هـ(1).

اتخذ السيخ أحمد المقري الحج (2) ذريعة لمغادرة المغرب الأقصى، لما اضطربت أحواله إثر تطاحن أبناء السلطان أحمد المنصور على العرش، وهو ما لم يُصَرّح به المقري، ولكن يُفهَم عمّا ورد في بعض مؤلفاته أنّ تلك الفتنة أزعجته فاضطر إلى الهجرة، ومن ذلك قوله مُتَحدثا عن هجرته من المغرب:" إنّه لمّا قضى المَلِكُ

الحي، خلاصة الأثر، ج1، ص: 303.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - رغم أنَّ المقري طلب إذنا للحج من السلطان زيدان، وصرح في العديد من مؤلفاته أنه خرج من المغرب للحج، إلا أنَّ المؤرخين المعاصرين له، والدارسين لهذه الشخصية يشيرون إلى أسباب سياسية أخرى تقف وراء رحلته، منها اتهامه بالميل إلى قبيلة شراكة ورفضه الفتوى بشأن ثغر العرائش. اليفرني، «صفوة مَنْ انتشر»، ورقة: 57 ظاء الناصري، الاستقصا، ج6، ص: 22.

الذي ليس لعبيده في أحكامه تعقب أو رَّد... بـرحلتي مـن بـلادي ونقلتي عن محل طارفي وتلادي، بقطر المغرب الأقصى الذي تمـت محاسنه، لولا أنَّ مسامرة الفتن سامت بضائع أمنه نقصا (١).

حلّ الشيخ المقري بمصر في جمادى الأولى من عام 1028ه/ 1618م (2)، ودرّس مدة الحديث والعقائد بالجامع الأزهر (3)، ولما اقترب موسم الحج توجه إلى الحرمين الشريفين، فأدّى الفريضة، وأقام هناك مدة، ثم عاد ثانية إلى مصر في محرم 1029ه/ 1619م فاستوطنها نهائيا، وظلّ يتردد منها على الحرمين الشريفين، فحج خس مرات، وزار المدينة المنورة سبع مرات، أمّا بيت المقدس فسافر إليه ثلاث مرات، ودمشق مرتين (4)، وعند عزمه على العودة إليها والاستقرار بها في المرة الثالثة وافاه الأجل (5)، فيكون بذلك قد قضى حوالي اثني عشر عاما منتقلا بين مصر والشام والحجاز.

وفي المشرق عاش المقري حياة حافلة بالنشاط العلمي، حيث تفرغ هناك للتأليف والتدريس، فعقد دروسا بكل مكان كان يحل به، فهرع إليه الأعيان والعلماء، وجلسوا للسماع والقراءة عليه، وبهذا انتشرت إجازاته بين المشارقة. والحاصل أنّ التكريم الذي

أ - أحمد المقري، نفح الطيب، ج1 ص: 13.

 <sup>2 -</sup> أحمد المقري، رحلة المقري إلى المغرب والمشرق، ص: 61.

<sup>3 -</sup> عبد الكتاني، فهرس الفهارس، ج2، ص: 574.

<sup>4 -</sup> محمد القادري، نشر المثاني، ج1، ص، ص: 299- 300.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - الحيي، خلاصة الأثر، ج1، ص: 311.

حظى به هناك لا يقل عن ذاك الذي أحاطه به المغاربة، حتى تساوى في المنزلة مع أعلام المشرق، وهو ما ورد في قبصيدة رثاه بها الشيخ المصطفى بن محب الدين الدمشقى، وساواه فيها بعلامة مصر الشهير الشيخ إبراهيم اللَّقاني المتوفى معه في نفس السنة، منها هذا البيت(1):

مَضَى المُقري اثر اللقاني لاحقا إمامان ما للدهر بعدهما خلف وقد كانت استفادة الشيخ أحمد المقري العلمية بمصر ضئيلة، بالنسبة إلى ما استفاده بفاس، لأنَّه أتاها كعالم نحرير، فأفاد أكثر ممَّا استفاد، ويبدو ذلك جليا في مظهرين:

أ- مؤلفاته العديدة التي ألَّفها هناك في العلوم المختلفة.

 تلامذته الذين جلسوا إليه وأخذوا عنه علوما كثيرة وأجازهم فيها، وفي التفاف طلبة الأزهر حوله بمجرد وصوله إلى مصر، دليل واضح على مقدرته العلمية التي أتى بها من المغرب.

ومع ذلك جلس المقري إلى حلقات بعض المشايخ بالمشرق على سبيل المذاكرة وهم: الشيخ نور الدين علي بن زين العابدين الأجهوري (ت 1066هـ)، ونجم الدين محمد بن محمد العامري الغزى (ت 1061هـ) صاحب الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة "، وعبد الرؤوف بن تاج الدين المناوي (ت 1031هـ)،

<sup>1 -</sup> الحيى، المصدر نفسه، ج1، ص: 9.

كما كان يحضر دروس صهره الشيخ يوسف بن عبـد الـرزاق بـن أبي العطا بن وفا ( ت 1051هـ)(١).

وهناك إجازة علمية مُطُّولة كتبها له الشيخ أحمد بن عبد الرحمن الصديقي المالكي(2) في مصر، مؤرخة ب12 ربيع الأول سنة 1029هـ/ 1619م، أبدى فيها الصديقي إعجابا كبرا بالمقري، وضمَّنها عدة أبيات في مدحـه، وأشــار إلى اســتدعائه لــه بالإجازة بقوله:" فطلب منّي الإجازة حق المطلـوب بهـا أن يكـون طالبًا، والمرغوب منه أن يكون في مثلها راغبًا، فقدمت عزمي وأخرت... وقلت يا سبحان الله ما بال بحر يستفيض غـــديرا، ومــا بال بلبل يستزيد من الرّخم هديرا، وعلمت أنَّ شوامخ الشجر إذا مدَّت غصون أوراقها، واتبصل ثمر شجرها بساقها، ليس إلاّ لتكريم وفادها، وتقرب من نفعها قاصدها"، وهكذا إلى أن صرح بلفظ الإجازة قائلا: فاستخرت الله الذي لم يجب مُستخيره... واجزت له بما رويته وأخذته، واستندت عليه واعتمدته، عن السلف العظام، والسادة الأعلام، مشايخ الإسلام، من مرويات ومسموعات، ومصنفات ومجموعات، إجمالا وتفصيلا، فروعا

 <sup>1 -</sup> محمد بن عبد الكريم، المقري وكتابه نفح الطيب، ص، ص: 265، 266.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الوارث المالكي (ت 1045هـ/ 1635م):
كان عالما في غالب العلوم، أخذ عن أثمة عصره، وهو من شيوخ عبد الباقي الحنباب
من مؤلفاته: شرح على متن التهذيب في المنطق، وله عقيدة نظما، وشرح من المواهب
قطعة. الحجي، خلاصة الأثر، ج1، ص، ص: 234 - 236؛ مخلوف، شجرة النور، ص،
ص: 291، 292.

واصولاً، معقولاً ومنقولاً، عموماً وخصوصا (١)، ثم شرع في ذكر مشايخه اللذين روى عنهم، مُبتدئا بعمدته خاله الشيخ محمد الصديقي (ت 994هـ)، مضيفا إلى ما تقدم مصنفاته من شروح ورسائل.

وقد جَـدً المقـري في الاشـتغال بالتـدريس بالمـشرق، فكـان مُدَّرسًا بارعا في كل فن يطرق بابه، سيَّما إملاء الحديث والعقائد، فدرس برواق المغاربة بالجامع الأزهر، وبالإسكندرية وثغر رشيد (2)، كما درّس بالمسجد الأقصى أثناء زياراته له، وبمكة وبالمدينة المنورة التي درس الحديث الشريف في مسجدها، وبالجامع الأموي بدمشق.

ومن جملة تلامذته النذين درسوا عليه بمصر واجازهم الشيخين: عبد الباقي الحنبلي الدمشقي(3)، وعبد القادر بن غصين

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - احمد المقري، رحلة المقري إلى المغرب والمشرق، ص- ص: 111- 116.

<sup>2 -</sup> رشيد مدينة قريبة على البحر والنيـل قـرب الإسـكندرية، وهـي أكـبر ثغـور مـصر وأهمها، وأقربها من استنبول، وبعد فتح العثمانيين لمصر زادت العناية بها، ووصلت إلى أوج ازدهارها العمراني بما شيد فيها من مساجد، ومنازل، وقبلاع، وبوابات وغيرها، وانتعشت اقتصاديا. إبراهيم عناني، رشيد في التاريخ. الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، 1987. ص، ص: 26، 27.

<sup>3 -</sup> عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر الحنبلي الأزهري الدمشقي (1005-1071هـ/ 1660م): الشهير بابن البدر، ثم بابن فقيه فصة، ولد ببعلبك، وقرأ بها على والله، ثم ارتحل إلى دمشق وقرأ على مشايخها، ثم إلى مصر، وتصدر للإقراء بالجامع الأموي سنة 1041هـ، وأخذ عنه الكثير من العلماء. الحميي، خلاصة الأثـر، ج2، ص ص: 283 – 285.

الغزي<sup>(1)</sup>. فأمًّا الأوَّل فقد درس عليه العقائد والحديث بالأزهر وقد ذكره في ثبته قائلا: دخلت مصر سنة ثمانية وعشرين (1028هـ)، فوجدته في صحن الجامع الأزهر يقرأ العقائد، وله مجلس عظيم، فلم يستنكر عليه ما كان يُورِده من الأعاجيب، لأنَّ العقائد فن أهل المغرب، فلمًّا دخل رجب افتتح البخاري<sup>(2)</sup>.

وأمًّا الشيخ ابن غصين (3)، فقد قرأ عليه أرجوزته في العقائد المسماة "بإضاءة الدجنة بعقائد أهل السنة"، وهو الآخر ذكر قراءته عليه بقوله: "أنا مِمَّن كان السبب للشيخ في نظمها، فإني كنت أقرأ عليه صغرى الشيخ السنوسي في مصر، فسألنا منه نظمها في العقائد، فكان كلما قرأ درسًا نظمَه، فيقرؤه غدا كذلك إلى أن ختمها (4).

هذا، وقد اشتهرت إضاءة الدجنة "كثيرا، وهو ما جاء على لسان مؤلفها، في رسالة بعث بها إلى شيخه محمد بن أبي بكر الدلائي في سنة 1041هـ: "وقد كُتِبَ من هذه العقيدة بالحرمين واليمن، ومصر، والشام أكثر من ألفي نسخة، كَتَبْتُ خطي على

 <sup>1 -</sup> محمد بن عبد الكريم، المقري وكتابه نفح الطيب، ص: 193.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - عبد الحي الكتاني، فهرس الفهارس، ج2، ص: 574.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> – عبد القادر بن أحمد بن يحي، المعروف بابن غصين الغزي الشافعي ( 1013– 1087هـ): رحل إلى مصر سنة 1033هـ، وأخذ بها عن الشيخ علي الحلي، والبرهان اللقاني، والشمس البابلي وغيرهم. وكانت له مع شيخه المقري علاقة وثيقة، حتى أن المقري توسط له عند الأمير ليبني له مدرسة عند المسجد الحرام. الحيي، المصدر السابق، ج2، ص: 437؛ العياشي، الرحلة العياشية، ج2، ص: 305.

<sup>4 -</sup> أبو سالم العياشي، المصدر نفسه، ج2، ص: 306.

اكثرها، ودرَّستُها بمكة، وبيت المقدس، ودمشق، ومصر والإسكندرية ورشيد وغزة - ولله المنة- والعزم الآن على شرحها

أجاز المقري بثغر رشيد الشيخ أحمد بن مسعود الرُّشيدي نظما في ثمانية أبيات (2)، والشيخ محمد بن نور الدين الرشيدي نظما مرتين: الأولى في ثلاثة أبيات (3)، والثانية في اثنتي عـشرة بيتــا كل ما أخذه عن شيوخه، وبكل ما صنفه نظما ونثرا، وممَّا ورد في الثانية قوله (4):

العلوم تروى وثغتنم نظما ونثرا وبحر العجز يلتطم

هذا كتاب به الأسلاك تنتظم وثغره عن علوم الشرع مبتسم فيه أجزت الرشيدي الذي بُهرت خلاله الأوحد الدراكة الفهم عمد نجل نور الدين سيدنا من فضله في جبين العصر مرتسم ما أخـذت عن شيوخي مـن كــل وما كتبت من الأوضاع في عمري

ومن بين تلامذته المصريين الشيخ أحمد بن القاضى شهاب الدين العجمي (5)، الذي حضر عليه بعض الدروس في المنطق

 $<sup>^{1}</sup>$  - محمد القادري، نشر المثاني، ج 1، ص: 303.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أحمد المقرى، الرحلة، ص، ص: 68، 69.

<sup>3 -</sup> احمد المقرى، المصدر نفسه، ص: 149.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - أحمد المقري، المصدر نفسه، ص: 152.

<sup>5 -</sup> احمد بن أحمد بن محمد المعروف بالعجمي الشافعي الوفائي المصري (1014-1086هـ) قرأ على عدة مشايخ منهم: البرهان اللقاني، والشهاب الغنيمي، والخفاجي، والشمس البابلي. وأخذ عنه جماعة منهم: الشيخ الخياري، وإبراهيم بن محمد الجنيني.

وفي "شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع"، والمواهب اللدنية (١) فحرر له المقري إجازتين، الأولى في جمادى الأخيرة سنة فحرر له المقري إجازة فيها بمروياته، وبكتاب المواهب اللدنية "الذي قرأه عليه، فهي إجازة عامة وخاصة "بالمواهب اللدنية" وقال فيها: أجزت الشيخ أحمد القاضي شهاب المدين العجمي جميع ما تجوز لي وعني روايته بشرطه، فقد حضرني قطعة من شرح المحقق الجلال المحلي على جمع الجوامع، وحضرني في المنطق وغيره"، إلى أن قال: وأجزته المواهب اللدنية إذ جمعني وجملة من الأعلام بعض الدروس فيها، فليروي عني ذلك وغيره بشرطه، من كل ما تصح لي وعني روايته (١).

والثانية في نفس السنة أجازه فيها بهذه العبارة: أجزت الشاب الموفق بفضل الله.الشيخ أحمد بن القاضي شهاب الدين الشهير بالعجمي - حفظ الله شبابه ويسر للخير أسبابه - بكل ما تجوز لي وعني روايته من مؤلف ومجموع، ومقروء ومجاز ومسموع، على الشرط المعتبر عند أصحاب الأثر، وقد حضرني... في عدة دروس في المنطق والأصلين (3).

من تآليفه: شرح ثلاثيات البخاري، ورسالة في الآثار النبوية. الحجي، خلاصة الأثر، ج<sup>1،</sup> ص: 176.

<sup>1 -</sup> المواهب اللّذنية بالمنح المحمدية في السيرة النبوية لأحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك بن أحمد القسطلاني المصري الشافعي (851- 923هـ). حاجي خليفة، كشف الطنون، ج5، ص، ص: 115، 116.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - احمد المقري، رحلة المقري إلى المغرب والمشرق، ص: 83.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - أحمد المقري، المصدر نفسه، ص، ص: 89، 90.

ولًا كان المقري كثير الـتردد على الحـرمين الـشريفين - كمـا اسلفنا الذكر- فقد اتصل بحكامه(١) وبأعيان العلماء به، وربط معهم علاقات ودية، ومن هؤلاء الشيوخ الذين عقد معهم صداقة متينة الشيخ عبد الرحمن المرشدي(2) مفتِي الحنفية بمكة، وخطيب المسجد الحرام، وكان هذا الأخير يحضر بعض دروسه في الحديث (3)، رُفقة ابنه الشيخ حنيف الدين (4).

وقد نظم المقري في سنة 1030هـ/ 1620م، إجازة بمروياتـه في إحدى وأربعين بيتا، للابن (حنيف الدين ) أفاد فيها بأنــه روى عنه "موطأ" الإمام مالك ابن أنس مع الصحيحين، وسائر الكتب

ا \_ كتب سلطان المغرب الغالب بأمر الله كتابا إلى شريف مكة السيد إدريس بن حسن العلوي الهاشمي حمله المقري معه، يستوصيه به خيرا. وذكر فيه بأنَّه كتبه للمقري تنويها بذكره، وتنبيها على عظم شأنه وقدره، ومنذ أول حجة له ظل المقري يتصل به، وبخلف ابن أخيه محسن بن الحسين( ت 1038هـ)، وله مع هذا الأخير مراسلات كـثيرة، أرود بعضها المقري في رحلة المقـري، مواضـع متفرقـة مـثلا: الـصفحات: 53، 54 و 138، .220 -218 , 139

<sup>2 -</sup> عبد الرحمن بن عيسى بن مرشد العمري الحنفي المكي (ت 1037هـ): تعاطى الفتوى على مذهب أبي حنيفة سنة 1012هـ، وباشر إمامة المسجد الحـرام وخطابتــه في سنة 1020هـ. الحجي، خلاصة الأثر، ج2، ص: 369- 376.

<sup>3 -</sup> من ذلك حضوره دروسه في صحيح البخـاري في شــهري شــعبان ورمــضان ســنة 1033هـ بطيبة المشرفة، وكان ابنه حنيف الدين قــارئ الــدرس، ولــه مــع المقــري عــدة مراسلات. أحمد المقري، المصدر السابق، ص: 87؛ و241.

<sup>4 -</sup> حنيف الدين بن عبد الرحمن بن عيسى ( 1014\_1067 هـ): مفتي الحنفية بالحجاز، أخذ عن والده، وعن عبد العزيز الزمزمي وغيرهم، تـولى الخطابـة والتـدريس بالمسجد الحرام. من مؤلفاته: شرح مناسك الوسيط. الحيي، المصدر السابق، ج2، ص- ص: .128 - 126

الستة لمّا قرأ عليه بعضها<sup>(1)</sup>، كما أجاز المقسري بمكة نشرا لخطيب الحرم الشيخ تاج الدين المالكي المكي<sup>(2)</sup>، بمؤلفاته ومروياته بعد ان قرأ عليه بعض المتون منها صدرا من الموطأ <sup>(3)</sup>.

وفي إحدى زياراته لمكة لقي المقري بها المفتي الدمشقي الشيخ عبد الرحمن بن عماد الدين (4)، فحبّب إليه دمشق، ودعاه إلى زيارتها (5)، فأجاب دعوته ودخلها لأول مرة في شعبان من سنة رمضان من عاد إليها للمرة الثانية في شهر رمضان سنة 1040هـ، وحصل له بها إكرام كبير في الزيارتين (6).

وقد دامت زيارته الأولى لدمشق أزيـد مـن شــهرين، حيـث دخلها في شهر شعبان، وغادرها راجعا إلى مصر في أواخـر شــوال

أحد المقرى، المصدر السابق، ص، ص: 81، 82.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - القاضي تاج الدين بن أحمد بن إبراهيم بن تاج الدين بن محمد المعروف بابن يعقوب (ت 1066هـ): أخذ عن أكابر شيوخ عصره كالعلامة عبد القادر الطبري، وعبد الملك العصامي وغيرهم. وتصدر للتدريس بالمسجد الحرام، وكان بمكة من صدور الخطباء المدرسين. من مؤلف أته: رسالة في شرح قصيدة لعفيف التلمساني. الحي، خلاصة الأثر، ج1، ص- ص: 457- 464.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - أحمد المقري، الرحلة، ص: 90.

 <sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - عبد الرحمن بن محمد العمادي الدمشقي (978\_1051هـ): مفتى الحنفية بالشام، وُلي التدريس بعدة مدارس منها: المدرسة الشبلية، ثم السلمية، ثم السليمانية. من مؤلفاته: الروضة الريا فيمن دفن بدريا. الحي، المصدر السابق، ج2، ص- ص: 380- 389.

<sup>5 -</sup> محمد بن عبد الكريم، المقري وكتابه نفح الطيب، ص: 200.

أ - الحي، المصدر السابق، ج1، ص: 311؛ المقري، الرحلة، ص: 38.

من السنة المذكورة (1)، وفيها أقام بالمدرسة الجقمقية، ولقيت دروسه في الجامع الأموي إقبالا كبيرا من طرف الأعيان والطلبة والعلماء، وفي ذلك يقول الحيي: ولم يتفق لغيره من العلماء الواردين إلى دمشق، ما اتفق له من الحظوة وإقبال الناس (2) ودرّس جملة من الفنون، وأملى صحيح البخاري، بعد صلاة الصبح تحت قبة النسر (3)، ولما كثر الناس بعد أيام خرج إلى صحن الجامع. أمّا يوم الحتم وهو يوم 27 رمضان، فقد كان حافلا جدا، إذ اجتمع فيه الألوف من الناس, فنقلت حلقة الدرس إلى وسط الصحن, وأتي بكرسي الوعظ، فصعد عليه وتكلم بكلام في العقائد والحديث الشريف، وترجم للبخاري. وكانت الجلسة من الكرسي فازدحم الناس على تقبيل يده (4).

وفي زيارته هذه أجاز المقري عددا من علماء دمشق، وقد تلقى تلامذته إجازته بالقبول والرضا, وافتخروا بـإحرازهم لهـا،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المقري، نفح الطيب، ج7، ص: 136.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - الحبي، المصدر السابق، ج 1، ص: 305.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - قبة النسر في وسط رواقات المسجد، وهو اسم حادث أطلقه العوام لأنهم شبهوها بالنسر في شكله، لأنَّ الرواقات عن يمينها وشمالها كالأجنحة. عبد الله البدري، نزهة الأنام، ص: 35.

 $<sup>^{4}</sup>$  الحي، خلاصة الأثر، ج 1، ص، ص: 304، 305.

كالأديب الدمشقي يحيى المحاسني (1), الذي اعترف له في رسالته اليه بأنه تلميذه الذي لم يزل مُغترفا من فيض علومه، معترفا بحقه، ويؤكد الافتخار بالتتلمذ عليه قائلا: إن الراقم لهذه الصحيفة... هو تلميذكم, من تشرف بدرسكم, وافتخر بإجازتكم (2).

ولما رأى الشيخ أحمد المقري إقبال أهل دمشق عليه "عقد في كتابه "نفح الطيب" فصلا يتعلق بها وبأهلها، وأورد في مدحها أشعارا (3)"، وقد تضمن هذا الفصل بعض الإستدعاءات التي تلقاها من علمائها، إلى جانب ست إجازات نظمها لبعضهم هناك، جاءت أربعة منها مؤرخة بسنة 1037هـ/ 1627م، واثنتان بدون تاريخ.

فقد تقدم إليه الشيخ محمد بن يوسف الكريمي (4) باستدعاء نظمي في خسة وأربعين بيتا, وصفه بشمس المحاسن، وبالبدر

<sup>1 -</sup> يحي بن أبي الصفا بن أحمد المعروف بابن محاسن الدمشقي (ت 1053هـ/ 1643م): الحنفي الأديب. أخذ عن عبد الرحمن العمادي، ويوسف الفتحي، وُلي بالمدرسة الغزالية. الحجي، المصدر السابق، ج4، ص: 463.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أحمد المقري، نفح الطيب، ج2، ص: 453.

<sup>3 -</sup> الحي، المصدر السابق، ج1، ص: 304.

<sup>4-</sup> عمد بن يوسف بن يوسف الكريمي الدمشقي (1008- 1068هـ/ 1657م): أديب قرأ على الشرف الدمشقي، وفضل الله بن عيسى، وعبد الرحمن العمادي وغيرهم، تخرج في الأدب على أبي الطيب الغزى، وأتقن اللغتين الفارسية والتركية، درّس بالمدرسة العزية بدمشق، ثم سافر إلى الروم، وولي بها قضاء الركب لشامي سنة درّس بالمدرسة المحيى، خلاصة الأثر، ج4، ص، ص: 73، 74.

وببحر الهدى والعلم، وقطب دائرة الفضائل، وغيرها من  $|\mathring{V}_{0}$ الأوصاف، ثم قال

يعض أوصاف لذاتك قد غدت كالبحر عذبا ماؤها لم ينضب جاءتك تسألك القبول وحسبها فخرا قبولك وهو جُل المطلب تروم منك إجازة فاقت بما ترويه بالسند القوي عن النبي

فأجابه المقري بإجازة نظمها له في ستة وعشرين بيتـا, وبعـدما اشار إلى إستجازته قال(2):

بشرطها عند الذي أجازه وما جمعت في الفنون جمـلة مرجتیا حسول کیل متن

يسأل من مثلي بها الإجازة فليرو عني ما سمعت كلـه على شروط قررت في الفن

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - احمد المقري، نفح الطيب، ج2، ص، ص: 434، 436.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أحمد المقري، المصدر السابق، ج2، ص: 437.

ومن جملة تلامذته الـذين درسوا عليه الحـديث في الجامع الأموي، الأديب يحي المحاسني الذي لازمه كما يقول المحيي: لزوم الظل للشيخ (1)، فأجازه المقري بمروياته بإجازة نظمها له في أربعة وأربعين بيتا، خصص ثمانية منها لذكر سند بعض مروياته، وفي مقدمتها صحيح البخاري، وبعدما أشار الشيخ المقـري لإستجازة المحاسني قال (2):

وبعد ذلك استمطر الإجازة من نوء وعدي اقتضى إنتجازه فليروي عني كل ما يصح لي بشرطه الذي يزين كالحلي كما إستجازه مفتي الحنفية بدمشق عبد الرحمن العمادي لأبنائه الثلاثة (3) وهم: عماد الدين، وشهاب الدين، وإبراهيم وهو أصغرهم وناظم الاستدعاء -، فأجابه المقري بإجازة نظمها لهم في تسعة وسبعين بيتا ضمنها أسانيد بعض مروياته (4).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - خلاصة الأثر، ج4، ص: 463.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المقسري، نفسح الطيسب، ج2، ص- ص: 430 - 432؛ الرحلة، ص، ص: 163 . 164.

 $<sup>^{8}</sup>$  – أبناء عبد الرحمن العمادي مفتي الحنفية الثلاثة، هم على التوالي: عماد الدين مفتي الحنفية ( 1000 – 1008 هـ)، إسراهيم الحنفية ( 1000 – 1008 هـ)، وشهاب الدين السناعر (1000 – 1008 هـ)، وقد حظوا بمناصب متعددة بدمشق، ودرَّسوا في عدة الأديب (1010 – 1008 هـ مدارس، وتولوا في بعض الأحيان قضاء الركب السنامي. الحيي، المصدر السابق: ج1 مدارس، وتولوا في بعض الأحيان قضاء الركب الشامي. الحيي، المصدر السابق: ج1 من - من: 100 من 100 من 100

<sup>4 -</sup> المقري، نفع الطيب ج2، ص- ص: 426- 428؛ الرحلة، ص- ص: 165- 165. 167.

وفي زيارته هذه لازمه نقيب الشام محمد بن كمال الدين المنفي (1)، وحضر دروسه في "شرح الهمزية لابن حجر"، وفي إضاءة اللجنة "، وقرأ عليه بعضا من صحيح البخاري، ومن صحيح مسلم، ومن "الأربعين النووية "، فأجازه بسائرهن، وما تصح له وعنه روايته، وكتب له بالإجازة (2).

وحضر الأديب الدمشقي أحمد بن شاهين<sup>(3)</sup> هو الآخر دروس المقري بالجامع الأموي في عقيدته إضاءة الدجنة "، ثم سأله أن يُجيزه فيها وفي غيرها، فنظم له إجازة في ستة وخمسين بيتا، وهي تختلف في بعض التفاصيل عن جُل إجازات المقري، التي قدَّم لها غالبا بالحديث عن فضل علم الرواية والإسناد، لأنها تخص الحديث الشريف، أمَّا هذه فقد قدم لها بالحديث عن فضل علم التوحيد (أصول الدين) لأنها تتعلق بكتاب فيه كقوله: (4).

<sup>1-</sup> محمد أفندي المعروف بابن حسن، محمد بن محمد بن محمد بن الحسين الحنفي الدمشقي (1024- 1085هـ): قرأ بدمشق على شيوخها وأجازوه. منهم: محمد بن منصور بن محب، والعلامة عبد اللطيف الجالقي، وعمر القاري. الحيي، خلاصة الأثر، ج4، ص: 125.

<sup>2-</sup> ترجمة المجازله (محمد أفندي) بخط ولده إبراهيم، ضمن مجموع رقم: 335، مصطلح الحديث – دار المصرية، الأوراق: 77 ظهر – 79 وجه.

<sup>5-</sup> الأديب أحمد بن شاهين القبرصي الأصل، الدمشقي المولد (995-1053هـ): لزم الحسن البوريني، وعمر القاري، وعبد الرحمن العمادي. تولى القضاء بالركب الشامي سنة 1030هـ. الحيي، المصدر السابق، ج1، ص- ص: 210- 217؛ البغدادي، هدية العارفين، ج1، ص: 159.

<sup>4-</sup> المقري، نفع الطيب، ج2، ص، ص: 425، 426؛ الرحلة، ص- ص: 167-

وإنّ فضل علم أصول الدين هدى وخيرا جّل عن تبيين لأنّـه أصل يعـم النفع به وكـل مـا سـواه فـرع

ثم ذكر المقري بأنه درس الكتاب المذكور بمصر ومكة والشام، وكان المستجيز من جملة الحاضرين دروسه فيها بدمشق، فأجازه بهذه الأبيات:

فليرو عني كل ما أسمعته إياه بالشرط وما جمعته مع القصور راجيا للأجر من الفنون نظمها والنشر كهذه العقيدة السديدة والنعل ذات المدح العديدة كذاك ما لفقت في عمامه من خص بالإسراء والإمامة والفقه والحديث والنحو وفي وأسرار وفق وهو بالقصد وفي

 $<sup>^{1}</sup>$  – محمد بن تاج الدين بن أحمد المحاسني الدمشقي الحنفي (  $^{1}$  –  $^{1}$  الدمشقي خطيب بجامع دمشق، من بيت علم، قرأ على علماء عصره منهم: الشرف الدمشقي وعبد اللطيف الجالقي، والعمادي المفتي وعمر القاري، والنجم الغزى وغيرهم. كان خطيبا بعدة جوامع منها: الجامع الأموي، الذي كان يدرس فيه في غالب الأوقات.  $^{1}$  المحيد السابق، ج $^{2}$ ، ص $^{2}$  ص $^{2}$  ص $^{3}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - احمد المقري، نفح الطيب، ج2، ص: 438.

فليرو عنّي كلّ ما ينصب على شسروط غيشها يسبح وكل ما لفقت أو جمعت نظما ونثرا مثل ما اسمعت

وروى عنه الشيخ محمد بن علي بن عمر القاري<sup>(1)</sup> بعضا من صحيح البخاري، ثم سأله الإجازة، فأجابه إلى ما طلب بإجازة نظمية في اثنين وأربعين بيتا, أباح له فيها رواية مروياته، منها: صحيح البخاري، وكل ما ألفه في الفنون<sup>(2)</sup>. وهناك إجازة نثرية كتبها المقري بأرض الخليل للشيخ محمود بن أحمد العمادي الخليلي، ضمنها سبعة أبيات، مطلعها<sup>(3)</sup>:

أجازك العبديا من هو محمود ما قد رواه وهو معدود

وأجاز نظما في ستة أبيات للشيخ زين العابدين (4) بما يرويه عن شيوخ المغرب منظوما ومنثورا (5) ، وفي سبعة أبيات لزاهد اسمه عبد المنعم (6) . إنَّ هاتان الإجازتان تختلفان بعض الشيء عن الإجازات التي نظمها المقري لأكابر علماء مكة ودمشق لورودها

ا - محمد بن علي بن عمر الشهير بالقاري: ولد سنة 1011هـ، وقرأ على جده، وعلى الفتي فضل الله ابن عيسى البوسني، وعلى الشرف الدمشقي وغيرهـم. درس بالمدرسة الشامية الجوانية، وولي قضاء الحج سنة 1051هـ. الحجي، خلاصة الأثر، ج4، ص، ص: 55، 55.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أحمد المقري، المصدر السابق، ج2، ص، ص: 440، 441.

<sup>-</sup>3 - أحمد المقري، الرحلة، ص: 71.

أغكن من ترجمة الشيخين: زين العابدين وعبد المنعم لأن أسمائهم غير تامة.

<sup>&</sup>lt;sup>5 –</sup> أحمد المقري، الرحلة، ص: 83.

<sup>6 -</sup> احمد المقري، المصدر نفسه، ص: 175.

في أبيات قليلة، وتخليه عن المقدمة، حيث افتتحتهما مباشرة بقوله: " أجزت فلان".

وأخذ عنه الشيخ محمد ميرزا بن محمد، المعروف بالسروجي الدمشقي الميداني المتوفى بمكة سنة 1088 هـ/ 1677م، فأجازه بجميع مؤلفاته ومروياته (1)، كما أجاز نظما للشيخ شهاب الدين المرواني (2).

وقد كان الشيخ أحمد المقري مُهتما بتسجيل أسانيد مروياته فكتب فهرسا فيها، وذلك ما ورد عن تلميذه الشيخ عبد الباقي الحنبلي المذكور سابقا، الذي قال في ثبته، أنَّ المقري أحال في إجازته له على فهرسته (3) المتضمنة لأسانيده (4)، ونجده حريصا على ذكر أسانيده حتى في إجازاته لتلامذته، ولا يُثنيه عن ذلك إلا عنر قاهر كمداهمة سفر أو غيره، فيعتذر للمُجاز عن ذلك في بعض الأحيان، كاعتذاره للشيخ محمد بن يوسف الكريمي الدمشقي في إجازته له بقوله (5):

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - الحي، المصدر السابق، ج 4، ص، ص: 202، 203.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - العياشي، الرحلة العياشية، ج2، ص: 382.

<sup>-</sup> ذكر ناصر الدين سعيدوني في كتابه ( من التراث التاريخي والجغرافي للغرب الإسلامي، ص: 331) أنَّ للمقري ثبت مفقود يسمى الجنابذ على شاكلة روضة الأسا. فهل هو نفس الفهرس الذي أحال عليه المقري في إجازته لعبد الباقي الحنبلي أم هو فهرس آخر؟

<sup>4 -</sup> عبد الحي الكتاني، فهرس الفهارس، ج2، ص: 576.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - احمد المقري، نفح الطيب، ج2، ص: 437.

ولى اسانيد ابى وقستي عن تفصيلها لما من الرحلة عن والعلذر باد والكريم يقبل والصفح نهج يقتفيه الأنبسل

ومن خلال دراسة إجازات المقري لعلمـاء المغـرب والمـشرق على حد سواء نجده يُكثر من نظم إجازاته، كما نجد أغلبها عامة تشمل جميع معارفه ومؤلفاته، وقلما يحرر إجازة خاصة تتعلـق بعلم أو جملة علوم معينة، وقد نال جل إجازاته أصحابها بعد القراءة والملازمة له، فاعترف لهم فيها بأنَّهم حصلوا على ملكة تامة تؤهلهم لرواية العلم عنه ونقله إلى الآخرين.

- الإجازات العلمية المتبادلة بين الشيخ عيسى الثعالبي علماء

## المشرق:

لقد طال شُؤم السياسة هذه المرة الشيخ أبو مهدي عيسى الثعالي، فاضطر إلى مغادرة الجزائر، والاستقرار بمكة المكرمة إلى ان توفي بها في سنة 1080هـ / 1669م<sup>(۱)</sup>، فدامت مدة إقامته بالمشرق حوالي تسعة عشرة عاما.

كان الشيخ عيسى الثعالبي من جملة خواص يوسف باشا, فأيّده لمّا قامت الشورة المعروفة بشورة ابن صخرية(2) بالسرق

 $<sup>^{1}</sup>$  - عمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس، ج $^{1}$ ، ص $^{1}$ 

<sup>2 -</sup> علم مراد باي قسنطينة بدسائس بعض الزعماء الحليين، فاستدعاهم إلى معسكره، وأعدمهم سنة 1047هـ/ جوان 1637م، فكان ذلك سببا لاندلاع ثورة عارمة عمّت كل بايليك الشرق، تزعمها أبو عبد الله محمد الصخري بن أحمد السريف من شيوخ الذواودة، فاختل النظام، وهزم مراد باي مرات، وعندما تولى يوسف باشا السلطة، زار

الجزائري، وعند وفاة الباشا المذكور أصبح خائفًا على نفسه، فلم يعُد إلى مدينة الجزائر التي استولى على الحكم فيسها خصوم الباشا<sup>(1)</sup>، وظلَّ ينتقل بين جبال زواوة، وقسنطينة، وبسكرة، ثم توجه إلى المشرق للحج سنة 1061هـ/ 1652م، فأدَّى الفريضة منة 1062هـ، وجاور بالحرم المكي سنة 1063هـ<sup>(2)</sup>.

وفي السنوات الأولى لإقامته بالمشرق أكّب الثعالبي على الدرس، فأخذ عن أجلة مشايخ الحرم كالقاضي تاج الدين المالكي (ت 1066هـ)، والإمام زين العابدين الطبري<sup>(3)</sup>، والشيخ عبد العزيز الزمزمي<sup>(4)</sup>، والشيخ علي بن الجمال المكي، فأجازوه

البايليك بنفسه على رأس قوات معتبرة، وراسل الزعماء الدينيين، والأعيان فتمكن من إخماد هذه الثورة، ولم يعد من رحلته هذه التي استغلها لإخضاع بسكرة وضواحيها إلا عام 1642م. العنتري، فريدة منسية، ص-ص: 36- 38؛ ابن سحنون، الثغر الجماني، ص: 59.

أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج2، ص، ص: 53، 54.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أبو سالم العياشي، الرحلة العياشية، ج2، ص: 127، لم يتفق العياشي مع الحمي (خلاصة الأثـر، ج3، ص، ص: 242) على الفـترة الـتي جـاور فيهـا الثعـالي بالحرم، ودرس على مشايخه، فبينما ذكر العياشي أنّها كانت في أيـام مجاورت بمكة بـين سنتي 1062، 1063هـ ذهب الحيي إلى أنّ ذلك كان بعد عودته من مصر أي بعد سنة 1065هـ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - علي بن عبد القادر الطبري الحسني المكي الشافعي (ت 1070هـ): من مؤلفاته التاريخ المسمى بالأرج المسكي والتاريخ المكي". الحيي، خلاصة الأثر، ج3، ص- ص: 161 - 166.

 <sup>4 -</sup> عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز، الشيرازي الأصل، المكي الزمزمي الشافعي (997 - 1072).
 الشافعي (997 - 1072هـ). الحي، المصدر نفسه، ج2، ص، ص: 426، 427.

مروياتهم، كما أخذ على الأستاذ أحمد القشاشي(1)، ولازم بها المافظ محمد بن علاء الدين البابلي القاهري الأزهري الشافعي .(1077هـ)

وبعد أدائه الفريضة ومجاورته بمكة، رجع إلى مصر، ومكث بها بين سنتي 1064هـ و1065هـ/ 1653م و1654م، فأخذ عن إمام المالكية بها الشيخ على الأجهوري(3)، والشيخ شهاب الدين الخفاجي الحنفي (4)، والشيخ سلطان بن أحمد المزاحي (5)، والشيخ

ا - احمد بن محمد يونس المدعو عبد النبي بن أحمد البدري (ت 1071هـ): من مؤلفاته شرح على حكم ابن عطاء. الحبي، المصدر نفسه، ج1، ص- ص: 343- 346.

<sup>2-</sup> أبو سالم العياشي، المصدر السابق، ج2، ص:128.

 $<sup>^{3}</sup>$  - علي بن زين العابدين بن محمد بن أبي محمد عبد الرحمن ( 967 – ت 1066هـ): وذكر القادري تاريخ ولادته في سنة 975هـ. نور الدين الأجهوري نسبة إلى قرية أجهور الورد بريف مصر، شيخ المالكية بعصره بالقاهرة، أخذ عن شيوخ كثيرين منهم محمد الرملي، وحسن الكرخي، وأخذ عنه علماء كثر منهم: البابلي والنور الشبراملسي والشهاب العجمي. من مؤلفاته: شروحه الثلاثة على مختصر خليل، وشرح على ألفية ابن مالك. الحيى، المصدر السابق، ج3، ص- ص: 157- 160؛ القادري، نشر المثاني، ج2، ص: 81.

<sup>-</sup> أحمد بن عمر قاضي القضاة، الملقب بشهاب الدين الخفاجي المصري الحنفي (ت 1069هـ): من مؤلفاته الريحانة. الحيي، المصدر نفسه، ج 1، ص- ص: 343 -331

<sup>5 -</sup> سلطان بن أحمد بن سلامة بن إسماعيل، المزاحي المصري الشافعي ( 985-1075هـ)، من مؤلفاته: حاشية على شرح المنهج للقاضي زكريا في الفقه الشافعي. الحي، خلاصة الأثر، ج2، ص، ص: 210، 211.

أبو الحسن علي الشبراملسي الشافعي (1) وغيرهم، فأجمازوه بمروياتهم وأثنوا عليه (2).

وأخذ الثعالي عن الشيخ المسند البرهان الميموني الشافعي<sup>(3)</sup>، فأجازه وكتب في إجازته له بائه "ما رأى منذ زمان من يماثله، بل من يقاربه"، وقد أبدع الشيخ عيسى الثعاليي في الاستدعاء الذي تقدم به لشيخ الشافعية بمصر محمد الشوبري<sup>(4)</sup>، وأخيه أحمد<sup>(5)</sup> شيخ الحنفية، فلما رآه الكبير منهما وهو الشمس محمد قال معتذرا عن كتابة الإجازة -: "قد جاء في الحديث أنَّ الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء<sup>(6)</sup>، وإني لا أحسن كتابة إجازة تناسب هذا الاستدعاء الحسن، ثم طلب من أخيه أحمد الكتابة عليه فقال: "هذا الاستدعاء الحسن، ثم طلب من أخيه أحمد الكتابة عليه فقال:

 $<sup>^{1}</sup>$  – علي بن علي أبو الضياء نور الدين الشافعي القاهري (7 أو 998 – شوال 1087 من الشبر المسي نسبة إلى شبر الملس قرية بمصر. أخذ عن الشيخ علي الأجهوري، وأحمد بن خليل السبكي وغيرهما. من مؤلفاته: حاشية على المواهب اللدنية، وحاشية على شرح الشمائل لابن حجر. الحجي، المصدر نفسه، ج $^{2}$ ،  $^{3}$ 0 ص $^{4}$ 174 – 177؛ القادري، نشر المثاني، ج $^{2}$ 2، ص $^{3}$ 20 ص $^{4}$ 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - الحي، المصدر السابق، ج3، ص: 241.

أبراهيم بن محمد بن عيسى المصري الشافعي، الملقب ببرهان الدين الميموني (1079 - 1079 م): اشتهر بالتبحر في عدة علوم، وله تصانيف كثيرة منها: حاشية على المختصر. الحيى، المصدر نفسه، ج1، ص، ص: 45، 46.

 <sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - عمد بن أحمد الملقب بشمس الدين الخطيب الشوبري الشافعي (977- 1069هـ):
 شيخ الشافعية في وقته، وكان يلقب بالشافعي الصغير. الحجي، المصدر نفسه، ج3، ص،
 ض: 385، 386.

أحد بن أحمد الشوبري (ت 1066هـ): كان يلقب في مـصر بـأبي حنيفـة الـصغير،
 وكان جامعا بين الشريعة والحقيقة. الحيى، المصدر نفسه، ج1، ص، ص: 174، 175.

<sup>6 -</sup> اخرجه مسلم، في باب ( الأمر بإحسان الذبح... )، رقم الحديث: 1955.

إنا على مذهب الأخ"، ثم رحل عيسى الثعالي إلى الصعيد فيسمع الحديث على الشيخ على المصري، وقرأ عليه مصنفاته في الطريقة، ونى سنة 1065هـ رجع إلى مكة<sup>(1)</sup>.

وأخذ أيضا على الشيخ خير الدين بن أحمد الرملي(2)، ثم استجازه فأجازه، وكان هذا الأخير "سَمْحًا بالإجازة، ما طلبها احد منه ورَّده، بل كل من طلبها منه يجيزه إمَّا بالكتابة، وإما باللسان حتى أنَّه أجاز أهل عصره "(3). واستجاز للثعالبي صاحبه الشيخ أبو سالم العياشي جملة من أكابر العلماء فأجازوه، ومن جملتهم مُجيزه المذكور الشيخ الرَّملي، والشيخ عمر بن عبد القادر المشرفي، ويوسف بن حجازي القاسمي الجنيدي، وعبد القادر بـن غصين، وعبد الله بن محمد الديري وغيرهم (4)، ولكنَّه حصل على جل إجازاته بعد كد وجد.

واجتهد الشيخ عيسى الثعالبي هناك في دراسة الحديث النبوي، فأخذه رواية ودراية، على كبار محدثي ومسندي المشرق، ولكنَّه لم يكتف بذلك بل "تتبع الخزائن الكبار بمصر والحجاز، فاستخرج منها غرائب المصنفات، وقيد الكثير منها، وانتقى

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - الحي، المصدر السابق، ج3، ص: 242.

<sup>2 -</sup> خير بن أحمد الرملي (ت1081هـ): شيخ الحنفية، ولد بالرملة، وقرأ بها ثـم ارتحـل إلى مصر. من مؤلفاته: حواش على منح الغفار، وحواش على شرح الكنز للعيني. الحي، المصدر نفسه، ج2، ص- ص: 134- 139.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>- الحيى، خلاصة الأثر، ج2، ص: <sup>139</sup>.

<sup>4 -</sup> الكتاني، فهرس الفهارس، ج1، ص: 502.

الثنائيات والثلاثيات، والرباعيات من الأحاديث، وما فوق ذلك من العشاريات من كثير من المصنفات والجوامع والمساند والأجزاء (1)، والف عدد من الفهارس (2)، أهمها كنز الرواية المجموع في درر الجاز ويواقيت المسموع (3) الذي "رئبه على أسماء شيوخه، يبدأ أولا بالتعريف بالشيخ، وذكر مؤلفاته ومقروءاته هو وأسماء شيوخه حتى يستوفي جميع ذلك، ثم يذكر مقروءاته هو عليه، وما قرأه عليه من المؤلفات، ثم يذكر سند شيخه إلى ذلك المؤلفات،

ورغم اشتهاره بالتبَّحر في الحديث الشريف، فقد كان مُلِّماً بالعلوم الأخرى، وهذا ما ذكره العياشي قائلا بأنَّـه كانًّ: كامل

الرحلة العياشية، ج2، ص: 132.لم يكن الثعالبي من المواظبين على الحديث وهـ و المحزائر، ولكنه اجتهد في أخذه بالمشرق، ولهذا قال العياشي بائه تجـددت لـ ه رغبة في خدمته هناك بعد أن كان فيه قبل من الزاهدين.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - له فهرسة مسماة 'منتخب الأسانيد في وصل المصنفات والأجزاء والمسانيد'، جمعها في أسانيد شيخه البابلي المصري، ولما وقف عليها قال: جزاه الله عنا خيرا، قد عرفنا بأسانيدنا التي كنا لا نعرفها '. والف له تلميذه العياشي في عمدة الأثبات ثبتا سماه مقاليد الأسانيد في أسانيد عيسى الثعالي'. عبد الحي الكتاني، المرجع السابق، ج<sup>2</sup>، ص، ص: 605، 808.

أحستغرق الجزء الذي تملكه الكتاني من هذا الفهرس تراجم لسبعة من شيوخ الثعالي وهم: علي بن عبد الواحد الأنصاري، وعبد الكريم الفكون، وسعيد قدورة، وعمد بن عبد الفتاح الطهطائي القاهري، وعلي الأجهوري والشيخ تاج الدين المالكي، وأبو القاسم بن جمال الدين المسراتي. عبد الحي الكتاني، المرجع نفسه، ج1، ص: 501.
 أحساني، المصدر السابق، ج2، ص: 133.

الأدوات من نحو وتصريف، ومنطق وكلام، وبيان واصول (١) ولهذا شهدت حلقاته إقبالا كبيرا من طرف أهل الحرم، وذلك ما شاهده العياشي (2) عند حضوره لختم "الشفاء" للقاضي عياض وقال بائه كان: " يحضر مجلسه فيه غالب النجباء من متفقهي أهل مكة، وكان يوم ختمه يوما مشهودا حضره أكابر الفقهاء، وأديرت فيه كؤوس الأشربة الحلوة... (3).

وقد تخرج على الشيخ عيسى الثعاليي عدد كبير من العلماء وانتفع به جماعة من الأعلام منهم: الأستاذ إبراهيم بن حسن الكوراني، وأحمد بن محمد النخلي، والسيد أحمد بن أبي بكر شيخان، والسيد محمد بن عمر شيخان، والشيخ عبد الله العباسي<sup>(4)</sup>، ولا تذكر المصادر إلا القليل عمن أجازهم كالشيخ عمد الشلى الحضرمي<sup>(5)</sup> الذي لازمه بمكة، وسمع منه الحديث السلسل بالأولية، وسورة الصف، ومسند الصحبة، والبسه الخرقة، ولقنه الذكر، كما أخذ عنه الحديث الشريف، والتفسير

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - العياشي، رحلة العياشي، ج2، ص: 128.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>- نفس الشيء ذهب إليه الحبي في قوله": وكان للناس فيه اعتقاد عظيم". خلاصة الأثر، ج3، ص: 242.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - العياشي، المصدر السابق، ج2، ص: 176.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - الحي، المصدر السابق، ج3، ص: 242.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - محمد بن أبي بكر بن أحمد الشلى الحضرمي نزيل مكة ( 1030 - 1093هـ): الملقب بجمال الدين، أخذ عن جماعة ببلده والهند، ثم رحل إلى الحرمين، وأخذ = عن مشايخه مثل القشاشي، وعبد العزيز الزمزمي. من مؤلفاته كتاب تاريخ مسمى بنفائس الدرر. الحي، المصدر نفسه، ج3، ص- ص: 336 - 338.

والمعاني، والبيان والبديع، والنحو والمصرف، واللغة والمنطق، وأصول الدين، وروى عنه الفقه بالإجازة، وأجازه الثعالبي جميع مروياته (1).

وقد لازمه الشيخ الحسن بن علي العُجَيْمِي<sup>(2)</sup>، فسمع منه الكثير، وروى عنه غالب مروياته<sup>(3)</sup> منها الأربعين الإدريسية<sup>(4)</sup> التي أجازه بها عن الشيخ صفي الدين القشاشي<sup>(5)</sup>، وأجاز الثعالي أيضا الشيخ محمد أمين الحيي<sup>(6)</sup> صاحب "خلاصة الأثر" والشيخ إبراهيم بن حامد القاكي بحديث الرحمة المسلسل بالأولية والضيافة، المصافحة والمشابكة وتلقين الذكر وغير ذلك<sup>(7)</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - الحيي، المصدر السابق، ج3، ص: 337.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أبو علي حسن بن علي بن يحي بن عمر العُجيمي المكي الحنفي (ت 1113هـ): لازم القشاشي وأخذ عنه، واعتنى بعلم رواية الحديث. القادري، نشر المثاني، ج3، ص، ص: 136، 137.

<sup>3 -</sup> القادري، المصدر نفسه، ج3، ص: 137.

مطلع الإدريسية سبحانك لا إله إلا أنت يا رب كل شييء، وسميت كذلك لما ورد
 أن إدريس عليه السلام دعا الله بها فرفعه مكانا عليا. عبد القادر بن المختار الخطابي، الكوكب الثاقب »، ورقة: 54 ظ.

عبد القادر بن المختار الخطابي، المصدر نفسه، ورقة: 53 ظ، 54و.

<sup>6 -</sup> محمد أمين بن فيضل الله بن محب الله الدمشقي الحنفي (1061-1111هـ/ 1699): من شيوخه إبراهيم الفتال، وعبد الغني النابلسي، ومحمد الروداني. برع في صناعة الإنشاء، ودرس بمدارس دمشق وتولى بمصر نيابة القضاء. من مؤلفاته: خلاصة الأثر، ونفحة الريحانة. المرادي، سلك الدرر، ج4 مص، ص: 101، 102؛ صلاح الدين منجد، المؤرخون الدمشقيون في العهد العثماني وآثارهم المخطوطة. بيروت: دار الكتاب الجديد، (ط1)، 1964. ص: 57.

 $<sup>^{7}</sup>$  – أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقاني، ج2، ص، ص: 56، 57.

وقد لازمه الشيخ إبراهيم بن عبد الرحمن الخياري(1)، واخـذ عنه كثيرا، فاستجاز له الثعالبي كل من لقي من كبار العلماء الم جودين بالقاهرة، أثناء زيارته لها في سنة 1066هــ(2)، ويغلب على الظن أنه قد أجازه هو الآخر، لأنه كان من الملازمين له، وطلب الإجازة له دليل على أنه كان يرى فيه كفاءة لذلك.

وهناك إجازة كتبها السيخ عيسى الثعالبي في سنة 1075هـ/ 1664م للشيخ محمد بن محمد العيثاوي الدمشقي(د)، نكتفي هنا بأهم ما ورد فيها وهو: "أجزت الأخ في الله سيدي الشيخ محمد المذكور جميع ما أرويه من الصحاح الست التي هي اصول الإسلام، ومناط غالب الأحكام، وساير الجوامع والمساند، والمعاجم والمشيخات، والأجزاء الأربعينيات، وجميع التصانيف في سائر الفنون منقولها ومعقولها، وفروعها وأصولها، مما للعبد به اتصال، وله فيه تفصيل أو إجمال إجازة عامة مطلقة تامة، بشرطها المحرر، وضابطها المقرر، عند أئمة الأثر، وجهابذة النظر. وكذلك

<sup>1-</sup> إبراهيم بن عبد الرحمن بن علي بن موسى الخياري المدني الشافعي (1037-1083هـ): خطب بالمسجد النبوي، ودرَّس بعدد من المدارس، وله تآليف عديدة. الحجي، خلاصة الأثر، ج1، ص- ص: 25- 28.

<sup>2-</sup> الحيى، المصدر نفسه، ج1، ص: 25؛ عبد الحي الكتاني، فهرس الفهارس، ج2، ص: 808.

<sup>3 -</sup> محمد بن محمد بن أحمد العيثاوي الدمشقي الشافعي (ت 1080هـ/ 1669م): كان علامة في جميع العلوم، أخذ عن شيوخ كثيرين منهم: عبد الـرحمن العمـادي، ورمـضان العكاري، درّس في الجامع الأموي. الحيي، المصدر السابق، ج4، ص، ص: 201، 202.

أجزت لأولاد سيدي محمد المذكور، وأهله وأقاربه، وأهـل مجلسه جميع من ذكر على الوصف الذي سُطر (١)

- الإجازات العلمية المتبادلة بين يحيي الـشـاوي وعلمـاء

## المشرق:

رحل الشيخ يحي المشاوي من الجزائر في سنة 1074هـ/ 1663م، قاصدا بيت الله الحرام، فأذى الفريضة، ولكنّه لم يعد إليها، بل استوطن القاهرة في نفس السنة، ومنذ ذلك التاريخ أخذ يُكُرر السفر منها إلى الحرمين المشريفين، وبلاد الروم، والمشام، فيكون بذلك قد قضى اثنتين وعشرين سنة بالمشرق، حتى وافته المنية هناك في سنة 1096هـ/ 1684.

امًّا عن أسباب هجرته من الجزائر فيُحيط بها غموض كبير، لعدم تطرق المصادر إليها بشكل واضح، حيث ذهب العياشي إلى أنه كان راجعا إلى بلده رفقة ركب الحج الجزائري، ثم تخلف عنه في مصر، لأنه استهول المشي في البر، واختار ركوب البحر، ثم غير رأيه ومكث بالقاهرة، وعبر عن ذلك بعبارة غامضة: وكان ذلك لأمر أراده الله به (3) أما خصمه الشيخ محمد بن رسول البرزخي نزيل المدينة، فقد ائهمه في كتابه "العقاب الهاوي" بائه "

أ - الإجازة ضمن مجموع رقم: 335 - مصطلح الحديث، دار الكتب المصرية.
 الأوراق: 29 وجه-31 ظهر؛ وينظر أيضا الفصل الرابع.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - الحي، خلاصة الأثر، ج4، ص- ص: 486- 488.

<sup>3 -</sup> الرحلة العياشية، ج2، ص: 368.

ارتكب في الجزائر ما أوجب إخراجه منها<sup>(1)</sup>، فلعُّله يقصد بمذلك تورطه في المشاكل السياسية كشيخه الثعالبي<sup>(2)</sup>، ولكن لا يُستبعد أن يكون طموحه الكبير، ونهمه العلمي الدافع لهجرته، إذ لم تُسرو ظمأه منابع العلم في الجزائر<sup>(3)</sup>.

ومهما كانت أسباب هجرته فقد حاز الشاوي في المشرق على تقدير العلماء، وأصحاب السلطان في كل البلاد التي دخلها خصوصا بلاد الروم - دار الخلافة - (4) ومصر التي تولى بها قضاء المالكية مرتين، وإمارة ركب الحج المغربي، حيث حج بالركب مرتين (5). أمّا ما ذهب إليه مقديش من أنّ السلطان العثماني ولاه بطلب منه "مشيخة الجامع الأزهر فكان كذلك إلى وفاته "60)، فهو

<sup>1 -</sup> أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج2، ص: 135.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - للغموض الذي يحيط بهجرته لم يستطع أبو القاسم سعد الله إيعاز سبب هجرته إلى عامل سياسي، مع أنه قال بأنه هاجر إليه بعدما جرب الحياة السياسية، فاتخذ الحج طريقا للهجرة واستقر بمصر، هذا وكان الشاوي بالجزائر عندما قامت ثورة ابن صخري في شرقها، التي قاومها يوسف باشا، وقد جعلت هذه الثورة العلماء يقفون في أغلب الأحوال مع السلطة العثمانية.

<sup>3 -</sup> أبو القاسم سعد الله، المرجع السابق، ج2، ص- ص: 104- 106.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - دخل الشاوي القسطنطينية مرتين على الأقل، فأكرمه في المرة الأولى شيخ الإسلام يحي المنقاري، والصدر الأعظم "الوزير الأول، وحضر مجلس درس السلطان، وفي المرة الثانية أنزله مصطفى باشا صاحب السلطان في داره. الحيي، خلاصة الأثر، ج4، ص: 487.

<sup>5 -</sup> العياشي، المصدر السابق، ج2، ص: 368.

<sup>6 -</sup> نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار، ج2، ص: 383.

قول مردود من وجوه عدة (1) منها: اشتراط المذهب الشافعي فيمن يتولى مشيخته (2) بالإضافة إلى انفراد مقديش بهذه الرواية (3).

وليس مُستغربا ما ناله الشاوي من الحظوة هناك، لما اتصف به من علم وذكاء، فقد وُصِف بأنه كان: بارعا في الأصول والفروع"، وبأنه كان سريع الجواب، حاد الذهن والفطنة، يسلك من كل باب أراده (4)، وكان يحي الشاوي مواظبا على التعلم والتعليم (5) أينما حل (6).

أمًّا مشواره العلمي بالمشرق فيبدأ منذ عودته إلى القاهرة، بعد حجه سنة 1074هـ/ 1663م، حيث روى عن علمائها كالشيخ سلطان المزاحي، والشمس البابلي، والشيخ النور الشبراملسي وأجازوه بمروياتهم<sup>(7)</sup>، وظل الشاوي حريصا على تلقي إجازات

<sup>1 -</sup> ومنها اختيار شيخ الأزهر من بين مدرسي المدرسة الصلاحية الجاورة لضريح الإمام الشافعي، والتي كان التدريس بها مشروطا لأعلم علماء الشافعية. أحمد شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ج5، ص: 347.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - الحيى، المصدر السابق، ج4، ص: 40.

اعتبر الكتاني هذه الرواية غريبة لانفراد مقديش بها. فهرس الفهارس، ج2
 ص: 1134.

<sup>4 -</sup> محمود مقديش، المصدر السابق، ج2، ص: 381.

<sup>5 -</sup> العياشي، الرحلة العياشية، ج2، ص: 368.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - ذكر مقديش آنه أخذ معه تلامذته في إحدى رحلاته من مصر إلى القسطنطينية، وأم يفارق في طريقه الدروس إلى أن بلغها، فإن صحت هذه الرواية يكون الشاوي مواظبا على التعليم حتى في أسفاره. المصدر السابق، ج2، ص: 381.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - الحي، خلاصة الأثر، ج4، ص: 486

كبار العلماء، ففي إحدى زيارته إلى بلاد الروم (1) اتسل بالشيخ خبر الدين الرملي فأخذ عنه وأجازه، وقد ذكر صاحب "خلاصة الأثر" أنه آخر من أجازه (2)، فتكون إجازته له حوالي سنة المرملي سنة وفاة الشيخ الرملي.

وأوّل ما نزل بالقاهرة تصدر الشاوي للتدريس بالأزهر، واستمر على القراءة مدة قرأ فيها "مختصر خليل" في الفقه، وشرح الألفية للمرادي، وعقائد السنوسي وشروحها، وجمل الخونجي لابن عرفة في المنطق<sup>(3)</sup>، وبعد مدة وُلي بمصر التدريس في المدرسة الأشرفية والسليمانية والصرغتمشية<sup>(4)</sup>.

ويظهر أنه قد فَقَدَ في السنوات الأخيرة من إقامته بالمشرق الحظوة التي نالها به، حيث انقلب عليه أهل مصر فرُفعت عنه وظائفه، ومن جملتها التدريس، وذلك حوالي سنة 1090هـ كما انقلب عليه رجال الدولة الذين قرَّبُوه أوَّل الأمر، وذلك

<sup>-</sup> يغلب على الظن أنَّها زيارته الأولى إلى الروم التي زارها مرتين، ولكن لا أدري متى كانت بالضبط.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - الحي، ، ج2، ص: 138.

<sup>3-</sup> الخونجي محمد بن ناماورو، ويقال ما ماء ورد بن عبد الملك أفضل الديـن أبـو عبـد الله الشـافعي (ت 646هـ). البغدادي، هدية العارفين، ج2، ص: 123.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - الحي، المصدر السابق، ج4، ص، ص: 486، 487.

<sup>-</sup> صلاح الدين المنجد، "صفحات في تاريخ دمشق في القرن الحادي عشر- مستخرجة من كناش إسماعيل المحاسني"، ضمن مجلة معهد المخطوطات العربية. القاهرة: مطبعة المخلف والترجمة والنشر، ماي- نوفمبر 1960 مج: 6، ص: 91.

لأسباب غامضة (1) يمكن أن نجملها في اكتسابه عداء بعض علماء لأسباب غامضة (2) المشرق، لأخذه وظائف بعض علماء مصر أثناء إقامته بها (2) المشرق، لأخذه وظائف بعض علماء محان بعضهم دون إذن منهم في البلاد التي بالإضافة إلى التدريس مكان بعضهم دون إذن منهم علماء الصوفية (4) كان يزورها (3) و دخوله في مُهاترات مع بعض علماء الصوفية (5) نات ه

وقد أخذ عليه عدد كبير من علماء المشرق<sup>(5)</sup>، فانتشرت إجازاته بينهم، ومن تلامذته النين أجازهم: إبراهيم بن محمد الدمشقي (ت 1120هـ)، وأبو المواهب ابن عبد الباقي الحنبلي

أ - منها آنه لم يصل أثناء رحلته إلى الروم سنة 1089هـ، إلى مــن تتلمــذ عليــه، ولا إلى
 من أكرمه، كأنه لم يجتمع بأحد منهم من قبل. صلاح الدين المنجد، المرجــع نفـــه، ص:
 91.

<sup>2 -</sup> أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج2، ص، ص: 135، 136.

 <sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - ذكر المدرس بالجامع الأموي الشيخ إسماعيل المحاسني بأنَّ الشاوي درّس مكانه أثناء
 زيارته للشام، ولم يراع خاطره. صلاح الدين المنجد، المرجع السابق، ص: 91.

<sup>4-</sup> كان الشاوي يدافع عن أهل السنة، ويتقص من شأن المتصوفة وعلماء الباطن، من ذلك أنه وضع رسالة سماها النبل الرقيق في حلقوم الساب الزنديق، رد بها على رسائل تضمنت آراء معاصره نور الدين الكوراني نزيل المدينة، مُتهما إياه بإتباع آراء المعتزلة، والقول بالاتحاد واستنقاص الرسل، ولذلك حكم بكفره وأوجب قتله، فتصدى عمد بن رسول البرزخي نزيل المدينة للرد عليه بلسان الكوراني، وسمَّى رده العقاب الهاوي على الثعلب العاوي والنشاب الكاوي للأعشى الغاوي والشهاب للأحول الشاوي، اتهم فيه الشاوي بعدة اتهامات لا تليق بالعلماء = المبجلين، منها أنه اغتر بعدما لقي إكرام رجال الدولة أثناء زيارته لاستنبول، وأخذ في منازعة الأولياء وتكفيرهم، ونفى التصوف عن بعضهم، وبأن رجال الدولة الذين قرَّبوه أول الأمر المرجم السابق، ج2، ص، ص: 135، 136.

أ - في تراجم الكتب المشرقية عدد كبير من العلماء الذين درسوا على الشاوي،
 وبالأخص كتاب سلك الدرر للمرادي.

الدمشقي (ت 1126هـ)، وإلياس بن إبراهيم الكردي نزيل دمشق (ت 1138هـ)(1)، والشيخ محمد الكفيري بن زين الدين عمر (ت 1130هـ) (2)، والشيخ محمد العمادي بن إبراهيم بن عد الرحن الدمشقي (ت1135هـ) (3).

ولَّما مرَّ الشيخ يحي الشاوي بالرملة في أثناء رحلته إلى الروم، اتصل بابن أخت شيخ الإسلام خير الدين الرَّملي السالف الذكر، مُفتى الحنفية بها الشيخ محمد بن تاج الدين الرملي(4)، فسمع منه هذا الأخير الحديث المسلسل بالأولية، وقرأ عليه طرفًا من الكشاف وغيره، فأجازه بمروياته، ومن إجازة الشاوي له ولولده (5):

اجزت أخانا الفاضل العلم الذي تسمى بمن في الناس في الحشر يشفع ونجلا له والله يُنجح قصده أبا للهدى والشخص بالاسم يرفع وقال بذا يحي ونجل محمد ومن معرب الأوطان والله ينفع

 $<sup>^{-1}</sup>$  عمد خليل المرادي، سلك الدرر في أعيان القرن الثانى عشر، ورد ذلك في تراجمهم. مواضع متفرقة على التوالي: ج1، ص، ص: 26، 70، 266.

<sup>2 -</sup> إجازة الشاوي لمحمد زين الدين الكفيري بدار الكتب المصرية، مصطلح الحديث، مجموع: رقم: 313، وهي بخط المُجيز نفسه.

<sup>3 -</sup> المرادي، المصدر السابق، ج4، ص، ص، ص: 33، 57.

<sup>4 -</sup> محمد بن تاج الدين بن محمد الحنفي، المقدسي الأصل، الرملي المولد والنشأة (ت 1097هـ): قرأ على كبار مشايخ الإسلام، منهم الشيخ سلطان المزاحي المصري، والنور الشبراملسي. الحبي، خلاصة الأثر، ج3، ص- ص: 411- 413.

<sup>&</sup>lt;sup>5 -</sup> الحي، المصدر نفسه، ج3، ص: 412.

وأجاز الشاوي أيضا لتقي الدين الحصيني (1) بالإجازة التي منحه إياها شيخه محمد السعدي البهلول، في الموطأ وصحيحي البخاري ومسلم، والشفاء، بحيث وُجِدَ أسفل إجازة شيخه المذكور له بخطه ما صورته، بعد الحمدلة والتصلية: أجزت الفقيه النبيه السيد تقي الدين الحصيني في هذه الكتب الأربعة وغيرها بهذه الأسانيد وبغيرها. قال ذلك كاتبه يحي الشاوي المغربي لطف الله به - (2).

وأخذ عنه الشيخ أحمد بن محمد النخلي النقشبندي<sup>(3)</sup> وترجم له في فهرسه وعظم شأنه، وذكر أنه أجازه بجميع مروياته ومؤلفاته، قال منها: "الترجيح في بيان ما للبخاري من التصحيح وحواشي التسهيل، والألفية، وفيما له في علم الكلام، وفي إعراب الكلمة المشرفة<sup>(4)</sup>.

<sup>1 -</sup> تقي الدين بن محمد شمس الدين بن محمد بن محمد عب الدين الحسني الحسيني الشافعي الدمشقي ( 1053 - 1129هـ): نشأ بدمشق وأخذ العلم عن جماعة منهم: عبد القادر الصفوري، وعبد الباقي الحنبلي، ومحمد بن علي بن سعد الدين المكتب. درّس، وتولى مشيخة زاوية أسرته سنة 1098هـ. له مجاميع في الأنساب والتاريخ. المرادي، سلك الدرر، ج2، ص: 7؛ شاكر مصطفى، موسوعة دول العالم الإسلامي ورجاله، ج3، ص: 1677.

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - ضمن مجموع رقم: 335- مصطلح الحديث، دار الكتب المصرية، ورقة: 17 وجه.
 <sup>3</sup> - أحمد بن محمد بن أحمد بـن علـي المكـي، الـشهير بـالنخلي ( 1044\_ 1130هـ).

المرادي، سلك الدرر، ج1، ص: 170.

 $<sup>^{4}</sup>$  - الكتاني، فهرس الفهارس، ج $^{2}$ ، ص، ص: 1133، 1134.

وصادف دخول الشيخ يحي الشاوي إلى بلاد الروم في المرة الثانية (1) وجود جماعة من علماء دمشق بها، فالتمسوا منه القراءة فاذن لهم في ذلك، وشرعوا في القراءة عليه وهم: محمد أمين الحيي صاحب "الخلاصة "، والشيخ أبو الإسعاد بن أيوب (2)، وزين العابدين البصري، وعبد الرحمن المجلد (3)، والسيد أبو المواهب سبط العرفي الحلي، فقرؤوا عليه: سورة الفاتحة من البيضاوي مع حاشية الحفيد والخطائي، وبعض شرح الدواني على العقائد العضدية، فأجاز الشاوي الجميع بإجازات نظمها لهم (4).

وقد احتفظ الحجي بنَّص إجازة الشاوي له، وهي في خمسة عشر بيتا، تتضمن إجازته بإقرائه متن صحيحي البخاري ومسلم، والموطأ، وأجازه جميع ما يصح له من أمور الشرع، وفي علم

أ- يغلب على الظن أن تكون زيارته الثانية، لأئه أجاز عبد الرحمن الشامي سنة
 1090هـ، وقد سبق له دخولها سنة 1081هـ.

 $<sup>^2</sup>$  – ابو الإسعاد بن ايوب الخلوتي الدمشقي نزيـل القـسطنطينية، ولـد بدمشق سنة 1053هـ، وقرآ بها وارتحل إلى الروم، واستقر بها ودّرس بعدة مدارس بها، ولاشـتغاله بالطب صار في مرستان أبي الفتح السلطان محمد خان في القـسطنطينية رئيـسا للأطباء. المرادي، سلك الدرر، ج 1، ص، ص: 54، 55.

<sup>5-</sup> عبد الرحمن بن محي الدين السليمي الدمشقي الحنفي، المعروف بالجلد (1030- 1140 هـ): العالم النحوي، اشتغل بطلب العلم في دمشق فقرأ على أعلام دمشق منهم: عمد الكردي وعبد الباقي الحنبلي وغيرهم، ودرَّس بالجامع الأموي. المرادي، المصدر نفسه، ج2، ص، ص: 320، 330

<sup>4 -</sup> محمد بن خليل المرادي، المصدر نفسه، ج2، ص: 118.

الكلام، وختم الإجازة بانتقاده المتكلمين الذين ينفون صفات الله ومطلعها (1):

أجزت الإمام اللوذعي المعبرا أمينا أمين الدين روحا مصورا سليل محب الدين بيت هداية وبيت منار العلم قدَّ مَا تقررا بإقرائه متن البخاري الذي به تقاصر عنه من عداه وقصرا موطأ شفاء والشفاء لمسلم إذ مسلما تُقريه حقا تصدرا وباقي رجال النقل حقا مبينا وتفسير قول الله في الكل قررا أجزت المسمى في الشرع كله كما تصح لي فأترك مراه تكدرا

وهناك إجازة نظمية في خمسة عشر بيتا، نظمها السيخ يحي الشاوي للشيخ عبد الرحمن الشامي في سنة 1090هـ/ 1679م، وهذه أبياتها الأولى<sup>(2)</sup>:

أجزت الذكي اللوذعي المعظما بخاري موطى مسلم وشفينا وأصل لفقه والحديث وكل ما لأن كان أهلا للإجازة حيثما فيا عابد الرحمان خذها مدنية وحبلك مِنّا وصله واتصاله أجزتك يا شامى الديار بغربة

بكل الذي لي من على متمما وفقه ونحو والكلام وما انتما تفسره الأعلام دُرًا منظما بدا ذهنه الوقاد أو قد تكلما مفتحة الأبواب للخير مغنما بمن فاق فوق الكل خيرا معلما وكل غريب من غريب تعظما

<sup>1 -</sup> الحيى، خلاصة الأثر، ج4، ص: 487، ونصها كاملا في الفصل الرابع.

<sup>2-</sup> الإجازة ضمن مجموع رقم: 335- مصطلح الحديث، بدار الكتب المصرية، ورقة: 27 ظ.

غنطق بنحو جالسا ومحدثا وفسر بفقه الدين والدين عظما وتجدر الإشارة إلى أنَّ السيخ يحي الساوي لم يورد اسمه كاملا في هذه الإجازة (1)، واقتصر ذكره في صدر البيت الثالث عشر بقوله: مُجيزكم يحي، ولم يرد في المجموع الذي توجد الإجازة ضمنه ذكرا لاسم المُجيز، وإنَّما هناك عدة أمور تقودنا لنسبتها إليه هي:

الحصيني المشار إليها سابقا عبارة «هذا خط العلامة يحي الشاوي»، وهو نفس الخط الذي كتبت به الإجازة التي نحن بصدد الحديث عنها.

ب- التشابه الكبير بين هذه الإجازة وإجازته للمحيى المذكورة سابقا: بحيث قدمهما بحمدلة نثرية في جملتين مسجوعتين، كما كانت الافتتاحية متقاربة وهي: "أجزت...اللوذعي "، وكلاهما مقفاة، وتقعان في خمسة عشر بيتا، كما تنتميان إلى البحر الطويل بالإضافة إلى تكرار عبارة «وصل وسلم بكرة وعشية»، وهي صدر البيت الرابع عشر في هذه الإجازة، وصدر البيت الخامس عشر في إجازته للمحيى.

إنَّ هذا التشابه الكبير بين الإجازتين يدل على أنَّهما كتبتا في فترات متقاربة، ولعَّله يقودنا أيضا للتعرف على المُجاز لـه، فقـد

اً - لم يذكر الشاوي اسمه مطلقا في إجازته للمحبي، ولكن لم يكن هناك إشكال لتقـديم الحبي لها على آئها إجازته له.

أجاز الشاوي نظما للطلبة الشاميين الذين حضروا مجلسه رفقة الحجي في بلاد الروم، ويسمى أحدهم عبد السرحمن المجلد، ويغلب على الظن أنَّه المقصود بالإجازة لاعتبارين:

أ- قول الشاوي في البيت السابع بأنه أجازه بغربة بالنسبة
 لهما ( المجيز والمجاز له)، ومن المعلوم أنه قد أجاز لعبد الرحمن
 المجلد الدمشقى في الروم.

ب- هذه الإجازة مؤرخة في سنة 1090هـ، وإن لم يذكر تاريخ إجازته للمحيى، فقد رحل الشاوي لإسطنبول سنة 1089هـ، ولعله لم يعد منها حتى السنة الموالية.

هذا، وقد زار الشيخ يحي الشاوي الشام عدة مرات، من ذلك نزوله بها في غرة ربيع الأخر سنة 1089هـ، أثناء توجهه إلى حضرة السلطان، ومغادرته لها في يوم 18 من نفس الشهر (۱) واجتمع في هذه المرة "علماؤها وشهدوا له بالفضل التام، وتلقوه بما يحب، ومدحه شعراؤها، وإستجاز منه نبلاؤها (2)، فكان يعقد دروسا في "الألفية " بكرة النهار في منزله، وعقد دروسا أيضا في الجامع الأموي، وألقى دروسا بعد الظهر في "الحكم"، ودروسا بعد العصر في "التسهيل"، ودروسا بعد المغرب في "عقيدة "السنوسي،

 <sup>1 -</sup> صلاح الدين المنجد، 'صفحات في تاريخ دمشق '، ص: 91.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - الحيي، خلاصة الأثر، ج4، ص: 487.

وكان من جملة الحاضرين لدروسه صالح وسليمان<sup>(1)</sup>، ولدا الشيخ إسماعيل المحاسني<sup>(2)</sup>، فقرءا عليه أوائل من التوضيح، وأول الجامع الصحيح للبخاري، وأجازهما بمروياته، وبالمصافحة المتصلة بالنبي- صلى الله عليه وسلم-<sup>(3)</sup>.

- إجازات بعض علماء المشرق للشيخ محمد بن عبد المؤمن

## الجزائري:

من العلماء الجزائريين الذين تشع المصادر حولهم، الشيخ ابو عبد الله محمد ابن عبد المؤمن الحسني، فكان من ذلك ائنا لم نتمكن من الوقوف على حقيقة رحلته إلى المشرق، إن كانت رحلة علمية أو رحلة حجازية، اغتنمها للأخذ عن مشايخه، وفي كل الأحوال لم تكن هجرته إليه نهائية.

وقد تلقى به إجازتين من كبار علمائه، الأولى منحها له العالم المُدرِس بالحرم الشيخ أبو العباس أحمد بن تاج الدين (4)، عن جمال

<sup>1-</sup> سليمان بن إسماعيل المحاسني الدمشقي (ت 1135هـ): تولى التدريس بالجامع الأموي سنة 1125هـ، وكان يدرس بالمدرسة السليمية، والصالحية. المرادي، سلك الدرر، ج1، ص، ص: 246، 247.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>- إسماعيل بن تاج الدين بن أحمد المعروف بالمحاسني (1020\_1102هــ): الدمشقي الحنفي خطيب الجامع الأموي والمدرس به، ودرس أيضا بالمدرسة الجوهرية وبالسليمية. المرادي، المصدر نفســه، ج1، ص، ص: 246، 247.

<sup>3 -</sup> صلاح الدين المنجد، "صفحات في تاريخ دمشق"، ص: 91.

<sup>-</sup> أبو العباس أحمد بن تاج الدين المكي: أخذ العلم عن أبيه، وعمن أدركه من مشايخ الحرم كالشيخ خالد ابن أحمد المالكي، وكان ملازما للشيخ عيسى الثعالبي، تمهر في علم

الدين محمد بن علان الصديقي الشافعي، عن محمد بن احمد الرملي، عن الشيخ زكريا، عن ابن حجر بسنده المتصل، وطرقه المعروفة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (1).

والثانية منحها له بمصر أحد أبرز المدرسين بالجامع الأزهر الشيخ أبو الحسن علي الشبراملسي السافعي في سنة 1083هـ/ 1673 - 1673م، كان قد حضر مجلسه، وقرأ عليه جزءا من صحيح البخاري، قراءة أجاد فيها، ثم التمس منه أن يجيزه برواية ما رواه عنه، وبما قرأه عليه وسمعه منه، فأجابه إلى ذلك، وحررً له إجازة نثرية قدَّمها بالحديث عن فضل العلم، فمن جملة ما ورد فيها بأن العلم: أشرف شيء يتحلى به الإنسان، وأكمل وصف يتكمل به الأعيان، ثم أتى ببعض الآيات الكريمة، والأحاديث النبوية في فضله، لينتقل إلى الحديث عن أهمية علم الحديث الشريف، مبينا فضائل الإسناد، مُدَّعِمًا رأيه بأقوال بعض أعلام الأمة الإسلامية.

أمًّا العبارة التي أجازه فيها فهي: أجزته برواية ذلك (2)، وبرواية ما تحل لي روايته من صحيح الإمام البخاري، ومن صحيح الإمام مسلم، ومن الشفا للقاضي عياض، ومن الجامع الصغير للجلال السيوطي، ومن غيرها من الكتب الحديثية

الحساب والتوقيت والتنجيم، وورث خطة والده في قضاء مكة، والتدريس والإمامة. القادري، نشر المثاني، ج2، ص: 106؛ العياشي، الرحلة العياشية، ج2، ص: 230، مخلوف، شجرة النور، ص: 303.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - محمد بن زاكور، نشر أزاهر البستان، ص: 24.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أي بما سمعه منه وقرأه عليه.

كالمواهب، ومن التفاسير والعلوم العقلية والاعتقادية، بسرطه الفيد عند أهل الأثر". ثم استعرض المجيز بعض أسانيده في المهنفات والعلوم المذكورة، وأكّد على إجازته بقوله: وأجزته أبضا أن يُفيد ذلك لمن شاء، في أي وقت شاء، إجازة عامة "(1) - الإجازات المتبادلة بين علماء المشرق والشيخ قاسم البوني

وابنه أحمد:

ثعد أسرة ابن ساسي البونية إحدى الأسر العلمية الصوفية الشهيرة في الجزائر العثمانية، ومن أبرز أفرادها الشيخ قاسم بن عمد الساسي البوني المالكي وابنه أحمد (2)، وكانت لكليهما رحلة علمية إلى المشرق.

فأمًّا السيخ قاسم، استقر به مدة طويلة، وبالأخص في الجامع الأزهر، أين قرأ على أشهر علمائه، ودرَّس هناك، ثم عاد إلى الجزائر، فكان موجودا بها في سنة 1045هـ/ 1635م(3)، وقد وقف الشيخ عبد الحي الكتاني على ثبت صغير للعلامة على الأجهوري، عليه ختمه إجازة منه به للشيخ أبي عبد الله القاسم، وهي مؤرخة في سنة 1064هـ/ 1653م؛ أي بعد عودة هذا الأخير إلى الجزائر، ولهذا لا يُستبعد أن يكون قام برحلة ثانية إلى الجزائر، ولهذا لا يُستبعد أن يكون قام برحلة ثانية إلى

<sup>1-</sup> محمد بن زاكور، نشر أزاهر البستان، ص- ص: 33- 37.

<sup>-</sup> سبق الحديث عن هذه الأسرة وترجمة السيخ قاسم البوني، وابنه السيخ أحمد في الفصل الأول. الفصل الأول.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>- H'assan Dardour, Annaba, p: 92.

المشرق، ولعُلها رحلة حج، لأن توليه الإفتاء المالكي في بونة بمنعه هذه المرة من الإقامة الطويلة هناك.

وفي هذا الثبت أجاز الأجهوري لأهل عصره عامة، وذكر فيه شيوخه الذين أجازوه بالحديث، كما استعرض أسانيده في الفاتحة الشمهروسية، وإسناد الفقه المالكي، وطريق القوم، ومن أعلى ما حصل له روايته عن النور علي القرافي عن المسند المعمر قريش العثماني عن الحافظ ابن الجوزي بأسانيده (1).

أمًّا ابنه الشيخ أحمد البوني العالم الشهير، فكان موجودا بمصر في أواخر محرم من سنة 1092هـ/ 1681م (2)، ولازم بالقاهرة أعلاما وأخذ عنهم، كالشيخ عبد الباقي الزرقاني، والشيخ الخرشي، والشيخ يحي الشاوي وغيرهم، كما تصدر للإقراء بالأزهر أثناء عودته من الحج (3).

وقد ذكر بعض شيوخه المشارقة ومنهم المصريين، في رحلته الحجازية التي سماها "بالروضة الشهية في الرحلة الحجازية (4)، وفي إجازته لابنه أحمد زروق (5)، لكن على الرغم من كثرة شيوخه بمصر وتدريسه هناك، فلا نعرف من إجازاته هناك سوى إجازة

 $<sup>^{1}</sup>$  – الكتانى، فهرس الفهارس، ج $^{2}$ ، ص: 784.

<sup>2 -</sup> عبد الرحمن الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، ج4، ص: 177.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - نويهض، معجم أعلام الجزائر، ص: 33.

<sup>4 -</sup> هذه الرحلة مفقودة شأنها شأن الكثير من مؤلفاته، ولهذا على الرغم من كشرة شيوخه، فمن الصعب رصد تنقلاته ودراساته وإجازاته هناك.

أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج2، ص، ص: 63، 64.

واحدة في الحديث، منحها للشيخ الفقيه حسن بن مسلامة الطبيي المالكي (1) لما ورد ثغر رشيد (2). أمّا إجازات علماء مصر له فهو أمر أميل إليه، لحرص علماء المغرب الإسلامي عموما على إجازات كبار علماء المشرق، ولتفوق أحمد البوني في علموم كثيرة ميما في الحديث الشريف.

- إجـازات متفرقـة خـلال القـرنين العاشــر والحــادي عــشر

## المجريين:

يبدو أنَّ الصلات الفكرية بين العلماء الجزائريين وأقرانهم المشارقة لم تكن وثيقة خلال القرن 10هـ (16م)، كما هي عليه خلال القرن الحادي عشر الهجري، لقلة العلماء المتواجدين بالمشرق آنذاك، فلم تترجم المصادر المشرقية (3) لتلك الفترة إلاً

ا - حسن بن سلامة الطيبي (ت 1176هـ/ 1762م): تفقه على شيخه محمد بسن عبد
 الله الزهيري وبه تخرج، وأجازه محمد بن عثمان السافي البرلسي في طريقة البراهمة،
 ودرس بجامع زغلول. عبد الرحمن الجبرتي، عجائب الآثار، ج1، ص: 229.

<sup>2-</sup> عبد الرحمن الجبرتي، المصدر نفسه، ج1، ص: 229.

<sup>5-</sup> من المصادر التي ترجمت لأعيان القرن 10هـ: الجزء الثامن ( لمن وقعت وفاتهم بين سنتي: 901- 1000هـ) من "شذرات الذهب في أخبار من ذهب لكنه لم يترجم إلا لعمر البجائي المغربي ولقاسم ابن عمر المغربي الزواوي نقلا عن الكواكب السائرة ألا عبد الحي الحنبلي. بيروت: دار المسيرة، (ط2)، 1979. ج8، ص، ص: 92، 93؛ ص ص: 154، 155، كما ترجم الحي لأحد العلماء الذين كانوا هناك في مطلع القرن ص: 154، وهو أحمد بن علي بن أحمد البسكري (ت 1009هـ)؛ الذي أخذ عن عبد القادر العيدروس، له جملة من المصنفات، رحل إلى الهند وتوفي بها. خلاصة الأثر، ج1، ص: 243.

لعدد قليل جدا منهم، وفي مقدمتها "الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة (1)، الذي لم يترجم إلا لثلاثة من أهل العلم الذي يُفهم من أسمائهم أنهم جزائريون (2)، ولم يكونوا من العلماء البارزين على ما يبدو.

أمًّا كتب التراجم المغربية (3) والجزائرية على حد سواء، فلم يتردد فيها سوى بعض الأسماء، وبالخصوص اسم نزيل المدينة المنورة العلامة طاهر بن زيان الزواوي القسنطيني المتوفي بعد سنة 940هـ/ 1533م (4).

وترجم الشيخ عبد الكريم الفكون لعدد من علماء الشرق الجزائري خلال القرن العاشر ومطلع القرن الحادي عشر الهجريين في الفصل الأول من "منشور الهداية "والذي ورد تحت عنوان:" فيمن لقيته من العلماء والصلحاء "(5)، إلا أنه لم يذكر قراءتهم

للعلامة نجم الدين الغزي الدمشقي (ت 1061هـ): يقع في ثلاث أجزاء، ترجم في كل واحد منها لطبقة، الأول مخصص لمن وقعت وفاتهم من (901 إلى 933هـ)، ج2: (934 هـ)، ج3: (967 - 1000هـ).

 $<sup>\</sup>frac{1}{2}$  - هم: عمر البجائي المغربي (ت 920هـ) كانت له مكانة عند حكام مصر، محمد بن يحي بن عبد الله المغربي الطولقي المالكي (922هـ) تولى قضاء دمشق، قاسم بن عمر المغربي الزواوي نزيل مصر (ت 927هـ). الكواكب السائرة، تراجمهم على التوالي ج1 ص، ص: 72؛ 286؛ 293.

<sup>-</sup> من كتب المغربية مثلا: دوحة الناشر لابن عسكر، الذي ترجم لبعض العلماء الجزائريين في القرن 10هـ وهم علماء تلمسان وبني راشد، ولم يشر إلى دراستهم على المشرق. ص- ص: 106- 122.

<sup>4 -</sup> احمد بابا، نيل الابتهاج، ص: 204؛ ابن مريم المديوني، البستان، ص: 116.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - منشور الهداية، ص- ص: 35- 60.

بالمشرق، ما عدا شيخه سليمان بن أحمد القشي، الذي رحل حاجا فبل سنة 988هـ بقليل، واستقر مدة بمسصر، وأخذ على بعيض علماء الأزهر، ثم عاد إلى قسنطينة بعد بضعة أشهر<sup>(1)</sup>.

ونفس الأمر نجده في المراجع الحديثة (2) التي لم تذكر إلا بضعة علماء كانوا بالمشرق آنذاك، فلم يستطع عمّار هلال إحصاء سوى سبعة علماء جزائريين (3) خلال هذا القرن، منهم إحدى بنات حواء اللائي نبغن في علم الحديث، وهي أم الحياء البسكرية صفية بنت محمد، فقد رحل والدها إلى المدينة المنورة، واستقر مناك مع عائلته، وكانت هي لا تزال في سن الطلب، فأكملت تعليمها هناك على يد أكابر العلماء وأجازوها، ثم جلست للتدريس بالمدينة (4).

امًا العلماء الذين وُجِدَت حولهم تراجم مقتضبة في الكتب المشرقية، لم يكونوا من كبار العلماء، ولكن كان لبعضهم ذكر

<sup>1 -</sup> المصدر السابق، ص: 60.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>- من المراجع: تعريف الخلف برجال السلف للحفناوي، وشجرة النور الزكية، ترجم لواحد وهو طاهر ابن زيان، ص: 277؛ ومعجم أعلام الجزائر لنويهض نجد به خمسة من القرن 10هـ ومطلع القرن 11هـ، الصفحات: 80، 132، 177، 108، 148، واعتمدت هذه المراجع على الكواكب السائرة، وعلى شذرات الذهب للحنبلي، والبستان لابن مريم.

<sup>-</sup> قسم عمار هلال كتابه على أساس مراحل، تضم كل مرحلة قرن، ختمها برسم منحنى يبين فيه ذلك، فكان القرن 10هـ أقـل الفـترات تواجـدهم بـه، وذلـك واضـح بشكل جيد في المنحنى. العلماء الجزائريون في البلاد العربية، ص- ص: 294- 297.

<sup>-</sup> عمار هلال، المرجع نفسه، ص، ص: 295، 296.

هناك، والحقيقة أثنا لم نتمكن من التوصل إلى الإجازات العلمية المتبادلة بين العلماء الجزائريين والمشارقة خلال القرن العاشر الهجري، ومما تجدر الإشارة إليه أن صاحب الكواكب السائرة المحدث الدمشقي الشهير الشيخ الغزى كان حريصا جدا على ذكر إجازات المترجم لهم، إلا أنه لم يشر إلى إجازات العلماء الجزائريين الثلاث الذين كانوا من ضمن المترجم لهم.

ولا يمكن بطبيعة الحال رد سبب قلة تواجد العلماء الجزائريين بالمشرق إلى عدم توجههم إليه، لأنّ الرحلة إليه كانت ضرورية لأداء فريضة الحج، وعليه ولو ُقلنا بقلة الرحلات العلمية إليه، لا يمكن بأي شكل من الأشكال إلغاء الرحلات الحجازية، التي كانت تستغل لطلب العلم، كما لا يمكن رده إلى قلة العلماء بالجزائر خلال هذا القرن، فقد كان بها العديد من أكابر العلماء، سيما في تلمسان وقسنطينة.

والاحتمال الأقرب إلى الصواب هو عدم استقرار كبار العلماء المدرسين هناك، الذين عادة ما يشتهر ذكرهم، فيأخذ عنهم المشارقة، ويتلقوا إجازاتهم. وهنا لا بد أن تكون للاضطرابات السياسية التي شهدها المشرق، والتي صاحبت وقوعه في قبضة الدولة العثمانية تأثير على ذلك، وعليه يمكن أن نميز بين نوعين من الرحلات: الرحلات النهائية والتي كانت قليلة، والرحلات المؤقتة المرتبطة عادة بالحج، والتي كانت موجودة.

وبخلاف القرن العاشر، كثرَت الإجازات العلمية أثناء القرن الحادي عشر، فقد قرأ الشيخ أبو الحسن علي بن داود الصنهاجي القسنطيني على الشيخ سالم السنهوري(1)، ومنح له إجازة، إلا انَّ الشيخ عبد الكريم الفكون أنكر عليه ذلك، مُبَيِّنا نصيب المُجَاز لـه من العلم، والذي لا يؤهله لاستحقاق الإجازة بقوله: "ومعه طرف من المعرفة في حفظ بعض المسائل المشهورة من الطهارة، وبعض العبادات، وبعض المعاملات، التي لا تُجهل في الغالب، ولا بحث معه، ولا تدقيق ولا نظر، والعجب إجازة الشيخ المذكور له (2).

إنَّ الشيخ على بن داود من تلامـذة الـشيخ الفكـون، فهـو على دِرَاية تامة بمستواه العلمي، كما كان ابن داود مُحِبًا للفكون شغوفا به، وهذا لا يدع مجالا للقول بأنَّ انتقاده إجازة السنهوري له لعداوة بينهما، ولكن المشهور بين المُحَدِّثين عدم اشتراط مستوى علمي كبير في مُتَلَقِي الإجازة بالرواية، لأنّ الهـدف منهـا إباحة الرواية للمُجاز له، وليس إبراز مستواه العلمي(3)، فلعَّل الفكون عن رفض التساهل فيها.

<sup>1 -</sup> أبو النجاة سالم بن محمد السنهوري (ت 1015هـ/ 1606م): مفتي المالكية بمـصر، ومن كبار المحدثين بها، أخذ عن نجم الدين الغيطي وغيره. وأخذ عن جملة من العلماء منهم: إبراهيم اللقاني والنور الأجهوري والرملي. له مؤلفات منها: شرح على مختصر الرسالة. أحمد بابا، نيل الابتهاج، ص: 191. الحيى، خلاصة الأثر، ج2، ص: 204؛ مخلوف، شجرة النور، ص: 289.

<sup>-</sup> عبد الكريم الفكون، منشور الهداية، ص، ص: 92، 93.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>- ينظر شروط الإجازة بالرواية في المدخل.

وكان الفكون من المترددين على المشرق، خاصة بعد توليه إمارة ركب الحج في سنة 1045هـ، وعليه فلا شك آنه ربط صلات قوية مع العلماء به، وكان قد تدبّع في سنة 1035هـ مع العلامة المصري الشيخ على الأجهوري (1).

واتصل بالأجهوري الشيخ عبد الكريم بن محمد التمنطيطي، لما قصد المشرق حاجا، فحضر مجالس دروسه، ونظرا لما ظهر منه من سعة علمه، وخاصة إتقانه "لمختصر خليل"، قربّه منه ونوّه بجليل قدره، وكان التمنطيطي قد عدّ حوالي أربعين مسألة على الكتاب المذكور، فأمر بتقييد تلك المباحث عنه، وقال: هنيئا لقطر فيه أمثالك "، ثم قال: ما أبرعك يا عالم توات"، وقرأ التمنطيطي عليه الحديث فأجازه فيه، وفي جميع تآليفه ومروياته الفقهية، وغيرها إجازة مطلقة (2).

أمًّا ابنه السيخ البكري بن عبد الكريم مؤسس الطريقة البكرية، فقد أقام بالقاهرة بعد تأديته فريضة الحج، فاستجاز وأجاز جملة من علماء العالم الإسلامي، كما تلقى إجازة من شيخ المشايخ بالديار المصرية الإمام الخرشي<sup>(3)</sup>، وقد تنقل بين أرجاء

ا الكتاني، فهرس الفهارس، ج2، ص $^{-1}$ 

<sup>2 -</sup> بكري البكري، تنطيط رمز تاريخ، وعنوان حضارة، ص، ص: 67، 68.

<sup>3 -</sup> بكري البكري، المرجع نفسه، ص: 66.

المشرق الإسلامي، ودخل الشام، وأسس زاوية له هناك، ثسم عاد الى بلده (۱).

وهناك إجازة عامة للجزائريين منحها لهم الشيخ إبراهيم اللقاني<sup>(2)</sup>، وقد كتبها لبعضهم مشل: علي بن مبارك القلعي وسعيد قدورة، وسحنون<sup>(3)</sup> رفيق الشيخ علي بهلول<sup>(4)</sup> وغيرهم وقال في آخرها: اجزت لمن ذكر، والأولادهم، والأهل قطرهم... جميع ما مر التنبيه عليه، وجميع ما يجوز لي وعني روايته من مقروء ومسموع، ومُجاز ومكاتبة، ووجادة ومراسلة، واصول وفروع ومعقول ومنقول ومنقول.<sup>(5)</sup>

ا ـ فرج محمود، إقليم توات خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عـشر المـيلاديين، ص:
 112.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>- أبو الأمداد برهان الدين إبراهيم بن حسن اللقاني المصري (ت 1041هـ): عرف بتبحره في علم الحديث الـذي أخـذه عـن أعـلام منهم: صـدر الـدين المينـاوي وسـالم السنهوري، وعنه من لا يعد كثرة من أهل العلم.من مؤلفاته: نصيحة الإخوان في شرب الدخان، وحاشية على مختصر خليل. مخلوف، شجرة النور، ص: 291؛ الحمي، خلاصـة الأثر، ج1، ص- ص: 6- 9؛ الزركلي، الأعلام، ج1، ص: 28.

<sup>5-</sup> الظاهر أنه هو: سحنون بن عثمان بن سليمان بن أحمد بن أبي بكر المداوي الونشريسي: (كان حيا في حدود القرن 11هـ) تفقه بمليانة وبمدينة الجزائر، وقبره مشهور بني وعزان بنواحي الونشريس. له شرح على السراج منظومة عبد الرحمن الأخضري في الفلك. الحفناوي، تعريف الخلف، ج2، ص: 156؛ نويهض، معجم أعلام الجزائر، ص: 74.

<sup>4-</sup> أبو علي بن علي ابهلول الجاجي: توفي بعد 1019هـ بسنين، له حاشية على مختصر خليل. الحفناوي، المرجع نفسه، ج2، ص: 32؛ أبو القاسم سعد الله، تـاريخ الجزائـ الثقافي، ج1، ص: 361.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج2، ص، ص: 50، 51.

ويشترك الأشخاص المذكورين في الإجازة بانتسابهم إلى زاوية الشيخ محمد بن علي الجاجي<sup>(1)</sup> بثغر تنس<sup>(2)</sup>، فالسيد سعيد قدورة، والسيد علي بن مبارك القليعي من تلامذتها<sup>(3)</sup>، أمَّا علي بهلول، فهو شقيق صاحب الزَّاوية. ويظهر أنَّ اللَّقاني كتب الإجازة على استدعاء جماعي لبعض طلبة الزاوية.

أمًّا تاريخ الإجازة فهو غير معروف، وكل ما وصلنا ان سعيد قدورة رحل حاجا من مدينة الجزائر في سنة 993هـ وهو لا يزال مراهقا، رُفقة الشيخ أبي علي ابن بهلول السابق الذكر، وكان ذلك قبل التحاقه بزاوية تنس، بين سنتي 1004 و1009هـ فهل لحجه سنة 993هـ علاقة بهذه الإجازة ؟ والمعلوم أن قدورة توجـه إلى تلمـسان سنة 1012هـ، ثـم إلى سجلماسة سنة 1019هـ، وما يمكن أن نستخلصه من تـواريخ تنقلاته: أن المتحلية على المتحلية المتحلية على المتحلية المتحدية ال

<sup>1-</sup> محمد بن علي أبهلول ( 945- 1008هـ): كان هو وأخوه أبو علي السابق الذكر أ شديدي الاعتناء بالعلم وفنونه كالتفسير والحديث، والأصول والمنطق بعد الفقه والتوحيد وغيرهما أومن أشهر تلامذته الشيخ سعيد قدورة الذي رثاه بقصيدة عند مقتله. الحفناوي، المرجع السابق، ج2، ص: 440 ( أرخ لمقتله بسنة 1002)؛ أبو القاسم سعد الله، المرجع نفسه، ج1، ص: 359.

<sup>-</sup> اشتهرت زاوية بجاجة بتنس ضواحي شلف بنشر العلم في حياة الشيخ محمد بن علي، فكانت تشد إليه الرحال، وبعد وفاته قام بأمر الزاوية إخوت، وأبناءه، وأحفاده، وكانت لهم حرمة عند الحكام الجزائر العثمانيين. المشرفي، « ياقوتة النسب الوهاجة»، الأوراق: 15ظ- 18و.

الحاج علي بنعشيط الجاجي، الأحرف الوهاجة في ذكر شرفاء بجاجة. بومرداس
 (الجزائر): مطبعة ميهوبي، أولاد موسى، 2004. ص: 20.

 <sup>4 -</sup> ابو القاسم سعد الله، المرجع نفسه، ج1، ص- ص: 358- 361.

الإجازة لم تكن بين سنتي 1012 و 1019هـ، كما لا يُستبعد أن نكون الإجازة في رحلة حجازية، لطلبة زاويـة مجاجـة قبـل سـنة 1009هـ، وهو تاريخ رحيل قدورة منها.

إنّ علماء زاوية مجاجة كانوا حريصين على الاستفادة من علماء المشرق في أثناء رحلاتهم الحجازية، وذلك ما تُجّسده رحلة عبد الرحمن بن محمد الجاجي سنة 1063هـ/1652م(١)، حيث زار علماء الركب الجزائري أشهر مساجد مصر، والتقوا فيها "بكل من له في طريق العلم والخير شهرة"، وفي مقدمتها الجامع الأزهـر ومن العلماء الذين اتصلوا بهم في القاهرة والاسكندرية، واخذوا عنهم بعض المسائل: العلامة على الأجهوري، وشيخ القراء بمصر ابي سلطان، والعلامة أبو العباس المرسى<sup>(2)</sup>.

ومن العلماء المرافقين للركب الشيخ أبو الحسن علي وشقيقه الشيخ الجيلالي عبد القادر(3)، وهما من أحفاد الولى الصالح محمد بن علي الجاجي صاحب الزاوية، فأثنى عليهما صاحب الرحلة كثيرا، كما أشار في عدة مناسبات إلى أنَّهما ذو

<sup>1-</sup> رحلة حجازية، نظمية، مقيدة في اتجاه العودة، يبدؤها المؤلف بوصف البقاع المقدسة، ويختمها بوطنه الأصلى مجاجة الواقعة ضواحي شلف.

<sup>2 -</sup> عبد الرحمن المجاجي، « رحلة المجاجي»، مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية، تحت رقم: 1564. الأوراق: 3 ظ، 4 و.

<sup>3 -</sup> هما: أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن امحمد بن علي أبهلول، وكان يعرف باسم بو حسون، وشقيقه الجيلالي بن عبد القادر، وقد أشاد صاحب الرحلة بأخلاقهما العالية، وبكرمهما، وبتقديمهما العون المادي لكل من قبصدهم ببلندهم، أو أثناء رحلة الحج من الحجاج. ابن بنعشيط، الأحرف الوهاجة، ص: 23.

صيت في القبيلة، وحصل الشيخ الجيلالي عبد القادر على عدة إجازات علمية بمصر، وببيت الله الحرام، وبالمدينة المنورة، وأشار إلى ذلك صاحب الرحلة بقوله (1):

ى دلك عبد القادر العالم التقي والجيلالي عبد القادر العالم التقي وقد جمع الإله فيه خصال من فمن عليه الله بالعلم والتقى أجازه كل عالم في طريقه قد استخبروه في العلوم جميعها

أخوه شقيق<sup>(2)</sup> حافظ للرواية تقدم من أبيه والعم جملة وزاده مع دين جود ورفعة بمصر وبيت الله ثم المدينة فألفوه فيها حافظا ذا بصيرة

إنَّ هذه الإشارة إلى إجازته مقتضبة جدا، ولهذا لا تُمَّكننا من معرفة العلماء الذين أجازوا، ولكن لا يستبعد أن يكون منهم بعض العلماء الأربعة المذكورين سابقا، خصوصا الشيخ علي الأجهوري.

وممّن حصل على إجازات متعددة من المشرق الشيخ محمد بن عبد الكريم الجزائري، الذي تلقى إجازات من أجلة علمائه منهم: على الأجهوري السالف الذكر، ومحمد البابلي، ومحمد الزرقاني، وعبد العزيز بن محمد الزمزمي، والشهاب القيلوبي (3)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> – عبد الرحمن المجاجي، رحلة المجاجي، ورقة: 17 و.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - لأنه ترجم لأخيه قبلا وهو أبو الحسن علي.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - أحمد بن أحمد بن سلامة الشافعي (ت شوال 1069 أو 1070هـ/ 1658م): القليوبي نسبة إلى بلدة صغيرة ضواحي القاهرة، الفقيه المحدث، لازم الشيخ الشمس الرملي، وكان متظلعا في العلوم العقلية. من مؤلفاته: حاشية على شرح = المنهاج للجلال المحلى، وحاشية على شرح الأزهرية، المحبي، خلاصة الأثر، ج1، ص: 175: البغدادي هدية العارفين، ج1، ص: 162.

والشبراملسي، والمنجم الغنزي، والغنيمي، والشهاب السلبي، وعمد الحجازي الواعظ<sup>(1)</sup>.

امًا الشيخ محمد بن علي المهدي<sup>(2)</sup> المعروف بابن علي، والد الشاعر المشهور في القرن الثاني عشر الهجري، المعروف كأبيه بابن علي، فقد رحل إلى المشرق، دَرَسَ هناك على كبار العلماء واجازوه، ثم رجع إلى الجزائر<sup>(3)</sup>.

<sup>1 - 3</sup> عبد الرحمن الجبرتي، عجائب الآثار، ج1، ص1 - 1

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - عمد بن علي بن محمد المهدي (ت 1028هـ): نشأ بمدينة الجزائر، وأخذ على مشايخها، كان أديبا فقيها، جمع بين العلم والصلاح. وألف نوازل في الفقه الحنفي. من مؤلفاته: بجمع الأنهر شرح ملتقى الأبجر في الفقه الحنفي. البغدادي، المرجع السابق، ج2، ص: 313. يذكر نور الدين عبد القادر نقلا عن الحفناوي أنه توفي سنة 1093هـ، بينما يُنسب إليه شعر في الفتح الأول لوهران سنة 1119هـ، وعليه فالأصح هـو ما ذهب إليه البغدادي. البوعدلي، الجزائر في التاريخ، ج4، ص: 219؛ صفحات في تاريخ مدينة الجزائر، ص: 194.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>- الحفناوي، تعريف الخلف، ج2، ص: 478.

## ثالثاً إجازات القرنين الثاني والثالث عسر الهجريين (18 ـ 19م):

- الإجازات العلمية المتبادلة بين علماء المشرق والشيخين محمد بن أحمد الشريف ومحمد المنور التلمساني:

استقر بعض العلماء الجزائريين بالمشرق خلال القرن الثاني عشر وبداية القرن الثالث عشر الهجريين<sup>(1)</sup>، ولكن لم يحظ أحد منهم بالشهرة التي اكتسبها به كل من أحمد المقري، وعيسى الثعالي، ويحي الشاوي في القرن الحادي عشر الهجري، ومن هؤلاء الشيخ محمد بن أحمد الشريف<sup>(2)</sup>، والشيخ محمد بن عبد الله المنور التلمساني. فرغم استقرارهما هناك، وتصديهما للتدريس

<sup>1 -</sup> العلماء الجزائريون المتواجدون بالمشرق خلال النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري (19م)، أكثر من أية فترة خلال العهد العثماني، وذلك ما تؤكده المصادر المشرقية، بالإضافة إلى الإحصائيات التي قام بها عمّار هلال في كتابه العلماء الجزائريون في البلاد العربية الإسلامية، ص، ص: 315- 316.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - محمد بن أحمد الشريف الجزائري: (ت 1159هـ/ 1746م)، من شيوخه محمد بن عمر المانجلاتي، ومحمد زيتونة التونسي، ومصطفى بن إبراهيم الأزميري. ترك عدة تآليف في الفقه والحديث والتصوف، منها جامع الأصول المنيفة من مسند أحاديث أبو حنيفة، والقول المتواطي في شرح قصيدة الدمياطي، وألمن والسلوى في الحديث. أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج1، ص: 431؛ المرجع نفسه، ج2، ص: 47 البغدادي، هدية العارفين، ج2، 169؛ نويهض، أعلام الجزائر، ص: 145. وفي الكتابين الأخيرين أنه توفي سنة 1139هـ. وهنا تتبين لنا أهمية الإجازة التي بين أيدنا في تحديد تاريخ تقريبي لوفاته.

إلى أن وافتهما المنية، فلم يحظيها بتراجم وافية في كتب الوجال لتلك الفترة (1)، ولهذا لا تنزال الأسباب التي دفعتهما للهجوة والاستقرار غامضة (2)، بل إنشا لا نعرف تفاصيل مهمة حن رحلتهما كتاريخ دخولهما إلى المشرق.

فامًا الأول فهو من الجزائريين الذين يعودون إلى أصول عثمانية، ويعتنقون المذهب الجنفي، وكان يُوقع اسمه في تآليفه هكذا: خادم العلم والعلماء الشيخ محمد ابن أحمد الشريف الجزائري مولدا ومنشأ، الأزميري وطنا وملجاً، فقد استوطن أزمير موطن أجداده، ثم انتقل منها إلى الحجاز، وجاور به فترة من الزمن، تصدى خلالها للتدريس، ومن جملة العلماء المترددين على حلقاته، الوزير العثماني أحمد باشا نعمان، الذي أصبح شيخا للحرم الشريف، واستجازه هذا الوزير، فأجازه تطييبا لخاطره، وتنشيطا لفكره وناظره، وهو ما جاء في إجازته المؤرخة في سنة 1741هـ/ 1741م.

بعد البسملة والحمدلة، افتتح الشيخ محمد السريف إجازته بقوله: أما بعد: فقد طلب مِنْ هذا العبد الفقير، المعترف بالقصور

أ- من أهمها سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر للمرادي، وعجائب الآثار للجبرتي.

 $<sup>^{2}</sup>$  - ردّ القاسم سعد الله أسباب هجرة الشيخ محمد بن أحمد الشريف من الجزائر لأسباب مجهولة بقوله بائها كانت: لأسباب لا نعلمها الآن ، وبدت له في موضع آخر أن منها النفي السياسية . تاريخ الجزائر الثقافي، ج1، ص: 431 المرجع نفسه، ج2، ص: 47

والتقصير، أيام الجاورة بالحرم المكي، وذلك سنة أربع وخمسين ومائة وألف، إنسان عين الفضائل والمفاخر، وسلالة فضلاء الوزراء كابر عن كابر، عمدة السلطنة العثمانية نجل الوزارة، وقائم مقامها، وقطب رحاها، وعليه مدارها... حضرة مولانا ولي النعم أبو الخيرات أحمد باشا نعمان باشا زاده، دام عزه ورفعته، وحفت بالحفظ والعناية حضرته، سماع بعض الأحاديث والإجازة فيها، وغيرها كسند السبحة والضيافة ونحوها، وهو إذ ذاك شيخ الحرم الشريف زاده الله شرفا، فأسعفته في ذلك، وأتحفته كما هنالك، تطيبا لخاطره، وتنشيطا لفكره وناظره، والله تبارك وتعالى المسؤول في التوفيق والقبول، وبه أستعين، فأقول: سمع منا الوزير المشار إليه...(1).

وبعد استعراضه للأحاديث التي سمعها منه، ومؤلفاته التي بلغت إحدى عشر مؤلفا، يضيف قائلا: وغير ذلك عُما لنا من تقييد وتقرير، وبيان وتحرير، وبسط وتفسير (2).

أمّا السيخ محمد بن عبد الله أيوب، المعروف بالمنور التلمساني، فقد استوطن مصر، وجاور بالجامع الأزهر، وانتصب للتدريس برواق المغاربة، فاشتهر أمره هناك(3)، وأخذ عنه العلماء،

 $<sup>^{1}</sup>$  - أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج2، ص، ص: 46، 47.

أبو القاسم سعد الله، المرجع نفسه، ج2، ص: 47.

 <sup>303 -</sup> الورتلاني، الرحلة الورتلانية، ص: 303.

ومن أشهرهم ذِكرًا الشيخ محمد مرتضى الزبيدي(1)، وترجم هـذا الأخير لشيخه في كتابه "تاج العروس (2)، وذكره في ارجوزته المسماة " الفية السند ومناقب أصحاب الحديث، التي ذكر فيها مشايخه وتلامذته، ووصفه "بالعالم الفاقد للأشباه" ومنها قوله(3):

الجهبذ البارع في الفنـون عالم قطر المغرب الميمون لقيته بمصر لما وردا أجازني ونلت منه المددا

وأخذ الشيخ محمد المنور بدوره على أجلاء علماء المشرق، كالعلامة الشيخ أحمد بن عبد الفتاح الشافعي الملوي(4)، واستجازه

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - أبو الفيض محمد بن محمد العلوي، الزبيدي النسب (1145 - 1205هـ/ 1732 -1791م): نشأ في بلاده الهند، ورحل في طلب العلم، وفي سنة 1167 هــ دخــل مـصر وقرأ على مشايخها، وعرف بحرصه الشديد على جمع الأسانيد، وتخاريج الأحاديث، وألُّف في ذلك كتبا، ورسائل ومنظومات وأراجيز جمة. من مؤلفاته: ألفية السند، وكتاب تاج العروس. الجبرتي، عجائب الآثار، ج2، ص- ص: 73- 79؛ الكتاني، فهـرس الفهارس، ج1، ص- ص: 526- 529؛ كحالة، معجم المؤلفين، ج3، ص: 681. <sup>2</sup> - مرتضى الزبيدي، تاج العروس، ج3، ص: 590.

<sup>3 -</sup> العيد مسعود، "العلاقات الثقافية بـين الجزائـر والمـشرق خـلال العهـد العثمـاني" ص: 51.

<sup>4 -</sup> أحمد بن عبد الفتاح بن يوسف بن عمر الجيري الشافعي الأزهري، الشهير بالملوي (1088 - 1181هـ/ 1677 - 1767م): قرأ على عدد كبير من مشايخ المالكية، والشافعية، والحنفية منهم الشيخ أحمد بن الفقيه، والشهاب الخليفي وغيرهم، ودرس بالأزهر، ثم رحل إلى الحرمين سنة 1122هـ، وأخذ على عدة شيوخ وأجازوه، مؤلفاته كثيرة منها: شرحان على متن السلم كبير وصغير، وشرحان على السمرقندية في البلاغـة وشرح على الياسمينية. الجبرتي،= =عجائب الأثار، ج1، ص، ص: 234، 235؛ الرادي، سلك الدرر، ج1، مج1، ص: 116، 117؛ عمر كحالة، معجم المؤلفين، ج1، ص، ص: 172، 173.

فأجازه، وكتب له بذلك نثرا في الخامس عشر جمادى الآخرة عام 1168هـ/ 1754م، ومن إجازته قوله: وبعد: فقد طلب مني المعقول العالم العلامة، والحبر البحر الفهامة، مَن جمع بين المعقول والمنقول، والفروع والأصول، مولانا سيدي محمد بن عبد الله المنور أن أجيزه، ولست أهلا لذلك، ولكن أجبته امتثالا لأمره، فقد أجزته بالكتب الستة وغيرها من الأحاديث، والمنقولات والمعقولات، وسائر التأليفات، سواءا كانت لي أم لغيري، وبعد أن ذكر شَيْحَيْه اللَّذين روى عنهما العلوم، وفي مقدمتها الحديث الشريف: العلامة أحمد الهشتوكي، والشيخ الإمام عبد الله بن محمد المغربي القصري قال: وقد أسمعني الشيخ المذكور بعض الكتب الحديثية من أوائلها، وهي الكتب الستة (١)، ووضع ختمه آخر الإجازة.

- إجازات بعض علماء المشرق لمحمد بن عبد الرحمن الزواولي الأزهري:

ثُعَّدُ رحلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الزواوي- مؤسس الطريقة الرحمانية بالجزائر- إلى المشرق رحلة علمية، فقد تعلم بزاوية الصديق بن أعراب بآيث ايراثن بزواوة، ثم رحل صغيرا

<sup>1 -</sup> الإجازة ضمن مجموع، رقم: 181، مصطلح الحديث، دار الكتب المسرية، ورقة: 27و، 28ظ.

إلى القاهرة، وذلك في سنة 1152هـ/ 1739م، وظل به أزيد مـن ربع قرن، ثم عاد إلى الجزائر حوالي سنة 1177هـ/ 1763م<sup>(۱)</sup>.

واستقر الشيخ محمد الزواوي بالقاهرة، وجاور بالجامع الأزهر، فاشتهر لذلك "بالأزهري"، ولازم الشيخ محمد بن سالم الحنفي (2) مؤسس الطريقة الخلوتية، فتلقى عليه تربية روحية، وتكوينا علميا، حيث أخذ عليه طريقته الخلوتية، فأجازه بأورادها في سنة 1168هـ/ 1754م، وبأن يجيزها لكل من طلب منه ذلك، وكتب له إجازة نثرية في ذلك (3)، كما كلُّف بمهمة إلى السودان لنشر الأوراد، وبعد عودته إلى مصر، ألبسه الخرقة، وأذن له في التربية والتعليم، ثم صرفه إلى وطنه لبث العلم وتربية الخلق<sup>(4)</sup>.

وقد ذكر الشيخ محمد الأزهري بأنَّ شيخه المذكور أجازه بالإجازة العامة والخاصة، ولما ساله مُسْتفسرا عمَّا تخوله هـذه الإجازة بقوله: " هذه الإجازة التي أجزتني بها بلسانك المبارك

أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج1، ص: 507.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - محمد بن سالم الشافعي الخلوتي (1100 - 1181هـ/ 1767م): الحفناوي نسبة إلى بلده حفنًا، ولهذا تعـرف طريقتــه الـصوفية بالحفنيــة في بعـض الأحيــان،= بالقاهرة على علماء عصره وأجازوه بالتدريس، فدرس سنة 1122هــ. من شيوخه: أحمد الخليفي ومحمد الديربي وعبد الرؤوف البشيبشي وغيرهم. تخرج عليــه الكــثير مــن العلماء المعاصرين له. من تآليفه المشهورة: حاشية على شرح العضدية للسعد، وشرح الهمزية لابن حجر. الجبرتي، عجائب الآثار، ج1، ص- ص: 237- 246.

<sup>3 -</sup> نور الدين عبد القادر، صفحات في تاريخ مدينة الجزائر، ص، ص: 180، 181؛ الحفناوي، تعريف الخلف برجال السلف، ج2، ص، ص: 470، 471.

<sup>4-</sup> محمد الحفناوي، المرجع نفسه، ج2، ص: 458.

وكتبتها لي ببنانك المباركة، ما كفيتها يا أستاذي، هل هي مُقيدة في بعض العلوم دون بعض، أو عامة في سائر العلوم، والأوراد والحركات والسكنات، والأقوال والأفعال، وسائر الفوائد والدعوات، والرياضات في الجلوات، والعزلات والخلوات، لنفسي ولغيري من سائر تلاميذي، وإخواني وغيرهم؟ "فأجابه قائلا: آذنتك إذنا عاما دائما لك، ولغيرك من انتمى إليك، لا ينفعك إلا الإطلاق طول عمرك، في كل زمان ومكان، والباب مفتوح لك، ولمن أصدفك "(1)، ثم شكمه كتابا له في أسانيده، وطلب منه أن ينسخه لنفسه ففعل.

ثم كتب له إجازة بخط يده على ظهر نسخته هذه، وذلك في يوم 27 محرم، إلا أله لم يذكر سنة كتابتها، وقال بأنه كتبها له بعد الإجازة الصوفية المؤرخة بسنة 1168هـ بعدة سنوات، وممّا ورد فيها بعد الحمدلة والتصلية: قد أجزت الحسيب النسيب، السالك الأريب، ولدنا الفهامة السيد محمد بن عبد الرحمن القجطولي الزواوي الباعليوي الحسني بما تضمنه هذا الثبت، وبما تجوز لي الزواي الباعليوي الحسني بما تضمنه هذا الثبت، وبما تجوز لي روايته من معقول - نفعه الله ونفع به - منظوما في سلك أهل قربه أفضل صلاة وسلام على أكمل السلام (2)، وبهذا يكون الشيخ الحفناوي عمدته في علمي الظاهر والباطن.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - محمد الحفناوي، المرجع نفسه، ج2، ص: 469.

<sup>2 -</sup> محمد الحفناوي، المرجع نفسه، ج2، ص: 469.

كما أخذ الشيخ محمد الزواوي الأزهري على عدد آخـر مـن اعلام مصر في عصره، فقد روى الفقه المالكي عن الشيخ على بن أهد الصعيدي العدوي المالكي (1) فأجازه فيه، وكتب له بذلك (2)، ، من كتب له بالإجازة أيضا الشيخ على بن خضر بن أحمد العمروسي (3)، والشيخ حسن بن غالب الجداوي المالكي (4)، والشيخ أحمد الدرديري المالكي (5)، وهي الـتي قــال عنهــا المُجــاز:" كتبها لي بيده المباركة، ككتابة استاذي واستاذه الحفناوي (6).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - أبو الحسن علي بـن أحمـد الـصعيدي العـدوي ( 1112- 1189هــ/ 1700-1775م ): قدم مصر وحضر دروس عبد الوهــاب الملــوي، والــشــليي وســالم النفــزاوي وغيرهم. من مؤلفاته: حاشية على ابن التركي، وعلى الزرقاني على العزية، وعلى أبي الحسن على الرسالة، وعلى شرح الخرشي والزرقاني، وكلاهما على المختصر. ودرس بالأزهر وغيره. مخلوف، شجرة النور، ص: 341.

<sup>2-</sup> محمد مخلوف، المرجع نفسه، ص: 372؛ الحفناوي، المرجع السابق، ج2، ص: .471

<sup>3 -</sup> أبو الحسن علي بن خيضر بين أحمد العمروسي (ت 1173هـ/ 1759م): مين شيوخه السلموني، ومحمد الزرقاوي، والشهاب النفزاوي، ودرَّس بالأزهر. من مؤلفاته: اختصار المختصر الخليلي وشرحه. مخلوف، المرجع السابق، ص: 339.

<sup>4 -</sup> حسن بـن غالـب الجـداوي الأزهـري المـالكي (1128-1202هــ/ 1715-1787م): أخذ على الشيخ محمد السلموني، وخضر العمروسي وغيرهم. لـ مؤلفات وحواشي. مخلوف، المرجع السابق، ص: 360.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - أحمد بن محمد بن أحمد الصعيدي العدوي الأزهري الخلوتي (1127 - 1201هـــ/ 1714- 1786م): قرأ على شيوخ كثيرون منهم الملوي والجوهري، عُـين شـيخا علـى المالكية، ومفتيا وناظرا على وقف الصعايدة، وشيخا على طائفة الـرواق. مـن مؤلفاتـه: أقرب المسالك لمذهب مالك، ورسالة في متشابهات القـرآن. الجبرتـي، عجائـب الآثـار، ج<sup>2,</sup> ص، ص: 22، 23؛ مخلوف، المرجع السابق، ص: 359.

<sup>-</sup> الحفناوي، تعريف الخلف، ج2، ص: 471.

### - إجازات بعض علماء المشرق للشيخ حسين الورتلاني:

احسن الشيخ الحسين بن محمد السعيد الورتلاني استغلال رحلاته الحجازية، حيث حج ثلاث مرات على الأقل، الأولى في سنة 1153هـ/ 1740م، والثانية في سنة 1166هـ/ 1752م، والثالثة في سنة 1179هـ/ 1765م، واستغرقت الأخيرة ثلاث سنوات، حيث امتدت إلى سنة 1181هـ/ 1767م (1)، وهي لذلك رحلة علمية أكثر منها حجة عادية.

وعلى الرغم من غلبة الروح الصوفية عليه أكثر من الروح الفقهية، فقد كان يجمع بين علوم الظاهر والباطن<sup>(2)</sup>، ولهذا كان حريصا على توسيع معارفه أثناء إقامته بالحجاز ومصر، فدرس بالحرمين الشريفين على الشيخ المدرس أحمد الإشبيلي بعض "ختصر السعد"، وقرأ بالأزهر على الشيخ عمر الطحاوي الرسالة الوضعية، وبعض تفسير ذي الجلالين، وسمع من الشيخ الزياتي الشافعي بعض المسائل في النحو، وحضر عليه دروسا في المحلى، كما حضر دروس الشيخ سالم النفزاوي، وقرأ عليه مدة مختصر السعد في حجته الأولى<sup>(3)</sup>.

<sup>1 -</sup> ناصر الدين سعيدوني، من التراث التاريخي والجغرافي للغرب الإسلامي، ص: 418.

<sup>2 -</sup> أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج2، ص: 394.

<sup>3 -</sup> الورتلاني، ' نزهة الأنظار' الرحلة الورتلانية، ص- ص: 294- 297.

حصل على إجازات علمية وأخرى صوفية، من ثمانية من علماء مصر، وبعضهم أجازه أكثر من مرة، وذلك ما نجده في رحلته المعروفة " بنزهة الأنظار في فضل علم التواريخ والأخبار"، ولكن على الرغم من ضخامة حجم الرحلة إلا أنَّ الحينز المخصص لشيوخه قليل جدا، والملاحظ أنه أهمل نصوص إجازاته، مخالفا في ذلك ما جرى عليه أصحاب الرحلات، الذين كانوا يوردون نصوص إجازاتهم ولو كثرت<sup>(1)</sup>.

تلقى الورتلاني جل إجازاته أثناء رحلته الأخيرة، والتي كـان فيها قد بلغ مبلغ كبار العلماء، واشتهر بالتدريس بزاوية الأسرة بزواوة، ومع ذلك لا يذكر إن أجاز هو بدوره لعلماء المشرق، وكل ما ذكره أنه ناقش كثيرا من العلماء هناك، واستطاع الانتصار عليهم، كالشيخ على الصعيدي- وهو من كبار علماء الأزهر المالكية آنذاك - فقد حضر مجلسه في الفقه في "مختصر خليل بـشرح الخرشي"، وكان الشيخ بصدد كتابة حاشية عليه، فباحثه في بعض المسائل الفقهية، واستطاع إقناعه بوجهات نظره، وقال الـورتلاني في ذلك: وبعد ذلك لا يكتب قولة على الخرشي إلا أن يُعلمني بالبحث فيها <sup>(2)</sup>.

العياشي المحالة يوردون نصوص إجازاتهم ولو كشر عددها، فحتى العياشي -1الذي لم يورد إجازاته ضمن الرحلة، ذيلها بثبت صغير أوردها فيه، والواقع آله= =لولا كتب الرحلات لما وصلت إلينا أغلب الإجازت العلميـة، ومنهـا الإجـازات الـواردة في بحثنا هذا.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - الورتلاني، الرحلة، ص، ص: 286، 287.

هذا، وقد كتب له الشيخ على النصعيدي إجازة في جميع العلوم، وكما إطلع على شرحه على الخطبة المسمى "بمقدمة شرح السنوسي على صغراه" أجازه في التأليف (1)، وكان الشيخ المجيز من العارفين في علم الكلام- موضوع الكتاب المجاز فيه- ومن مدرسي كبرى السنوسي في الأزهر، كما كان الورتلاني هو الآخر مُولعا بعلم التوحيد (2)، وقد وضع فيه بالإضافة إلى شرحه السابق الذكر، حاشية على شرح السكتاني المراكشي على صغرى السنوسي، بالإضافة إلى آله كان مدرسا بارعا فيه، ولهذا أعجب به طلبة الأزهر، وطلبوا منه جميعهم أن يقرئهم كبرى السنوسي (3) كما أنَّه حضر مجالس الشيخ المنور التلمساني في كبرى السنوسي برواق المغاربة، وناقشه في جملة من المسائل في علم الكلام (4) وبهذا فالمجاز والمجيز كلاهما من العارفين بعلم الكلام موضوع الكتاب، وهو ما يعطي إجازته له بالتأليف مصداقية كبيرة.

الورتلاني، المصدر نفسه، ص: 287.

 <sup>-</sup> لهذا ناقش علماء الحنقة الـذين لا يدرسون علـم التوحيـد وانتـصر لـه، وبـيَّن أنـه ضروري لمعرفة الله سبحانه وتعالى. الورتلاني، المصدر نفسه، ص: 117.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - اجتمع بطلبة الأزهر، وطرحوا عليه مسائل فيه، فلمَّا أعجبوا بإجابته طلبوا منه جميعهم أن يقرئهم كبرى السنوسي، فوعدهم بذلك، إلاَّ أن ظروف استجدت فعجلت بسفره. الورتلاني، المصدر نفسه، ص: 285.

<sup>4 -</sup> الورتلاني، المصدر نفسه، ص- ص: 303- 311.

كان المورتلاني قد حضر بعض دروس الشيخ محمد البليدي (1) في الرسالة في حجته الأولى، وكرر الاتصال به في حجته الثانية، فأجازه في العلوم كلها، وكتب له بذلك بخط يده، وزار العلامة الشيخ خليل المغربي في مسجد الحسين، وقرا عليه القطب على الشمسية (التصورات والعكوس)، والتناقض بحاشية السيد عليه، فأجازه بخط يده في سائر العلوم، كما اتصل الورتلاني بالعلامة الشيخ أحمد بن عبد الفتاح الملوي، فأجازه هو الآخر في سائر العلوم، وأجازه أيضا الشيخ الإمام العمروسي (2)

وأخذ القراءات السبع إفرادا على الأستاذ أبي القاسم الربعي القسنطيني، بقراءت سورة الفاتحة، وسورة البقرة، فأجازه هو الآخر<sup>(3)</sup>، ويظهر أنها إجازة رواية بالقراءات القرآنية، لأنّ الإجازة التعليمية بالقرآن الكريم والقراءات القرآنية تتطلب قراءة القرآن الكريم كله، ولا يتحصل عليها الطالب إلا بعد إجراء امتحان<sup>(4)</sup>.

<sup>1-</sup> أبو عبد الله محمد بن محمد الأندلسي المالكي، الشهير بالبليدي (ت 29 رمضان 1176هـ / 1762م): أخذ العلم عن أعلام منهم: محمد الزرقاني، وأحمد النفزاوي، وإبراهيم الفيومي وغيرهم. وأخذ عنه أعلام منهم: الصعيدي والدردير، وعلي بن عبد الصادق. له تآليف منها حاشية على شرح عبد الباقي الزرقاني. الجبرتي، عجائب الأثار، ج1، ص: 227؛ مخلوف، شجرة النور، ص: 339.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - الورتلاني، الرحلة، ص، ص: 285، 286.

<sup>3 -</sup> المصدر نفسه، ص: 299.

<sup>&</sup>lt;sup>4 –</sup> حول كيفية تحصيلها ينظر المدخل

كما تلقى إجازات علمية وصوفية من طرف علماء جمعوا بين علم الظاهر والباطن، فقد زار الشيخ علي الفيومي (1) وحصل منه على إجازة، ولا يستبعد أنها إجازة صوفية لأنه من رجال التصوف، يُلَّقن أذكار الشيخ البدوي، ويُلبس الخرقة. ولمّا كان الشيخ الفيومي يكثر من عباراته في الغيب وغيره من أمور الكشف "أنكر عليه أهل زمانه ذلك... وكثر أعداؤه"، غير أن الورتلاني لم ينكره عليه، وقال بأنّه حقق منه الكشف...

ومن شيوخ مصر الذين اعتبرهم الورتلاني بأنهم عمدته (3) الشيخ عبد الوهاب العفيفي (4) والشيخ محمد الحفناوي، وكان الأول متصدر لتربية المريدين، فأخذ عنه الطريق، ورسم الحقيقة، ولقنه الذّكر، وجدد عليه العهد في الطريقة الشاذلية، وأجازه إجازة مطلقة في سائر العلوم العقلية والنقلية، وأجاز أيضا ولده الصغير محمد، ولقنه الذكر على الطريقة الشاذلية (5)، وكذلك كان

الم الحسن على الفيومي المالكي (ت رمضان 185هـ/ 1771م): شيخ رواق المل بلاده، حضر دروس إبراهيم الفيومي، وعلى الصعيدي، وله في علم الكلام الباع الطويل. الجبرتي، المصدر السابق، ج1، ص: 288؛ مخلوف، المرجع السابق، ص: 341.  $^2$  – الورتلاني، المصدر السابق، ص، ص: 287، 288.

 <sup>3 -</sup> قال متحدثا عن الأول: وعليه اعتمادنا ، ووصف الحفناوي بشيخنا وعمدتنا ،
 وذلك لكونهما من أهل التصوف.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - عبد الوهاب بن عبد السلام بن أحمد بن حجازي بن عبد القادر العفيفي المالكي البرهاني (ت 1172هـ): ولد بمدينة عفيف إحدى قرى مصر ونشأ بها، ودرس على علماء مصر كالشيخ سالم النفزاوي, ومحمد البليدي. الجبرتي، عجائب الآثار، ج<sup>1</sup>، ص: 212، 213؛ المرادي، سلك الدرر، ج3، ص: 141.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - الورتلاني، الرحلة، ص- ص: 288- 292.

النبخ محمد بن سالم الحفناوي، جامعا بين الحقيقة والشريعة، فحضر الورتلاني مجلس إقراءه، وتلقن منه الذكر على طريق المباخه، وأذن له في الإعطاء والإذن، وأجازه في المعقول والمنقول، وكتب له ذلك بخط يده (1).

وهكذا فإن جل الإجازات التي حصل عليها الورتلاني "عامة لجميع العلوم"، استحقها بعد حضور وملازمة.

- الإجازات العلمية المتبادلة بين علماء المشرق والسيخين احمد

#### بن عمار ومحمد أبي راس:

من العلماء الجزائريين المترددين على المشرق الشيخ احمد بن عمار وتلميذه محمد أبي راس الناصري، فأمَّا الأول فقد رحل إليه (2) مرتين على الأقل، حيث حج في سنة 1166هـ/ اليه (3)، وجاور بالحرم المكي حوالي اثني عشرة سنة (4)؛ وكان

<sup>1 -</sup> الورتلاني، المصدر نفسه، ص، ص: 292، 293.

من غير الممكن الجزم بأنه كان من المهاجرين نهائيا، لأنّ حياته لا تـزال غامـضة في نهائيا على الأقل. أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائـر الثقـافي، ج1، ص، ص: 430، 431.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - أكد وجوده بالقاهرة في هذه السنة زميله الشيخ حسين الـورتلاني؛ الـذي قـرأ معـه على الشيخ خليل المغربي في مسجد الحسين. الورتلاني، المصدر السابق، ص: 286.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> لم تكشف المصادر المتوفرة عمّا إذا بقي من سنة 1166 هـ إلى سنة 1172هـ مجــاورا بمكة، أو أنه رجع إلى الجزائر، ثم حج من جديد. أبو القاسم سعد الله، المرجـع الــــابق، ج<sup>2</sup>، ص: 226.

موجودا هناك سنة 1172هـ/1758م (١)، وبعد سنة 1178هـ ورجع ابن عمار إلى الجزائر، وتولى بها فتوى المذهب المالكي سنة 1180هـ(2)، ثم سافر إلى تونس للاستيطان سنة 1195هـ/ 1780م، وكان في سنة 1205هـ/ 1790م بالمشرق (3)، والغالب ائه لم يعد إلى الجزائر، وظل مجاورًا إلى وفاته، حيث ذكر تلميـذ، محمد أبو راس أنَّه توفي بالحرمين (4).

وكغيره من العلماء أفاد واستفاد ابن عمّار بالمشرق، وأخذ على علمائه، وأخذوا عنه، ومن تلامذته اللذين أجازهم هناك: الشيخ عبد الوهاب المكي الهندي، وهي من بين إجازاته التي اصطبغت بالصبغة الأدبيلة (5)، والشيخ محمد خليل المرادي (6) صاحب "سلك الدرر" الذي حرراله الإجازة في أواخر ذي الحجة من عام 1205هـ/ 1790م، وأجازه فيها بهذه العبارة: هذا، وقد

<sup>1 - 1</sup> الكتانى، فهرس الفهارس، ج1، ص1 - 1

<sup>2 –</sup> تولى الفتوى المالكية سنة 1180هـ/ 1766م، وعزل منها في نفس السنة، ثم ولي بها من جديد في نفس السنة، ومكث بها إلى سنة 1184هـ/ 1770م.

Devoulx ;"Les Edifices Religieux de l'ancien Alger", R-Af, N°: 10, Année: 1866,pp: 375-376.

<sup>3 -</sup> أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج2، ص: 229. Was de The . . . . . .

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> – فتح الإله ومنته، ص: 49.

<sup>5 -</sup> أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج2، ص: 185.

<sup>6 -</sup> عمد خليل بن على المرادي، البخاري الأصل، الدمشقي المولند والوفاة (ت 1206هـ / 1791م): مفتي الحنفية بدمشق، ونقيب الأشراف بها. لهمن مؤلفاته: سيلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، وعرف البشام عن ولي الفتوى بالشام، وتحفة الـ دهر نفحة الزهر في أعيان المدينة من أهل العصوب الجبرتي، عجائب الآثيار، ج2، أص، ض: 99، 100؛ صلاح الدين المنجد، المؤرخون الدمشقيون في العهد العثمانيَّ، ص: 73.

الجزت السيد المستجيز المجاز، رجل الحقيقة لا المجاز، مفتى الشام، والغيث الذي تستمطر بروقه وتشام، السيد محمد خليل المذكور أعلاه، دام فضله وعلاه (1)، وذلك بعد أن ذكر ثلاثة من شيؤلخه المشارقة، والملاحظ أنه لم يبين ما أخـذ عليـه المـرادي، ولا بها اجازه، فهي إجازة رواية.

أمًّا تلميذه الشيخ محمد أبو راس الناصري فقد حج مرتين: الأولى عام 1204هـ/ 1790م، والثانية عام 1226هـ/ 1812م وزار الشام، ومصر، وفلسطين(2)، واتصل هناك بالعديد من العلماء ذكرهم في كتابه "فتح الإله ومنته، في التحدث بفضل ربـي ونعمته (3)، ويظهر أنّه لم يكن يرجع إلى الجزائر فور أداءه الفريـضة بل يستقر هناك مدة، تُمَّكنه من الاتصال بالعلماء والأخذ عنهم حيث دامت رحلته الأولى ما يقرب من سنة (4)، اتصل خلالها بأكابر العلماء وحصل على إجازاتهم.

ومن العلماء الذين أخذ عنهم وأجازوه شيخ المالكية محمد الأمير(٥)؛ الذي وصفه في إجازته له "بالحافظ"، وقرأ على العلامة

المجابو القاسم سعد الله، تجارب في الأدب والرحلة. الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، 1983. ص، ص:67، 68؛ ينظر نصها كاملا في الفصل الرابع.

<sup>2 -</sup> سعيدوني، من التراث التاريخي والجغرافي للغرب الإسلامي، ص: 461.

<sup>-</sup> مواضع متعددة من فتح الإله مثلا: 58- 65.

<sup>4 -</sup> كان في شهر شعبان من سنة 1205هـ في طريق العودة إلى الجزائر، بعد أخذه بمـصر على علماءها. أبو راس الناصري، فتح الإله، ص: 59.

<sup>-</sup> أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر الأزهري، الشهير بالأمير (1154- 1232هـ/ 1741- 1816م): اصله من مازونة بالجزائر، وكان أهـله قـد

عبد الله الشرقاوي الشافعي<sup>(1)</sup> شيخ الأزهر، فأجازه ولقبه في إجازته له "بشيخ الإسلام"، كما رحل إلى ينبع البحر وروى عن الشيخ عمارة العلاف الينبعي بعض صحيح البخاري وأجازه بالباقي، ثم رحل إلى أم القرى، والتقى بمفتي الحنفية بها الشيخ عبد المالك الشامي القلعي<sup>(2)</sup>، فقرأ عليه نبذة من الكنز، وشيئا من التفسير في سورة النور، وأجازه بالباقي<sup>(3)</sup>.

وأثناء عودته إلى الجزائر من رحلته الأولى اتـصل في مـصر بالشيخ مرتضى الزبيدي، وقرأ عليه أوائـل الـصحيحين، و"رسـالة

رحلوا إلى مصر، وهو من أبرز فقهاء المالكية في عصره، درس عن الصعيدي، والبليدي وغيرهما، أخذ عنه الكثير من العلماء كالدسوقي وأحمد الصاوي. له ثبت أتى فيه بتفصيل رواياته عن مشايخه، من مؤلفاته أيضا المجموع وشرحه، وحاشية عليه وحاشية على شرح الزرقاني على المختصر. مخلوف، شجرة النور، ص، ص: 362، 363. الكتانى، فهرس الفهارس، ج1، ص، ص: 134، 134.

<sup>1 -</sup> عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الشافعي الأزهري الشهير بالشرقاوي (1150-1227هـ):قرأ على علماء الأزهر،وتولى مشيخته. من مؤلفاته: شرح العقائد المشرقية وشرح رسالة عبد الفتاح العادلي في العقائد، ومختصر الشمائل وشرحه. الجبرتي، عجائب الآثار، ج3، ص- ص: 264- 268.

 $<sup>^{2}</sup>$  – عبد الملك بن عبد المنعم بن تاج الدين القلعي الحنفي (ت 1229هـ/ 1814م): أقام بمكة وأفتى بها. من مؤلفاته: الكواكب الدرية من فتاوى القلعية، بلوغ القصد في تحقيق مباحث أحمد. البغدادي، هدية العارفين، ج1، ص:628؛ كحالة، معجم المؤلفين، ج2، ص: 319.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> – محمد أبو راس، فتح الإله ومنته، ص- ص: 116 – 118.

القشيري(1)، و"مختصر العين"، و"مختصر الكنز الراقي"، وأجازه بالباني، ثم كتب له الإجازة وبعضها: إنّي اجزت الفقيه العالم المتفنن الحافظ فلان " إلى أن قال: " ذاكرني في فوائد جمة، وذكرنسي بمطالب مهمة "، وقد أعجب أبو راس بإنصاف شيخه قائلا ": أنظر إلى هذا الإنصاف الجميل الأوصاف، الذي اتصف به... من أنَّ مثلى يذكره بالمسائل (2).

- إجازات بعض علماء الأزهر للشيخ حمودة بن محمد المقايسي:

كان للشيخ حمودة بن محمد بن حمودة المقايسي الجزائري رحلة علمية إلى المشرق<sup>(3)</sup>، ولكن لا نعرف تاريخها ولا مدتها؛ إلاّ ما وُجد بخط يده في أواخر بعض الكتب، يثبت قراءتها بالقاهرة على بعض مشايخ الأزهر، منها ما وُجد على آخر نسخة بخط يده

الرسالة القشرية في التصوف للمحدث الصوفي عبد الكريم بن هوزان بن عبد  $^{1}$ الملك بن طلحة القشيري، ( 376- 425). البغدادي، المرجع السابق، ج1، ص، ص: .608 607

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - محمد أبو راس، فتح الإله ومنته، ص، ص: 59، 116.

<sup>3 -</sup> لم يستقر المقايسي هناك، مفضلا العودة إلى مدينة الجزائر، وأصَّر على ذلك حتى عندما عرض عليه أهل تونس الإقامة بينهم، لمباشرة التدريس هناك ويقومون بكـل مـا يحتاجه، ولكنه لم يتول أية وظيفة بها، ووجد بخطه متحدثًا عن عودتـه قـائلا: فوجــدت فيها علماء أصحاب جاه، وكان في ذلك الوقت لا يسود إلا من يتردد على أصحاب الملكة، فكنت أتعيش بالصنعة، وأكلت كتبيّ، أي باعها. الحفناوي، تعريف الخلف،  $2^{2}$ ، ص: 150.

من "الحكم لابن عطاء الله الإستكندري (١)، يؤكد فيها الله ابتعدا أقراء لله بالجامع الأزهار على المشيخ الأامير في الفاتح من شهر رمضان، وختمه عليه في اليوم الثاني والعشرين منه، وذلك سنة 1203هم، ومنها أنه قرأ شرح القطب الرازي على الشمسية "في شهر شعبان من سنة 1204هم/ 1789هم (٤).

كما أثبت في آخر ورقة من "تقرير القوانين الكتاب المعروف في آداب البحث والمناظرة، بأنه طالعه مع الشيخ حسن بن محمد العطار الشافعي الأزهري<sup>(3)</sup> بمنزل هذا الأخير، الكائن بالمشهد الحسني تجاه مسجد الحسين، وكان الفراغ منه في أواخر ربيع الثاني من سنة 1212هـ<sup>(4)</sup>.

من خلال هذه النصوص يتأكد لنا أنّه كان بالقاهرة في السنوات الثلاث المذكورة، ولكن لا نعلم إن مكث بها كل هذه المدة، أي بين التاريخ الأول والثاني (1203هـ و1212هـ) وهـي مدة حوالي تسع سنوات، أو أنّه عاد إلى الجزائر ليرحل إليها من

-150 - 150

الحكم العطائية لأحمد بن محمد بأن عبد الكريم بأن عطاء الله الإسكندري (ت 100 مر). كحالة، معجم المؤلفين، ج1، ص: 274.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> – الحفناوي، المرجع السابق، ج2، ص، ص: 149، 150.

<sup>-</sup> حسن بن محمد المصري المكنى بأبي السادات الماشتهر بالعطار (1180 - 1250 م): قرأ بالأزهر على شيوخ كثيرين منهم: محمد عرفة الدسوقي الكبير، والمشيخ الأمير الكبير، وعلى بن محمد قبان وغيرهم، وأجازه مشايخه، من تآليفه: حاشية على الأزهرية، وحاشية على شرح قواعد الإعراب. عبد الحميد بيك، أعيان من المشارقة والمغاربة، ص، ص: 87، 88.

<sup>4 -</sup> الحفناوي، المرجع نفسه، ج2، ص: 150.

جديد، وتؤكد هذه النصوص أيضا أن درامليته بالأزهر كانت دراسة فعلية هدفها تلقي العلم، وليس تحصيل الرواية فقط.

وأثناء الملاة التي مكث فيها هناك قرأ على مشايخه جملة من الكتب في فنون متعددة كالموطأ، والشفا للقاضي عياض، ومسنن ابن ماجة، وسنل أبي داود، وجامع الترميذي، وسنن النسائي (١)، والقطب بحاشية عبد الحكيم (2)، والمطول والعقائد النسفية (3)، منع مراجعة حواشي عبد الحكيم (4).

وقد أجازه الشيخ حجازي بن عبد المطلب العدوي المالكي (5)، والعلامة الشيخ محمد الأمير بثبته وبغيره سيفة 1205هـ/ 1790م، كما أجازه عامة الشيخ مرتضى الزبيدي وكتب إجازة بخطه وحلاً، فيها "بالشيخ الـصالح، الوجيـه الـورع، الفاضل المفيد، السيد الجليل، والماجد النبيل، وذكر أنه اسمعه حديث الأولية بشرطه، حيث لم يسمعه أحد، ثم عمَّمَ له الإجازة، وبخصوص مؤلفاته قال بأنَّها نافت عن مئتين إلى وقت تسطيره (٥).

أ - نور الدين عبد القادر، صفحات في تاريخ مدينة الجزائر، ص: 209.

<sup>2-</sup> الملا عبيد الحكيم بن شمس الدين الهندي السلكوتي (ت 1067هـ) الحيي، خلاصة الأثر، ج2، ص، ص: 318، 319.

أ المطول وهو شرح لمختصر القزويني في البلاغة، والعقائد النسفية في توحيد الماتوردية وهما للتفتزاني.

<sup>-1</sup>الحفناوي، تغریف الخلف، ج2، ص: 150 الله معالما معالما بهاه یع مستم -1

<sup>5-</sup> اخذ عن الشيخ أمير وغيره. له عدة مؤلفات منها: حاشية على مجموع الشيخ أسير. مخلوف، شجرة النور، ص: 364. و من سال بالمالة ويتروف المساليدة يلم والمعادة

<sup>6 -</sup> الكتاني، فهوَّمَلُ الفِهارس، لِج 1، ص: 345. أَ سَالُحَمْدِ، وَالْقَا لَلَهِ رَبِينَا } وَ اللَّ

ونظرا لتفوق المقايسي أذِنَ له شيوخه في الأزهر بالإقراء، كالشيخ حسن العطار والشيخ محمد الدسوقي المالكي<sup>(1)</sup>، والشيخ محمد بن علي المعروف بالصّبان<sup>(2)</sup>، والشيخ محمد الأمير<sup>(3)</sup>، ولكن لا نعرف طبيعة هذا الإذن، فهل هي تزكية منهم له في مباشرة التدريس، أم كتبوا له بذلك إجازات تدريس، كما هو متعارف في هذا النوع من الإجازات.

وهناك إجازة تعليمية كتبها له الشيخ محمد الدسوقي المالكي، بعد قراءته عليه "شرح القطب الرازي على الشمسية"، فقد وُجد في آخر الكتاب المذكور نصين، الأول بخط المقايسي ورد فيه بعد الحمدلة والتصلية: ختم هذا الشرح النفيس... تدريسا وتحقيقا، وتدقيقا وتنميقا، على حضرة استاذنا خاتمة المحققين، صدر الأعلام المدرسين... مولانا الشيخ محمد المعروف بالدسوقي... في يوم

<sup>1 -</sup> عمد بن أحمد بن عرفة (ت 1230هـ/ 1814م): الدسوقي نسبة إلى بلده دسوق من قرى مصر، حضر مصر، وقرأ على شيوخها كالشيخ على الصعيدي، والدردير، وحسن الجبرتي. من مؤلفاته: حاشية على مختصر السعد، حاشية على كبرى السنوسي. الجبرتي، عجائب الآثار، ج3، ص: 340؛ مخلوف، شجرة النور، ص، ص: 361.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - عمد بن علي الصبّان الشافعي المصري (ت 1206هـ): حضر على مشايخ مصر كاحد الجوهري والبليدي. من تآليفه: حاشية على الأشموئي، وحاشية على شرح العصام على السمرقندية. الجبرتي، المصدر السابق، ج2، ص- ص: 96- 98.

<sup>3 -</sup> نور الدين عبد القادر، صفحات في تاريخ مدينة الجزائر، ص: 209.

الاثنين المبارك، السادس والعشرين من شهر شعبان سنة 1204هـ (1).

والثاني إجازة بخط شيخه محمد الدسوقي المذكور، ورد فيه بعد الحمدلة والتصلية: فقد لازمني في حال قراءتي لهذا السرح، السبد الفاضل اللوذعي الكامل "إلى أن قال: وبحث وأجاد ولازم واستفاد، وطلب مني إجازة بذلك، ظنًا منه أنّي أهلا لها، فأجبته راجيا من الله تعالى أن يُحقق ذلك، قائلا: قد أجزته به، وبغيره تما نلقبته عن أشياخي من منقول ومعقول، وفقه وأصول (2)، وذيلها بخمه.

- الإجازات المتبادلة بين السيخ مرتضى الزبيدي والعلماء الجزائريين:

يعًد السيخ مرتضى الزبيدي الحنفي أشهر المسندين المتأخرين، لتميزه عن غيره من العلماء بطريقته في تدريس الحديث الشريف، فقد شرع إملائه على طريق السلف في ذكر الأسانيد، والرواة المخرجين على طرق مختلفة، فكان كل من قدم له يُملي عليه الحديث المسلسل بالأولية، وهو حديث الرحمة برواية غرجيه، ويكتب له سندا وإجازة وسماع للحاضرين، ولذلك أشتهر أمره عند الخاصة والعامة.

ا - الحفناوي، تعريف الخلف، ج2، ص: 149.

أُ - الحفناوي، المرجع نفسه، ج2، ص: 148.

وقد دعاه كثير من الأعيان إلى بيبوتهم، وعملوا من أجله ولائم فاخرة، فكان يذهب إليهم مع خواص الطلبة، والمقرئ، والمستملي، وكاتب الأسماء، فيقرأ لهم شيئا من الأجزاء الجديثية كثلاثيات البخاري، والدرامي، أو بعض المسلسلات بحضور الجماعة، وصاحب المنزل، وأصحابه، وأحبابه، وأولاده، وبناته ونسائة من وزاء الستائر، وبين أيديهم بجامر البخور مدة القراءة ثم يختمون ذلك بالصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلمويكتب الكاتب أسماء الحاضرين والسامعين والتاريخ، ويكتب الشيخ تحت ذلك «صحيح ذلك» (أ)، وكانت هذه طريقة المحدثين في القرون الإسلامية الأولى، هذا ولم يقتصر تدريسه للحديث على الرواية بل انتقل إلى الدراية أيضا (2).

كما ارتفع شأنه عند أرباب الدولة في مصر، وطار ذكره في الآفاق، وكاتبه الملوك من الترك والحجاز، والهند والشام، وملوك المغرب والجزائر<sup>(3)</sup> وغيرها، وكثرت عليه الوُفود من كل ناحية، وترادفت عليه الهدايا والصلات<sup>(4)</sup>، وصار له عند أهل المغرب شهرة عظيمة ومنزلة كبيرة، فكانوا في أيام طلوع الحج ونزوله

<sup>-</sup> ينظر إجازات السماع في المدخل.

 $<sup>^{2}</sup>$  – الجبرتي، عجائب الآثار، ج2، ص، ص: 75، 76.

أ الثغر الجماني لابن سحنون جوابا من الشيخ مرتضى لباي وهران محمد الكبير بتاريخ جمادى الأولى 1201هـ/ 1786م، كرد على رسالة بعث بها له هذا الأخير. ص، ص: 149، 150.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - الجبرتي، المصدر السابق، ج2، ص: 76.

منواحون على بابه من الصبح إلى الغروب، وكان لهم فيه اعتقاد زائد، ولذلك قال الجارتي: وربما اعتقدوا فيه القطبانية العظمين، حتى أنَّ أحدهم إذا ورد مصر حاجا ولم يزره، ولم يصله بشيء لا كون حجه كاملا (1) إلى الما المادة فالجرا وأن مداد المادية

وكان الجزائريين من جملة أهل المغرب الإسلامي اللذين اتصلوا به، حكاما ورعية، فتبادل الإجازات مع العلماء منهم واخذ الشيخ مرتضى الزبيدي عن الشيخ عمد المنور التلمساني نزيل مصرى وحصل على إجازة منه في منه المال الما المال الما المال

ومن الشيوخ الذين أجازوا الزبيدي مكاتبة من الجزائر: مفتى عنابة الشيخ أحمد بن عبد اللطيف الحسني الشهير بـزروق، وذلك سنة 1179هـ/ 1765م(3)، وأجازه مكاتبة أيضا الشيخ أحمد البوني (4) وهو غير الشيخ أحمد التميمي البوني المشهور، كما أجازه من قسنطينة الشيخ عبد القادر الراشدي، وقد تارجم له الزبيدي في معجمه وحلاه "بشيخنا الإمام الحدث البصوفي النظار (5). Suggest the same of the many of the .

١- ١٤٠١ الح القالي، و١٥٠١ ا

أ - الجبرتي، المصدر نفسه، ج 2، ص: 77. ، المحمد و مقاسسة ومن المرافعة الم

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>- العيد مسعود، "العلاقات الثقافية بين الجزائر والمشرق خيلال العهـد العثماني" ص: 51.

أ- الكتاني، فهرس الفهارس، ج 1، ص: 238.

<sup>5-</sup> الكتاني، المرجع السابق، ج1، ص: 239. أن أعلمه ويحرب أن سفينة ميشا- "

ونشر الشيخ مرتبضى الإجازة بين المعاصرين له ومنهم الجزائريين، وفي هذا يقول أبو القاسم سعد الله: كان لمحمد مرتضى الزبيدي تأثيرا على علماء الجزائر بطريق الإجازة أن فقد أجازهم فرادى وجماعات، وله إجازة عامة لأهل الراشدية، وأخرى لأهل قسنطينة تقع في مجلد صغير (2).

أمًّا طريقته في الإجازة فاشترط أن يقرأ عليه المُجاز أوائل الكتب التي يجيزه بها، من ذلك ما قاله لبعض علماء الأزهر لما طلبوا منه الإجازة: "لا بد من قراءة أوائل الكتب "(3) وهي نفس الطريقة التي أجاز بها العلماء الجزائريين، فقد روى عنه الشيخ حودة المقايسي وهو من مسندي الجزائر، وأجازه عامة، وكتب له ذلك بخط يده (4)، كما اتصل به الشيخ محمد أبي راس، وحصل على إجازة منه (5)، وجمع هذا الأخير فهرسة في أسانيد شيخه سماها "السيف المنتضى في أسانيد الشيخ مرتضى "(6).

وكان الشيخ أحمد بن عمَّار عمَّـن تـرددوا علـى مـصر في أيـام شهرة الشيخ مرتضى، ولهذا لا يستبعد أن يكون قد أجاز له أيضا،

<sup>1 -</sup> تاريخ الجزائر الثقافي، ج2، ص: 51.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - الكتاني، المرجع السابق، ج1، ص: 538، وذكر أنه يملك نص إجازته لأهل قسنطينة.

<sup>3 -</sup> الجبرتي، عجائب الآثار، ج2، ص: 75.

<sup>4 -</sup> الكتاني، المرجع السابق، ج1، ص: 345.

 <sup>5 -</sup> محمد أبو راس، فتح الإله ومنته، ص، ص: 115، 116.

<sup>6</sup> \_ بشير ضيف بن أبي بكر، معلمة التراث الجزائري، ج2، ص: 115.

ولغيره من علماء الجزائر الذين ترددوا على مصر في النصف الثاني من القرن الثاني عشر (1).

ومن العلماء الذين اجازهم الشيخ مرتضى ايضا: شيخ الجماعة بمستغانم محمد بن الجندوز، والسيد مصطفى بن عبد القادر الراشدي، والسيد عبد القادر بن دح الراشدي، ومحمد السنوسي وابن سعد التلمساني (2)، هذا ولا تزال بعض الأسر العلمية ببني يعلى العجيسي تحتفظ بإجازاته لبعض تلامذته

ولم تقتصر علاقاته بعلماء شمال الجزائر، وإنما تعدت ذلك إلى علماء الجنوب، منهم علماء بلدة آقبلي (من عمالة توات)؛ التي ذكرها الزبيدي في مصنفه "معجم المشايخ"، وترجم لبعض أعيانها كرئيس ركب الحج التواتي الشيخ أبي نعامة الكنتي شيخ الزاوية القادرية الكنتية الملقب بالبكاي، وحلاً، بالوُّلي الـصالح وأثنى عليه وأجازه عندما قدم القاهرة في سنة 1197هـ<sup>(4)</sup>.

أ - أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج2، ص: 51.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - الكتاني، فهرس الفهارس، ج1، ص: 540.

<sup>&</sup>lt;sup>3 -</sup> المهدي البوعبدلي، الثغر الجماني، ( من مقدمة التحقيق)، هامش: 2، ص: 69.

<sup>\* -</sup> حماه الله ولد سالم، " دور ركاب الحاج والأوقاف في التواصل بين الجمال الـشنقيطي-

السوداني مع المشرق العربي"، ص: 41.

# - إجازات الشيخ ابن العنابي لبعض علماء المشرق:

كان الشيخ محمد بن محمود العنابي الحنفي من المتردين على المشرق، فقصد بيت الله الحرام في سنة 1236هـ/ 1820 وأدَّى الفريضة، وأقام يُدّرس ويُفيد بالأزهر لمدة تسع سنوات، وأثناء إقامته هناك حج ثلاث مرات (١)، ثم رجع إلى الجزائر، وحل بها سنة 1245هـ(2).

وإثر وقوع الجزائر في قبضة المحتل الفرنسي سنة 1246هـ/ 1830م، كان الشيخ ابن العنابي من المُحَّمسين على الجهاد عُا أدى إلى نفيه (3) إلى الإسكندرية سنة 1831هـ، وفي السنة نفسها وُلـي بهـا إفتـاء الحنفيـة، فظـل علـى ذلـك إلى سـنة 1266هـ/ 1849م (4).

<sup>1 -</sup> عبد الحميد بيك، أعيان من المشارقة والمغاربة، ص، ص: 187، 188.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - يذهب عبد الحميد بيك (ص 188) إلى أنّ والي الجزائر حسن باشا بعث في طلبه سنة 1245هـ، وأرسل له بسفينة مخصوصة، فتوجه بها إلى الجزائر في التاريخ المذكور، ولكن الأصح هو ما ذهب إليه أبو القاسم سعد الله (المفتي الجزائر ابن العنابي، ص29) انطلاقا من بعض الوثائق بالمكتبة الوطنية بتونس: من أنّ ابن العنابي حل بهذه الأخيرة في أواخر سنة 1244هـ، وظل بها فترة من الزمن، وكان بالجزائر في بداية سنة 1245هـ. فلو عاد في سفينة مخصوصة لما نزل بتونس ومكث بها مدة من الزمن.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - تذهب أغلب الروايات إلى أنه سُجن من طرف كلوزيل، ثم نفي إلى مصر بين سنتي 1830م و1831م، بينما يذهب عبد الحميد بيك إلى أنه أصبح معرضا للخطر، بعد الوشاية به إلى السلطات الفرنسية، ولذلك خاف على نفسه وتوجه إلى الإسكندرية. أعيان من المشارقة والمغاربة، ص، ص: 188 - 189. أبو القاسم سعد الله، المفتي الجزائر، ص: 33 - 35.

<sup>4 -</sup> عبد الحميد بيك، المصدر السابق، ص- ص: 188 - 190.

وخلال تواجده بالقاهرة تصدر الشيخ ابن العنابي لتــدريس الحديث الشريف والفقه بالجامع الأزهر، حيث التف حوله تلاميذ ,علماء فأجازهم، وكان من تلامذته اللذين أجازهم في رحلته الأولى الشيخ إبراهيم بن علي الشهير بالسقا(1)، في الخامس من شهر شعبان سنة 1242هـ/ 1826م، ومَّاورد في إجازته له:" وقـد قرأ عليَّ الشيخ الإمام الفاضل ابن الحسن إبراهيم بن علي بن حسن المعروف بالسقا... جُل صحيح البخاري إلى بــاب الإحتبــاء من كتاب اللّباس، وسمع ذلك الشيخ الإمام أبو العباس أحمد بن يوسف القتباني إمام الجامع الأزهر، والشيخ الإمام أبو زيـ د عبـ د الرحمن بن عثمان الدمياطي الغمراوي الشافعي... والشيخ أبو الحسن إبراهيم بن حسن الكردي الشافعي..."، كما ختمها بقوله:" قال هذا وكتبه: الفقير إليه سبحانه محمد بن محمد بن حسين الجزائري الحنفي الشهير ببلده بابن العنابي... بتاريخ خامس شعبان سنة 1242هـ (2)، فهي إجازة قراءة لإبراهيم السقا وسماع للحاضرين حين قراءته عليه.

أ- أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن حسن السقا الشافعي (1212- 1298هـ/ 1797- 1880م): من أعلام مصر ومسنديها يروي عن الأمير الصغير، وثعيلب الضرير وهو أعلى شيوخه إسنادا، ومحمد صالح الرضوي البخاري، وإبراهيم الرياحي. له عدة مؤلفات منها: حاشية على فيضائل رمضان للأجهوري، ورسالة في الطب النبوي، وأشهر مؤلفاته حاشية على تفسير أبي السعود. الكتاني، فهرس الفهارس،= =ج1، ص، ص: 131، 132؛ المرجع نفسه، ج2، ص: 1006؛ عبد الحفيظ الفاسي، معجم الشيوخ، ج1، ص: 121.

<sup>-</sup> أبو القاسم سعد الله، المفتي الجزائري ابن العنابي، ص: 36.

كما كتب في شهر رمضان من نفس السنة إجازة عامة للشيخ عبد القادر الرافعي، بعد أن قرأ عليه أوائل كتب الحديث وغيرها، وهي كالسابقة إلا في بعض التفاصيل<sup>(1)</sup>، وقد ذيل الإجازة بختمه<sup>(2)</sup>.

- إجازات علمية متفرقة خلال القرنين الثاني والثالث عـشر

#### الهجريين:

يعتبر القرنان الثاني والثالث عشر الهجريين من أكثر فترات تواجد العلماء الجزائريين بالمشرق سيّما مصر، فكان ممّن اشتهر بها الشيخ أبو العباس الجزائري<sup>(3)</sup>، المعروف بأبي العباس المغربي، دخل مصر صغيرا، ولازم الشيخ علي الصعيدي، وتفقه عليه، فأذن له في التدريس، وصار يقرئ الطلبة في الأزهر، وراج أمره لفصاحته، وجودة حفظه (4).

أبو القاسم سعد الله، المرجع نفسه، ص: 37.

<sup>2 -</sup> يحمل الختم عبارة: منتظر لطف الودود عبده محمد بن محمود 1232، ولكن التاريخ الذي يحمله الختم، ليس تاريخ الإجازة، لأن ابن العنابي كان في هذا التاريخ قاضيا للحنفية بالجزائر، ولتأكيد أبو القاسم سعد الله بأنها كانت سنة 1242هـ.

أبو العباس المغربي (ت 1202هـ/ 1788م): أصله من صحراء عمالة الجزائر، نزل مصر، وأخذ على علمائها، وحج سنة 1182هـ، وجاور بالحرمين لمدة سنة، = فلازم بها دروس الشيخ أحمد السندي، ثم عاد إلى مصر، وتولى نظر المدرسة الجوهرية. الحفناوي، تعريف الحلف، ج2، ص، ص: 30، 31.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - الجبرتي، عجائب الآثار، ج2، ص: 44.

إنَّ ملازمته للشيخ على الصعيدي لابد أن تُتَوِّج بإجازات عليمية تعليمية، كما جرت العادة بذلك، سيّما وأنه كان يسرى فيه كفاءة تؤهله للتدريس، ولذلك أذن له فيه، فهل هذا الإذن هو إجازة في التدريس، كتب له بها، أم هو مجرد تزكية وإذن شفهي؟ هذا ما لم يُبَيِّنه الجبرتي.

ودامت إقامة الشيخ علي بن عبد القادر المشتهر بالابن المالكي حوالي ثمانية عشر سنة بمصر، اخذ فيها المعقول والمنقول على أجلة العلماء هناك، ومن جملتهم: عبد الله المكلكسي الراوي، والشهاب الملوي، والشيخ أحمد الجوهري، والشمس محمد بن سالم الحنفي، والأستاذ علي الصعيدي العدوي، وأحمد بن محمد الدردير، والشيخ حسن الجبرتي، والشيخ محمد الأمير والشيخ محمد الأمير الكير<sup>(2)</sup>، والشيخ محمد الأمير الكير<sup>(2)</sup>.

كما وُجِد في "عمدة الأثبات" أنّ مَّن أجاز له: الشمس محمد بن سالم الحنفي، والشيخ أحمد الملوي، والشيخ عبد الله السبراوي الشافعي (3)، وأحمد الجوهري (1)، المعروف بالجوهري الكبير، فقد

<sup>1-</sup> محمد بن أحمد بن حسن، الشهير بابن الجوهري (1151- 1215هـ): هو أحد أبناء الجوهري الثلاثة، وهو أصغرهم، درس على والده وعلى الملوي، ودرَّس بالمدرسة الأشرفية، وحج سنة 1187هـ، وجاور سنة، وعقد دروسا بالحرم. الجبرتي، المصدر السابق، ج2، ص- ص: 307- 309.

<sup>2-</sup> عبد الحميد بيك، أعيان من المشارقة والمغاربة، ص: 150.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>- أبو محمد عبد الله بن محمد بن عامر بن شرف الدين القاهري الشافعي الشهير بالشبراوي ( 1091- 1072هـ): من شيوخه: محمد الخرشي، وخليل بن إبراهيم

اشتهرت روايته عن هذا الأخير، والذي صرح به هو أنه قرأ عليه واستجازه فوعده بالكتابة، واخترمته المنية فأجازه ولده (2)، وكان ابن الأمين قد درس على ابنه محمد المعروف بالمعروف بالجوهري الصغير، فهو الذي أجازه إذن.

وقد أخذ الشيخ محمد بن عبد الله الجلالي الراشدي هو الآخر على علماء المشرق، وذكر في إجازته لعبد القادر الراشدي ممن أهل مصر: الشيخ الدمنهوري، والشيخ محمود الكردي، وبالمدينة المنورة الشيخ السمان (3) وغيرهم (4).

حج الشيخ العلامة زين العابدين بن عبد القادر المشرفي المعروف بابن عبد الله سقط، ولقي شيوخا أخذ عنهم وأخذوا عنه، وله فهرسة تشهد بذلك<sup>(5)</sup>، وحصل هناك على إجازات كثيرة أغلبها عامة، منها إجازة الشيخ محمد الأمير التي قال فيها: "

اللقاني. تولى مشيخة الجامع الأزهر. من مؤلفاته: ديوان شعر مسماه منائح الألطاف. المرادي، سلك الدرر، ج3، ص: 106.

 $<sup>^{1}</sup>$  – أحمد بن الحسن بن عبد الكريم بن يوسف الكريمي الشافعي الأزهري (1096 - 1096 أو 1182هـ / 1768م): المعروف بالجوهري الكبير، لإنجابه لأبناء علماء = = تصدر بعضهم للتدريس في حياته. درس بمصر والحرمين، وله ثبت تضمن خصوص إجازاته الكتاني، فهرس الفهارس، ج1، ص: 303.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - عبد الحي الكتاني، المصدر نفسه، ج2، ص: 785.

شمس الدين محمد بن سعيد بن محمد الحنفي الدمشقي الشهير بالسمّان (ت 1173هـ): زار مصر مرتين الأولى سنة 1144هـ، والثانية سنة 1172هـ، وزاحم علمائها وأدبائها. الجبرتي، عجائب الآثار، ج1، ص: 215.

<sup>4 -</sup> المهدي البوعبدلي، الجزائر في التاريخ، ج4، ص: 151.

<sup>5 -</sup> المشرفي، ﴿ يَاقُونَةُ النَّسِبُ الوَهَاجَةُ ﴾، ورقة: 12و.

اجزته وجميع من ذكر، بما ذكر وما طلب، وإجازة الشيخ محمد بــن عمد الأنصاري المدني، الذي أجاز له ولأولاده وتلامذته عموما، وإجازة الشيخ عمر بن عبد الرسول العطار المكي(1)، وهو الآخـر أجاز له، ولأولاده ممن وجد ومن سيوجد، وأجاز لـه حسن بـن على القويسني (2) ولأولاده الموجودين، ومن سوف يوجد وتلامذته، ومن يطلب الإجازة منه (3). والهادي بن محمد الحسني، ومحمد بن حسن الميقاتي الإسكندري المالكي، ومحمد سعيد الملقب بدرويش القادري، الشيخ الشهاب أحمد الصاوي(4)، والشمس عمد بن على الشنواني، ومحمد صالح الرئيس الزمزمي المكي، ومفتاح الدين بن حسام الدين البخاري، والشهاب أحمد الدواخلي الشافعي المصري، له ولأولاده وكل من استجازه (5).

كما دخل الشيخ محمد بن علي السنوسي- هو الآخر- مصر والحجاز فروى فيهما عامة عن المحدث الشيخ أبي العباس أحمد بن

<sup>1 -</sup> عمر بن عبد الكريم بن عبد الرسول العطار المكي الشافعي (ت 1249هـ): مسند مكة عمدته النور أبو الحسن على الوناني المصري. الكتاني، فهـرس الفهـارس، ج2، ص: 769.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>- حسين القريسني المالكي (ت 1250هـ) نسبة إلى قويسنة بلدة بمصر، جاور بـالأزهر ودُّرس بالإسكندرية، وتولى قضاء بها. عبد الحميد بيك، أعيان من المشارقة والمغاربة ص: 115.

<sup>3 -</sup> عبد الحي الكتاني، فهرس الفهارس، ج2، ص: 578.

<sup>4-</sup> أبو العباس أحمد الصاوي (ت 1241هـ): أخذ على أثمة منهم: أحمد الدردير والدسوقي. له حاشية على تفسير الجلالين وغيرها. البغدادي، هدية العارفين، ج 1 ص، ص: 184، 185؛ مخلوف، شجرة النور، ص: 364.

<sup>-</sup> عبد الحي الكتاني، المرجع السابق، ج2، ص: 578.

إدريس، وهو عمدته في طريق القوم، وقاضي مكة عبد الحفيظ العجيمي، وعمر بن عبد الرسول العطار المكي، وأجازه بمصر الأمير الصغير، والنور القويسني، والشمس الفضالي، وحسن العطار، والبدر الميلي، والمعمر ثعيلب الضرير، والنور علي النجاري، والشهاب الصاوي وفتح الله السمديسي وغيرهم (1).

وقد تصدى الشيخ السنوسي للتدريس بالمشرق، ومن تلامذته هناك<sup>(2)</sup> مفتي الحنابلة بمكة العلامة محمد بن عبد الله بن حميد الشركي، فقد روى عنه الحديث المسلسل في أثناء لقاءه به، ثم لازمه عدة سنوات، وأجازه جميع ما تضمنه ثبته "البدور الشارقة فيما لنا من أسانيد المغاربة والمشارقة"، وقال محمد الحنبلي بأن شيخه السنوسي كان يقرأ صحيح البخاري في شهر، وصحيح مسلم في خمسة وعشرين يوما، والسنن في عشرين يوم

كما لازمه الشيخ فالح الظاهري<sup>(4)</sup> سبع سنين حضرا وسفرا، وأخذ عنه علمي الظاهر والباطن، والحديث الشريف رواية ودراية وغيرها، وقال فِي آخر أمره معه<sup>(1)</sup>:

 <sup>1 -</sup> عبد الحي الكتاني، المرجع نفسه، ج2، ص، ص: 1040، 1041.

أستهر ابن السنوسي كعالم خارج الجزائر بعد الاحتلال الفرنسي ولهذا لم أتوسع في إجازاته لتلامذته.

<sup>3 -</sup> عبد الحي الكتاني، المرجع السابق، ج2، ص: 1043.

<sup>4 -</sup> محمد فالح بن محمد بن عبد الله بن فالح الظاهري المهنوي الحسني (1258- 1328هـ): من أهل المدينة المنورة، كان متبحرا في علم الحديث. دخل الأستانة أيام السلطان عبد الحميد فعينه لقراءة الحديث بالقصر السلطاني. من مؤلفاته: منظومة في

أجزتكم مروينا كلُّه وما سيؤثر عناً راجيا لدعائي

من خلال ما تقدم نخلص إلى أنَّ الرحلات الحجازية لعبت الدور الأعظم في التواصل الفكري الثقافي بين الجزائريين وغيرهم من العلماء، بما كانت تفضي إليه من اتصال مباشر بين حجاج الأقطار، وبما كانت تجلبه من مؤلفات وتصانيف ومراسلات إخوانية، وإجازات واستجازات في مختلف الاتجاهات.

ويمكن التمييز بين نوعين من العلماء الجزائريين بالمشرق، المستقرين نهائيا منحوا الإجازات أكثر عمَّا تلقوا، وكثر تلامذتهم، وانتشرت إجازاتهم، أمَّا المهاجرين مؤقتا طلبا للعلم أو للحج، فقد تلقوا الإجازات أكثر مما منحوا، وعلى العموم فقد تلقى الجزائريون إجازات المشارقة أكثر عمَّا منحوهم.

اصطلاح الحديث وشرحها. عبد الحفيظ الفاسي، معجم الشيوخ، ج2، ص، ص: 233، 234

أ -عبد الحفيظ الفاسى، المصدر نفسه، ج2، ص: 234.

# الفصل الرابع

نماذج من إجازات العلماء الجزائريين خلال العهد العثماني

تشترك الإجازة العلمية في خصائصها العامة مع غيرها من العقود والوثائق والرسائل، وتنفرد عنها ببعض الخصوصيات النانجة عن موضوعاتها؛ ولذلك فلا تكتمل الصورة حولها بدون عرض لنماذج منها.

## أولا. خصائص الإجازة العلمية وقيتها التاريخية:

#### - خصائص الإجازة العلمية:

من خلال الإجازات العلمية التي وقعت بـين يـدي - ومنهـا النَّماذج الواردة في هذا الفصل- توَّصلت إلى بعض خصائص الإجازة شكلا ومضمونا، أو من ناحية البناء والصِّياغة الأدبية.

1- خصائصها من ناحية البناء:

يُقصد بالبنية أو «البنية النموذجية» تلك الوحدات والفقرات التي تتشَّكل منها الإجازة العلمية بنوعيها النثرية والنظمية، والبنية التي سوف نوردها تخص الإجازة بالرواية وإجازة القراءة بالدرجة الأولى - الأكثر تداولا في العهد العثماني - وهما تختلفان في بعض التفاصيل عن بقية الإجازات العلمية، حيث تُدَّيل الإجازة بالقرآن الكريم بشهادات العدول والقاضي، كما تُذَّيل الإجازة بالفتوى والتدريس في بعض الأحيان بشهادات العدول، واقتصرت على النوعين المذكورين، لأنَّني لم أتمكن من إدراج نماذج من بقية أنواع الإجازات، والعناصر الأساسية للإجازة هي:

- 1- مطلع الإجازة: ويشمل البسملة والحمدلة، والتصلية على
   النبي عليه الصلاة والسلام-.
- 2- الإشادة بفضل العلم، وبالأخص العلم الذي تُمنح فيه الإجازة.
  - 3- ذكر طبيعة العلاقة بالمجاز له، ومكانته العلمية.
  - 4- تواضع الشيخ المجيز قائلا بأنه ليس أهلا لمنح الإجازة.
- 5- الإقرار بالإجازة: ويتضمّن التصريح بها، وقد يُسبق أو يُتُبَع بسند مرويات المُجيز وشيوخه أو مؤلفاته.
- 6- ختم الإجازة: يُفتتح عادة بعبارة «قاله وكتبه فلان »، « هذا خط فلان» أو ما شابهه، ليكتب المجيز غالبا اسمه وتاريخ الإجازة، ويعقب ذلك بالصلاة على النّبي المصطفى عليه الصلاة والسلام -.

هذا هو الهيكل الذي كان سائدا خلال العهد المدرس<sup>(1)</sup>، ولكن بعض تلك العناصر لم تتسم بالثبات والاستقرار، وإنّما كانت تتغير، إمّا عن طريق التعديل أو الحذف أو التقديم والتأخير؛ وقد تتداخل هذه العناصر مع بعضها البعض.

وهناك بعض الاختلاف بين الإجازات النثرية والنظمية من حيث البنية، فقد كان الشيوخ يحتفظون بجل العناصر في إجازاتهم النثرية، مع خضوعها للترتيب، بينما لم يتقيدوا بها بشكل كبير في

<sup>-</sup> هذه البنية ليست وليدة العهد العثماني، ففي 'صبح الأعشى' إجازات تعود إلى القرن 8هـ، تضم جل العناصر المشار إليهـا. القلقـشندي، صبح الأعـشى، ج14، ص- ص: 330- 325.

إجازاتهم النظمية، لأنّ ذلك يتم على حساب الـوزن والأسـلوب في بعض الأحيان.

فامًا من حيث «المطلع»، فإنّنا نكاد نجد كل الإجازات النثرية تعتوي على البسملة والحمدلة والتصلية، في حين خلى منها عدد غير قليل من الإجازات النظمية، وقد أورد المقري الحمدلة والتصلية في عدد كبير من إجازاته، وافتتح أخرى بالتصريح بالإجازة مباشرة على هذا الشكل «أجزت فلان» أو ما شابهه وافتتح إحداها بمطلع طللي، وهو ما نجده في إجازته للشيخ تاج العارفين التونسي، أمّا الشيخ يجي الشاوي فكان يقدم لإجازاته النظمية بمطلع نثري لا يتجاوز سطرين.

وقد أشاد بعض الجيزين بفضل العلم، واستعرضوا فهارسهم واسانيدهم وشيوخهم ومؤلف اتهم في إجازتهم النثرية في حين أهمل ذلك في جل الإجازات النظمية، وأكثر من حرص على ذكر أسانيده في إجازاته النظمية الشيخ أحمد المقري.

امّا فيما يتعلق «بالإقرار بالإجازة» الذي هو محور الموضوع، فلا يمكن لأيّ مُجيز الاستغناء عنه وإلاّ لما سُمّي النص إجازة، وقد خُتمت جُل الإجازات بعناية تامة لاحتوائها ولو بإيجاز على تاريخ الإجازة واسم الشيخ الجيز، وممّا انفردت به بعض الإجازات، تقديم وصية للمُجاز له بتقوى الله وبالأمانة العلمية، كما هو الحال في إجازت الشيخ محمد الجلالي لبعض تلامذته.

## ب- خصائصها من ناحية الصِّياعة الأدبية:

يُقصد بالصيّاغة الأدبية تلك الأساليب المستخدمة في الإجازات العلمية، بحيث كان جُل شيوخ الإجازة يُلّمون إلماما كبيرا بأنواع من المعارف، أهمها العلوم الإسلامية، بالإضافة إلى براعة بعضهم البلاغية، ولهذا اكتسبت بعض الإجازات قيمة أدبية، والمتمثلة في تلك الصيّاغة البليغة التي صيغت بها، على الرغم من موضوعاتها العلمية التسيمة بالطابع الديني.

وتأثرت الإجازة من هذه النّاحية بالعصر، وطبعت بطابعه واكتسبت خصائصه الأدبية، فسلك المجيزون في إجازاتهم - في العصر الذي ندرسه - مسلك السهولة في اللّفظ والوُضوح في العبارات، وتجنّبوا استعمال الكلمات الغريبة والمهجورة، كما امتازت معانيها وأفكارها بالسهولة والوضوح، وهي لذلك تبدو سطحية، ورغم بعدها عن التكلف والتعقيد، فإنّ حرص بعض الشيوخ على تحقيق الوزن والقافية في إجازاتهم النظمية، جعلهم يلجؤون إلى التركيب، فجاءت لذلك بعض عباراتها معقدة.

ونظرا لطبيعة الموضوع طغى على الإجازة الأسلوب الخبري الملائم للإقرار بالحقيقة دون الإنشائي، ويُلاحظ في أساليب النَّماذج الواردة اعتراض بعض الجمل الدعائية التي يقتضيها المقام، خاصة الدعاء للمُجاز له بالتوفيق والسَّداد في أعماله.

وقد أَكْثَرَ الجيزون من الوصف المُتمَّثل في تحليـة المُجـاز لـه والثناء عليه، إذ يسترسل بعض الشيوخ في وصف المُجاز بكثير من الصفات، وهذا عند ذكره لأول مرة، ناهيك عن الصفات التي يذكرها كلما ذكر اسمه، ومهما يكن من أمر فبإنَّ تلك الصفات الكثيرة قد تدخل في باب المبالغة في المدح، حيث أكثر بعض المجيزين من استعمال صبيغ المبالغة والتفضيل.

امًا على مستوى الجمل والألفاظ فإنّه من الطبيعي أن تودي المعاني الجزئية التي يَنْبَني عليها الموضوع غرضا يخدمه، فالألفاظ الواردة في الإجازات تحمل معاني علمية ودينية، ومن أكثرها ورودا الاصطلاحات التالية: الرواية، الدراية، الإسناد، الفهرس الاستدعاء وغيرها.

وإذا انتقلنا إلى مستوى الجمل في بناء وحدة الموضوع، نجدها جلا مُتشبعة بالمعاني الدينية، ولهذا استعان بعض الشيوخ في صياغة إجازاتهم بالقرآن الكريم والحديث الشريف إقامة للحجة وإيضاحا للبرهان، وهذا الاقتباس إمّا أن يكون للاستشهاد أو يكون اقتباسا معنويا أو لفظيا، حيث يقتبس الكاتب التعابير والجمل من صيغة الآبات والأحاديث ومن معانيهما، وكان الشيوخ يحافظون دوما على سجعاتهم وهم يقتبسون، وهذا لإبراز مقدرتهم ومهاراتهم الفنية، وبعبارة أخرى كانوا يقتبسون من الأسلوب القرآني والأسلوب النبوي ما يغذون به أسلوبهم مبنى ومعنى.

وأمًّا حين كان الشيخ يتجاوز أسلوب الحقيقة في التعبير عن أفكاره ومعانيه إلى أسلوب الجاز، نـراه يعتمـد في تلـك الأفكـار

والمعاني على طائفة من الاستعارات والكنايات والتشبيهات، وقد تم توظيفها بشكل مُلفت للانتباه في بعض الإجازات النظمية، كما هو الحال في مطلع إجازة الشيخ سعيد المقري لأحمد بـن القاضــي وفي مطلع إجازة الشيخ أحمد المقري لتاج العارفين، بينما لجـأ إليــه البعض الآخر في مواضع محددة وهي المدح والثناء على المجاز لــه بالخصوص، أمّا في الإجازات النثريـة فلـم يُوَّظـف البيــان بـشكل كبير، عدا الشيخ عيسى الثعالبي الذي أسرف فيه في إجازته لمحمد العيثاوي الدمشقى.

والمُلاحظ أنّ عددا قليلا فقط من الـشيوخ هـم الـذين كتبـوا إجازاتهم بكلام مرسل(1)، ومن الإجازات القليلة التي وردت بكلام مرسل: إجازة الشيخ محمد السعدي آبهلول للشيخ يحى الـشاوي، بينمـا لجـأ شـيوخ آخـرون إلى فنـون اللُّغـة والأدب، فخرجت إجازاتهم من الكتابة العادية إلى الكتابة الفنية، ولـذلك لاقت بعض الإجازات إعجابا من طرف العلماء، وربمـا كتبـوا عليها تقاريظ كما فعل الشيخ أحمد المقري حين قرظ إجازة الشيخ العلمى لبعض أهل مصر<sup>(2)</sup>.

وقد استُغِلَ علم البلاغة بشكل ملفت للانتباه، سِيّما الفنون البديعية، واتَّبع المُجِيزون الأسجاع الكثيرة، وكانت الغايـة منـه إلى

<sup>1 -</sup> الإجازة ضمن مجموع رقم: 335، مصطلح الحديث، دار الكتب المصرية ص، ص: 33، 34.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - احمد المقري، الرحلة، ص: 84.

جانب الجناس تحقيق غاية صوتية، وهي إرضاء الحاسـة الذوقيـة السمعية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الإسراف في استخدام المحسنات البديعية بدأ خلال العصر العباسي الشاني؛ أي منذ القرن 4هـ، وظل الكتّاب مفتونين باستعماله خلال العهد العثماني، حتى كانت عناوين مؤلفاتهم لا تخلو من السجع.

وأوّل ما يسترعي النظر في أسلوب الإجازات النثرية - ومنها النماذج التي سوف نوردها- أنَّ جل عباراتها مسجوعة، فقد اهتم الكتاب في العهد المدروس بالألفاظ والأساليب، فأكثروا من الزينة اللفظية، والحسنات البديعية من سجع وجناس وطباق، ويبدو في الإجازات التصنع والتكلف لإظهار المقدرة اللغوية فجاءت عباراتها مرسلة سمحة حينًا، ومصنوعة متكلفة حينا آخر بحيث فُتِنَ الكتاب بالسجع الذي يُلازم الإجازة من أولها إلى أخرها، عدا الفقرة المخصصة لذِكر المشايخ وسرد المرويات، فترد في أغلب الأحيان بأسلوب مرسل؛ خال تقريبا من الأسجاع.

أمًّا الإجازات النظمية فقد قلَّ فيها البديع، ولجمَّا الشيوخ إلى التيار الأوزان الطويلة غالبا، بالإضافة إلى التزام جلهم بالقافية، ففي النماذج التي سوف نوردها نجد ثلاث إجازات مقفاة، إلا إجازة المقري لحنيف الدين المكي، حيث تخلى هذا الأخير عن القافية، ولكنّه جعل صدر كل بيت وعجزه ينتهيان بنفس الحرف وهذا ما يعرف بالتصريع.

والحاصل ان القيمة الأدبية للإجازة تكمن في استخدام بعض المجيزين - على الأقل - الأساليب الراقية في إجازاتهم وانتقاء فصيح الألفاظ، وصَوْغِهَا في عبارات بليغة، علما ان الإجازة ابنة بيئتها، فهي بالتالي مرآة للعصر الذي كُتبت فيه ولملكة صاحبها في الشعر والأدب، فعادة ما تبرز إجازات الأدباء المهرة قطعًا نثرية فريدة، وكذلك ترد إجازات فطاحل الشعراء النظمية، أمّا بالنسبة للعهد العثماني، فالإجازة مرآة جلية له حيث فُتن الكتاب والمصنفون آنذاك بالحسنات البديعية، والتزام السجع، ونفس الشيء يُقال عن الإجازت النظمية، والتي لا يمكن تصنيفها ضمن الشعر القوي الذي حفلت به القرون الإسلامية الأولى.

#### - القيمة التاريخية للإجازة العلمية:

تتجلى أهمية الإجازة العلمية كوثيقة تاريخية في جوانب عدة، فمن خلال خصائصها لمسنا تأثرها من ناحية الصياغة الأدبية بعصرها الذي فُتِنَ فيه الكتاب بالصناعة اللفظية، فقد فقدت اللغة في العهد العثماني عاملا كبيرا من عوامل نهضتها، ومصدرا مُهما من مصادر قوتها، فدّب في النثر دبيب الضعف، وفقد نضارته وظل يزحف تحت وطأة التصنع والتكلف، والأمر لا يختلف عن النظم، الذي لجا فيه الشعراء إلى التركيب في العبارات تحقيقا للوزن والقافية، فطبعت بطابع التعقيد، فالإجازة من هذه الناحية مرآة صادقة لعصرها الذي يعتبره المؤرخون والأدباء أضعف

عصور الأدب العربي، وحسبنا أن نعلم أنَّ أسماء هذا العصر ظلت خاملة مغمورة، فالإجازة تعرِّفنا بمدى قدرة علماء الجزائـو الأدبية في تحرير إجازاتهم.

امًا قيمتها التاريخية من ناحية البناء: فهي شاهدة على تمسك علماء العهد العثماني بتراث العصور السالفة والمحافظة عليها، فقد كان الإنتاج الفكري فيه يسير على أنماطها، ورضي أصحاب الفكر باحتضان الموجود<sup>(1)</sup>، وهي شاهدة أيضا على مدى ارتباط العلماء الجزائريين بأقرانهم في المشرق والمغرب لعدم اختلاف إجازاتهم عنهم شكلا ومضمونا.

ويكفي أن نستدل على تشابه إجازات العلماء الجزائريين بإجازات أقرانهم المشارقة والمغاربة بالإجازات التي تلقوها من هؤلاء مثلا: إجازة أحمد الصديقي المصري للمقري<sup>(2)</sup>، وإجازة الشبراملسي المصري لعبد المؤمن<sup>(3)</sup>، وإجازات بعض علماء المغرب لابن حمادوش<sup>(4)</sup>.

ولعنل الجديد في العهد المدروس تذييل بعض العلماء الجزائريين إجازاتهم بالأختام، سيّما تلك التي تعود إلى القرن الثاني عشر وبداية القرن الثالث عشر الهجريين، وهو ما وُجد في إجازة المفتى المالكي أحمد بن عمار للمرادي، وإجازات القاضي

ا- شاكر مصطفى، موسوعة دول العالم الإسلامي ورجاله، ج3، ص: 1651.

<sup>،</sup> ري ر حــ حــري. عن الله البستان، ص- ص: 33- 37، 40، 41. الم

ر الوز، نشر اراهر البستان، ص ص على ... - ابن حمادوش، رحلة ابن حمادوش، ص- ص: 37، 38؛ 89-91؛ 258، 259.

الحنفي محمد بن محمـود المعـروف بـابن العنـابي لـبعض تلامذتــه والجـدير بالذكر أئهما مـن متـوليي الوظـائف الدينيـة الرفيعـة في ا**لدو لة**(1).

والإجازة في حد ذاتها شاهدة على بروز أنـواع جديـدة منهـا كالإجازة بالتـأليف؛ الـتي يغلـب علـى الظـن أنّهـا وليـدة العهـد المدروس، وقد كثر في هذا العهد تداول الإجازة العامة، وذلك مــا تبينه الإجازات، كما أكَّـده أحـد مـسندي العهـد العثمـاني وهــو الشيخ محمد بن سليمان الروداني المغربي بقول. "عمـوم الإجـازة وإن كان دون خصوصها، فلا ينبغي طرحه في هذا الزمان، لما يلزم من انقطاع أسانيد غالب الكتب، إذ السماع اليوم والإجازة الخاصة لا يتداولان إلاً في القليل منها جداً (2).

والإجازة أنموذج من انموذجات التثبت العلمي الـذي كـان يتَّبعه العلماء(3) لتحرِّيهم الأمانة العلمية في منحها، خاصة تلك التي تبيِّن كفاءة المُجاز له في علم من العلوم، حيث يحرص المُجيـز على تبيين طبيعة العلاقة التي جمعته بالمجاز، فإن كانت عن حضور وتلق، فإنَّه يستعرض العلوم والكتب التي قرأها عليه، وإن لم يقرأ عليه شيءً بيَّن ذلك وغيره، ولهذا اختلفت شروط تحصيل الإجازة

<sup>1 -</sup> لعُل تملك هؤلاء العلماء للأختام التي كانوا يذيلون بهـا إجــازاتهم يرجــع لتــولبهم وظائف رسمية في الدولة.

 <sup>2 -</sup> صلة الخلف بموصول السلف، ص: 30.

<sup>3 -</sup> صلاح الدين المنجد، إجازات السماع في المخطوطات القديمة، ص: 240.

من نوع إلى آخر، وعليه فهي وثيقة صحيحة يُمكن أن تُتَّخذ دلـــــلا على ثقافة العالم، وما قرأه أو سمعه من كتب.

والإجازات التحريرية المفصلة على غرار إجازة الشبخ عمر بن محمد المانجلاتي للأديب الفاسي محمد بن زاكور (١)، تصلح لأن نلغي أضواء عامة على التاريخ الفكري للعصر الذي منحت فيه نمن خلال مقارنة عدة إجازات في المنطقة الواحدة، يمكن استنباط البرامج والمقررات الدراسية فيها إن صح التعبير - ومن خلالما نستخلص العلوم التي برع فيها العلماء الجزائريون، ومنحوا فيها الإجازات.

والإجازة مصدر للتراجم؛ فهي تتضمن اسماء اعلام كثيرين قد لا نجد لهم ترجمة أو ذكر في كتب التراجم المعروفة (2)، وتتضمن بالخصوص تراجم للشيخ المجيز وشيوخه، فلا نجد مثلا أية ترجمة في مصادر القرن الحادي عشر الهجري (17م) للشيخين الجزائريين محمد بن عبد المؤمن وعمر المانجلاتي، إلاً ما ورد في إجازتيهما لابن زاكور الفاسى (3).

كما تُسَلط الضّوء على جوانب مهمة من حياة المُجِيز والمُجَازُ له، فمثلا لا يُعرف تاريخ محدد لوفاة الـشيخ أحمد بـن عمّـار إلاّ

اً بيَّن المانجلاتي في إجازته هذه الكتب والعلوم الـتي قرأهـا عليـه ابـن زاكـور، والـتي فرأها هو على شيخيه سعيد قدورة وعلي الأنصاري في مدينة الجزائر. ابن زاكور، نـشر أزاهر البستان، ص– ص: 9 – 13.

<sup>·</sup> صلاح الدين المنجد، المرجع السابق، ص: 241.

<sup>-</sup> ابن زاكور، نشر أزاهر البستان، ص- ص: 9 – 13؛ وص- ص: 22 – 31.

إجازته للمرادي المؤرخة بسنة 1205هـ، وهي آخر وثيقة موجودة يذكر فيها اسمه، فاتخذت السُّنة المذكورة تاريخا تقريبيا لوفاته.

وتُعَّد الإجازة وسيلة لمعرفة مراكز العلم في البلاد الإسلامة وحركة تنقل الأفراد من بلدان مختلفة نحوها(1)، فمثلا يمكننا تحديد أهم المراكز الفكرية في الجزائر وفي العالم الإسلامي في العهد العثماني من خلال تحليل عدة إجازات، فقد كثرت الرحلات الداخلية إلى مدينة الجزائر، وشُدَّت الرِّحال خارجيا إلى فاس والقاهرة، وذلك ليس اعتباطاً، بل لكون المدينة الأولى أكر الحواضر الثقافية في الجزائر آنذاك، أمَّا فاس فكانت أهم المراكز الفكرية بالمغرب الإسلامي، وكذلك كانت القاهرة بالنسبة للعالم الإسلامي، ولذلك كله كثرت الرحلات العلمية إلى هذه المدن فكثرت الإجازات المحررة فيها.

ويمكن أن تُعَّد الإجازة من الوسائل التي تزودنا بمعلومات جغرافية وتاريخية عن مراكز العلم في العالم الإسلامي<sup>(2)</sup>، فكثيرا ما يرّكز المُجيز في إجازته على المستوى الثقافي الـذي بلغـه الجـاز ويتعرض للمعاهد والبلدان التي تلقى فيها معارف، وهذا ما يكشف عن جوانب مهمة في التاريخ الفكري للمناطق التي درس فيها الجاز له، ومن الأمور التاريخية التي تُـشير إليهـا الإجـازات تدهور الحياة العلمية بتونس، وذلك ما يُلّمح إليه المقري في

<sup>1 -</sup> صلاح الدين المنجد، المرجع السابق، ص: 241.

<sup>2 -</sup> عبد الله فياض، الإجازات العلمية عند المسلمين، ص: 45.

إجازته لتاج العارفين التونسي - الواردة من بين النماذج في هــذا الفصل-، وكان الشيخ يحي الشاوي قد دخل في مهاترات مع الفلاسفة المتكلِّمين، ولهذا تناول في إجازته للمحبي إحدى القضايا الفلسفية الكبرى وهي تتعلق بقضية الوجود والصفات؛ والتي كانت تطفو من حين لآخر على سطح الأحداث، وهمي الأخرى إحدى النماذج الواردة في هذا الفصل.

وللقيام بدراسة للإجازة العلمية في هيكلها أو في بنيتها النموذجية انتقيت ثمانية نماذج، وراعيت في ذلك اعتبارات عدة اهمها: أن يكون كاتبها عالما جزائريا، وأن تعود إلى فـترات زمنيـة غنلفة خلال العهد العثماني، وأن تكتب لعلماء من مستويات غتلفة، فالإجازة التي يكتبها العالم لنّد له تختلف بطبيعة الحال عن نلك التي يكتبها لغيره من العلماء وطلبة العلم، وأن تكتب لشخصيات من مناطق مختلفة من العالم الإسلامي - وإن كان هذا لا يؤثر على الإجازة- كما حرصت على التنوع أيضا من ناحية الحجم، والصياغة الأدبية؛ أي أن تكون بعض النماذج من ذات مستوی ادبی رفیع، واخری اقل منها.

وقبل أن نشرع في عرض النماذج المختارة، لابد من الإشارة إلى أنَّنا سنتطرق إلى بعض مميزات الأسلوب الأدبي للإجمازات الواردة، وبأننا لا أسعى من خلال ذلك إلى إصدار الحكم عليها من هذا الجانب، وإنَّما المقصود إعطاء صورة متكاملة عن إجازات العهد المدروس، ومحاولة حبصر السمات والخبصائص المشتركة

بينها، والوقوف على ما فيها من إبداع من الناحية الأدبية، هذا ويتم التعامل مع كتابها على أنهم علماء في الشريعة الإسلامية وليسوا أدباء، سيّما وقد اتسم العصر بالضعف أدبيا.

### ثانيا نماذج من الإجازات النثرية:

الإجازات النثرية هي الأكثر تداولا خلال العهد العثماني بين العلماء المسلمين عامة، وعمًا كتب بعض أبرز العلماء الجزائريين:

- إجازة الشيخ محمد شقرون بن هبة الله للشيخ محمد بن مسكر (1):

الحمد لله، أجزت الفقيه، الوجيه المحترم النزيه، الحسيب الأصيل ذا الأصل الصميم، والنَّسب الفاضل العَمِيم، العَلَم الحُجَّة القاضي الأعدل: أبو عبد الله محمد بن سيدي علي عسكر جميع مروياتي، وكل مسموعاتي عن أشياخي – تغمدهم الله برحمته، وأسكنهم فسيح جنته – فليَرُو عنِّي ما رويت، وليُحَدِث بما سمعت على شرط الإجازة ووصفها؛ إجازة صحيحة ثابتة كما يجب، والله الموَّفق.

قال ذلك: وكتبه أصغر عبيـد الله محمـد شـقرون بـن هبـة الله ابن إبراهيم – لَطَفَ الله به–".

 <sup>1 -</sup> محمد بن عسكر، دوحة الناشر، ص: 106.

\_ سلك السيخ محمد شقرون في إجازته مسلكا مختصوا فانتحها بالحمدلة بعبارة « الحمد لله » فقط، فلم يُطِل فيهما، ولم سنفها بالبسملة، كما لم يُعقبها بالتصلية على المصطفى - عليه ب. الصلاة والسلام- وعهدُنا بهؤلاء السيوخ إفراد جزء كبير بعد المسملة للتصلية والحمدلة، فقد دخل مباشرة في الإقرار بالإجازة والناء على ابن عسكر، ثم بيَّن الأمور التي يـشملها الإذن، وهـي رواية جميع مروياته وكل مسموعاته عن شيوخه، وأكدُّها من جديد قائلا:" فليرو عنِّي ما رويـت، وليُحـدث عـني بمــا سمعــت " مُجْمِلاً شروطها بقوله: على شرط الإجازة ووصفها إجازة صحيحة ثابتة كما يجب... وشروط الإجازة كما نعلم هي: الأمانة والضبط والتحري، ليختم إجازته بـذكر اسمـه مستعملا عبارة الختم المتداولة « قال ذلك وكتبه...».

ويجدر التنبيه إلى أنَّ الـشيخ شـقرون بـن هبـة الله خـرج في إجازته عن المألوف في عصره، وسار على طريقة العلماء المسلمين في العهود المتقدمة (١)؛ حيث كانوا يكتبون الإجازة ذات الغرض المحدد معبرين عن ذلك بأسلوب موجز، وبمعان واضحة وجلية،

أ- هناك تشابه كبير بين هذه الإجازة وبين إجازتي الشيخ محمد بن عبد الحق التلمساني لكل من الشيخين: محمد بن محمد الحسين الخشني سنة 603هـ، ويجي بن علي بن حسين بن حبوس الهمذاني سنة 615هـ؛ فالإجازتان في نفس حجمها، وهما لا تبدآن بالحمدلة والتصلية؛ حيث استهل إحداهما بقوله: "أجزتكم أكرمكم الله..." والأخرى بقوله: " أُجِتُكُ بأحسن تحية..." واختتمهما بعبارة: « قاله وكتبه... » ثم كتب تاريخ تحريرهما. الغبريني، عنوان الدراية، ص- ص: 253- 255.

وقد وردت هذه الإجازة مختصرة لاقتصار الشيخ الجيز على الحمدلة، والإقرار بالإجازة، بالإضافة إلى الختم، ولكن لا يكمن الجزم بأنها طريقته الخاصة في كتابة إجازاته لعدم التوصل إلى نصوص أخرى له (1)، ويمكن القول أنَّ هذه الإجازة علمية أكثر منها أدبية في أسلوبها.

- إجازة السيخ عيسى الثعالي للشيخ محمد العيثاوي الدمشقي (2):

"بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيّدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا.

الحمد لله الذي جعل خصائص المواهب في الاهتداء بمعالم السنن، وأباح للمُقتفي منهاج الهداية مِنن اللَّطائف ولطائف المِنن، وأبان بعلم (3) الرواية لمُرتقي معراج (4) الدِّراية معاني الآثار، وبَذل للمستضيء بمشكاة مصابيحها أسرار البديع

الإجازة التي بين أيدينا هي أول إجازة كتبها الشيخ شقرون لابن عسكر، وذلك سنة 969هـ. ويغلب على الظّن أن إجازته الثانية له سنة 972هـ مختصرة هي الأخرى؛ لأنها لا تحتوي على شيوخه، فقد سأله في سنة 983هـ عن شيوخه، فقيد لـه أسمائهم وعلومهم، فلو سبق له أن كتبهم لما سأله ذلك. ابـن عـسكر، دوحـة الناشـر، ص، ص: 106، 107.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - الإجازة ضمن مجموع رقم: 335، مصطلح الحديث - دار الكتب المصرية. الأوراق: 30 و-31 ظ.

 $<sup>^{2}</sup>$  - في الأصل مُشكَلة هكذا: (عَلَم ) ولكن المعنى يستقيم بعِلم.

<sup>4</sup> \_ عَرَجَ، عُرُوجا: ارتقى. والمعرج: السلم والمصعد.

وبدائع (۱) الأسرار، أحمده على متواتر جُودِه الـذي عَمَّ الجُموعِ والآحاد، وأشكره مُسْتدِرًا بشكره مواطر إحسانه وبره، فبه تتوالى موائد الأمداد.

واشهد أنَّ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يُوجِبُ إخلاص عقدها الصحيح الإجازة بالحسنى، ويُنتج قياسها الواضح قياس جَوَاز المُنعَم عليهم في المقر الأسنى، وأشهد أنَّ سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المخصوص بالخصائص الكبرى، والمُختَار من بين المصطفين بأخبار الإمامة في الأولى والأخرى - صلى الله عليه وسلم-، صلاة وسلامًا يتعاقبان بنعاقب المَلوين (2)، ويُثمِرَان للمُتعبد بهما سعادة الدَّارين، وعلى اله وأصحابه أئمة الهدى، ونجوم مناهج الإقتداء، وعلى تابعيهم إلى يوم الدين بإحسان، ما تأيّدت دعائم الإيمان بحقائق الإيقان.

أما بعد: فإن كمال السّعادة العاجلة والآجلة، وامتطاء غارب (3) السّيادة الكاملة في إتباع السنّة، والاستضاءة بأنوارها، والثّملِي (4) بحقائقها (5) وأسرارها، والتورد من مناهلها العذبة،

<sup>-</sup> يستعمل الكاتب في بعض المواضع من الإجازة الياء بدل الألف على النبرة (ئ)، مثل: بدايع، حقايق، موايد، الفرايد... وقد استبدلتها كلها بالألف.

<sup>&</sup>lt;sup>2 –</sup> الملوان: الليل والنهار.

أ- الغارب: أعلى مقدم سنام البعير، وقيل غارب كل شيء أعلاه.

أُ النُّملة والثمالة والثميلة والثمالة: الماء القليل النذي يبقى في أسفل السقاء أو الإناء والثمل: السُكر، تُمُلُ بالكسر، يثمل ثملا فهو ثمل، إذا سكر وأخذ فيه الشراب.

رب. أَ فِي الأصل ( بحقايها )، ولكن يبدو أن حرف القاف سقط من النص.

والاجتناء من ثمارها الرَّطبة، وإعمار القلب والقالب في نظم الفرائد من مسانيدها، وسَبْر الصّحاح والحِسان (1) من أزمَة أسانيدها، ولا شُّك أنَّ المُوَّفَقَ لـذلك حـاثز بُلُـوغ المَـرام ومنتهـى السُؤل، وضارب بأوفر سهم في تراث الرسول، لنيابته عنه في أداء الأمانة، والإعراب عن حقائق الشريعة والإبانة.

ولمًا كان الإسناد للشريعة هـو المعـراج المُوصِـل لأصـولها، والمعيار المعرب عن صحيحها ومعلولها، « إذْ لَـوْلاَ الإسـناد لَقَـالَ مَنْ شَاءَ ما شَاءَ »(2)، ولجارى كل مُشْعِبِ بأباطيله وماشى. سألنى لذلك مَنْ له في هذا المعنى من الله تأييد، وله منه توفيـق وتـسديد وعناية بمعونة الله صادقة، وهمة إلى خـلال الكمـال سـابقة، وهـو الشيخ الأخ في الله، والولي من أبله<sup>(3)</sup> الشيخ العارف الكامل العالم العامل، نُخبة أولي التحصيل، وخلاصة المجد الأصيل المُتَفنن المشارك، المؤيد الأنظار والمدارك، الرّامي في أغراض المعارف بسهم الإصابة، المُتَحَّلي من خلال الكمال بحلية الأخبات (4) والإنابة، سيدي الشيخ محمد بن محمد بن محمد العيثاوي الدمشقي الشافعي - أحمد الله عقباه، وأعلى بين أهل حضرة الله رتباه - أن

منه افضت إلى سعة.

 $<sup>^{1}</sup>$  – أي الأحاديث النبوية الصحيحة والحسنة.

 $<sup>^{2}</sup>$  – الإمام مسلم، صحيح مسلم، باب « بيان أنّ الإسناد من الدين ».

<sup>3 -</sup> ابله: من بَلَهَ. يقال عيش ابله، وشباب ابله: ناعم، كان صاحبه غافل عن الطوارق. 4 - الحَبتُ: ما اتسع من بطون الأرض، وجمعه: أخباتٌ وخبـوتٌ، وقيـل أن الحبـت مـا اطمأن من الأرض واتسع، وقيل الخبت ما اطمأن من الأرض وغمض، فإذا خرجت

إجبز له ما ثبتت لي روايته، وتأيدت بسنده المتين درايته، من مسبوع ومقروء ومُجَاز، وما بالمناولة والوجادة (۱) بين اهل الصناعة له مساع وجَوَاز، وذلك بعد أن رأيت منه غَوْصًا على دفائق المعاني، وإدراكا تأما لحقائق المباني، وسماعًا من لفظه للحديث الأول من صحيح البخاري، بالفاظ مُعْرَبة في صيحة فسيحة، يجاري بكتاب منه أنَّ العبد مِمَّن له في هذا المعنى إسناد منه، وعنده من ذخائره طرف وتليد (2)، فامتثلت أمره على عرج في الخطا، وعُرف مِنْ مَنْ خَطاً، حِرصًا على بقاء سلسلة الإسناد، ونرغيبًا في الاتصال بخير من نطق بالضاد.

فأقول - وعلى الله الاعتماد، ومن فيض معونته الاستمداد - اجزت للأخ في الله سيدي الشيخ محمد المذكور جميع ما أرويه من الصّحاح الست التي هي أصول الإسلام، ومَناط غالب الأحكام، وسائر الجوامع والمساند والمعاجم والمشيخات، والأجزاء الأربعينيات، وجميع التضانيف في سائر الفنون منقولها ومعقولها وفروعها وأصولها، مِمَّا للعبد به اتصال، وله فيه تفصيل أو إجمال إجازة عامة مطلقة تامة بشرطها المُحَّرر، وضابطها المُقرر عند أئمة الأثر، وجهابذة (3) النظر، وكذلك أجزت لأولاد سيدي محمد الذكور، وأهله وأقاربه وأهل مجلسه جميع من دُكِرَ، على الوصف الذي سُطِر.

<sup>ً -</sup> حول تعريف مصطلحي المناولة والوجادة ينظر المدخل.

أُ - التليد: كل مال قديم من حيوان وغيره يورث عن الآباء.

<sup>َ</sup> جهابذة جمع جِهبُدُ وهو النقاد الخبير.

وقد أخبرني بفهرسة شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني بما اشتملت عليه شيخنا أبو الإرشاد علي بن محمد بن عبد الرحن الأجهوري، قراءة عليه لطرف من أوَّلها، وإجازة لسائرها عن الشمس محمد بن أحمد الرملي، عن القاضي زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري، عن مؤلفها أبي الفضل بن حجر الحافظ - رحمه الله- بأسانيده فيها، وهي في مجلدين اشتملت على غالب كتب الإسلام.

واخبرني بفهرسة الحافظ أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي شيخنا أبو الإرشاد أيضا، وقاضي القنضاة شهاب العصر أحمد بن محمد الخفاجي، قالا أخبرنا المعمر بدر الدين حسن الكرخي، قال أخبرنا الحافظ الجلال السيوطي –رحمه الله-.

وأخبرني بفهرسة شيخ الإسلام زكريا شيخنا شهاب الدين القليوبي، عن الشمس الرملي، عن مؤلفها شيخ الإسلام زكرياً - رحمه الله - فيها وفي سائر تصانيفه.

وأنا أسأل من سيدي الشيخ محمد المذكور أن لا ينساني من صالح دعواته، وصادق تنضرعاته، بنصلاح الحال، ومرافقة التوفيق في الأقوال والأفعال، والفوز بحسن الختام، ومضاعفة الإكرام في دار السلام.

قاله وكتبه: العبد الفقير، الدُّليل الحقير، عيسى بـن محمـد ابن محمد بن أحمد بن عامر الجعفري المغربي ثم المكي المالكي- ستر الله عيوبه، وغفر ذنوبه- فاتح سنة خمس وسبعين بعد الألـف (1075هـ) أحسن الله فاتحتها وخاتمتها (١).

- تحتوي الإجازة التي بين أيدينا على جـل عناصـر البنيـة النموذجية؛ حيث افتتحها الثعالبي بالبسملة والتصلية على النِّي -عليه الصلاة والسلام- ليُتبعها بالحمدلة، وقد كيُّفها مع الموضوع المراد التطرق إليه وهو الإجازة بالرواية؛ ذات الصلة الوثيقة بالحديث الشريف، باقتباسه ألفاظا دالة عليه نحو: الرواية، الدراية وغيرها، ثم أعقبها بالتشُّهد والتصلية وكل ذلك بشكل موسع لينتقل إلى المضمون مستعملا أداة الانتقال « أما بعد »؛ وهي كلمة الفصل التي تفصل بين ما سبق، وما سيأتي من المضمون، فتحدث عن فضل علم الحديث الشريف، وعن ضرورة التعمق في دراسته ثم استرسل في الحديث عن الإسناد وأهميته.

وبعد تعرضه إلى علاقته بالشيخ محمد العيثاوي، يفيض في مدحه، وإيراد الصفات التي تجعل منه جديرا باستحقاق الإجازة منها تفوقه في علم الحديث، ولمّا ساد العرف أن يتواضع الـشيوخ في منح الإجازة تعظيما لشأنها، فقد قال الثعالبي بأنَّه امتشل للاستدعاء: على عرج في الخُطا ؛ أي أنَّه أقبل على كتابة الإجازة بعد التردد في ذلك، ولم يجزه إلاّ لإبقاء سلسلة الإسناد، وترغيبا في الاتصال بالرسول- صلى الله عليه وسلم-.

وُجِدَ في اسفلها إجازة في بضعة اسطر كتبها الشيخ عبـد الله بـن سـعيد الـشافعي للشيخ العيثاوي المجاز له.

ثم يتخلص الشيخ عيسى الثعالبي من هذه المقدمات مُفتتحا تصريحه بعبارة: « فأقول » ليجيزه عامة بكل مروياته في كل الفنون، ولأولاده وأقاربه وأهل مجلسه، فهذه إجازة عامة للعموم ثم استعرض أسانيده في بعض الفهارس، وختم الإجازة بتوثيق تام لها مستعملا عبارة « قاله وكتبه...».

- تعتبر إجازة الشيخ الثعالبي للعيثاوي من نماذج الإجازات الطويلة، وهي حافلة بالصور البيانية، التي كان لها أثر قوي في تجسيد المعاني الذهنية المُجردة، وإظهارها في قالب محسوس، وهي واردة من الحمدلة إلى فضل الإسناد، ثم تخلى عنها نهائيا مستعملا أسلوب الحقيقة، وأكثر الصور البيانية ورودا في هذا النّص الكناية والاستعارة.

ويلاحظ أنَّ الثعالبي يُكثر من استعمال الصفات التي جاءت لغرض المدح، وفيها بعض المبالغة، شأن العلماء عند إشادتهم بمن يرونه أهلا لإجازتهم، ولو كُنَّا في مقام آخر في فَن من فنون الأدب لقلنا أنَّ النص مثقل البناء لكثرة الصفات وتكراراته اللفظية، ولكن مادام هذا شأن العلماء والمشايخ في أساليبهم فإن النص مناسب لمقامه وغرضه.

امًا الألفاظ فهي سهلة واضحة، قلَّما نقع فيها على ألفاظ غير متداولة نحو: أزمة، غارب، الإخبات، وهي دقيقة ذات صلة شديدة بموضوع الإجازة وأفكارها مثل: الدراية، الرواية، المسانيد، الفهرسة. وقد اقتبس المجيز بعض الألفاظ من القرآن الكريم؛ كاقتباسه صورة بيانية وهي: «المستضيء بمشكاة مصابيحها»، من قوله مِهَالى: (اللهُ يُورُ السَّمَاوَاتِ والأَرضِ مَسُلُ يُودِهِ كَمِسْكَاةٍ فيهَا مهنباح)(1)، كما اقتبس عبارتي «أصحابه أئمة المدى، ونجوم منهاج الاقتداء " من القول المنسوب إلى النبي -عليه المصلاة والسلام-: اصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم (2)، ومن علم الحديث الشريف المصطلحات الوارد ذكرها في سياق الحديث عن الألفاظ، كما استدل عن أهمية الإسناد بقول مأثور عن المحدثين الأوائل وهو: «لولا الإسناد لقال مَنْ شاء ما شاء».

هذا، وقد أسرف الكاتب في استعمال المحسنات البديعية، وفي مقدمتها السجع الذي لازم النص من أوله إلى آخره، باستثناء الفقرة المخصصة للفهارس، حيث وردت بأسلوب مباشر، ومن أكثر المحسنات المعنوية وُرُودا في النص الطباق: وهـو الجمـع بـين الشيء وضده في كلام أو بيت شعر (3) نحو: « الجموع، الأحاد »، «الأولى، الأخرى »، «فروعها، أصولها»، «تفصيل، إجمال».

- عبد العزيز عتيق، علم البيان. بيروت: دار النهضة العربية، 1985. ص: 77.

ا - سورة النور، ال**آية** ( 35).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - قال ابن حجر رحمه الله: رواه عبد الحميد في مسنده من طريق حمزة النصبيي عن نافع عن ابن عمر، وحمزة ضعيف جدا. أحمد بن حجر، تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، تح: عبد الله هاشم اليماني. المدينة المنورة، 1964. كتاب القضاء: باب ادب القاضي، رقم الحديث: 2098، ج4، ص: 190.

والحاصل أنَّ تأثير العصر الذي عاش فيه الكاتب واضح في النص؛ لشيوع ظاهرة الصنعة في إجازت من كشرة البديع، والاهتمام باللغة في هيئتها وأثرها الموسيقي، ونـزوع إلى المحـسنات البديعية والتفنن فيها.

- إجازة الشيخ أحمد بن عمّار لحمد خليل المرادي(1):

"بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد، وعلى آله وصحبه أفضل وأزكى التسليم.

أما بعد: حمد الله، هادي من استهداه، وكافي من استكفاه والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سر الوجود ومعناه وعلى آله وأصحابه مُشيدي الدين والحامين لحماه.

فقد روينا بتوفيق الله وبمنه، وأعانيه وعونه، عدة وافرة، محذراتها سافرة، من كتب العلوم الشرعية، والفنون المرعية، من منقول ومعقول، وفروع وأصول، ورقائق وآداب، وسائر ما يجذب بتلك الأهداب، عن مشايخ جلة يروق بهم الدهر، وتزدهي بهم الملة، من أهل الغرب والشرق، وجهابذة الجمع والفرق.

فمن أهل الحرم المكي من سطع عبير ذكره سطوع الأرج المسكى، خاتمة المسندين، وأول القداة المرشدين، السيد عمر بن

<sup>1 -</sup> أبو القاسم سعد الله، تجارب في الأدب والرحلة، ص، ص: 67، 68؛ ونشرها المؤلف أيضا تحت عنوان: ﴿ إِجَازَةَ ابن عمار لحمد خليل المرادي »، في مجلة الثقافة، السنة الثامنة، العدد 45، يونيو-يوليو 1978. الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. ص-ص: 51 – 53.

<sup>2 -</sup> أَرَجَ ارَجاً الطِيبُ: فاح، فهو أرج، والأرج هو الرائحة الطيبة.

إحد عن جده، لأنه الشيخ عبد الله بن سالم البصري ثمم المكمى. ومن أهل الحرم المدني الهُمام الأجل، العارف بالله عز وجل، الشيخ أبو الفضل حسن بن الشيخ محمد سعيد عن عمه الشيخ طاهر، ومن أهل الديار المصرية الشيخ العالم العامل، المربي الكامل، أبو عبد الله محمد الحنفي عن الشيخ أحمد النخلي- رحمهم الله جميعهم، وأخصب في رياض الفردوس ربيعهم-.

فأما أولهم، وهو المكي، فعن الشيخ الإمام أبي عبـ د الله محمـ د ابن سليمان السعدي بأسانيده المذكورة في ثبته المسمى "صلة الخلف بموصول السلف".

وأما ثانيهم، وهو المدنى، فعن أبيه العلامة منقطع القرين وليث ذلك العرين(١)، محمد بن إبراهيم الكوراني المدني بأسانيده المذكورة في ثبته المسمى "بالأمم".

أما ثالثهم، وهو المصري، فعن الشيخ عيسى الثعالبي بأسانيده المذكورة في ثبته المسمى ممقاليد الأسانيد".

هذا، وقد أجزت السيد المُستَجِيزَ المُجَاز، رجل الحقيقة لا المَجَاز، مفتى الشام، والغيث الذي تُستَمطر بروقه وتُـشّام، الـسيد محمد خليل المذكور أعلاه (2)، دام فضله وعلاه، راجيا منه أن لا ينساني من دعواته، خصوصا في أوقات توجهاتـه وصـلواته، والله جلُّ جلاله المسؤول، وكرمه المأمول، أن يُحييني وإيـاه حيـاة طيبـة

اً - العرين: مأوى الأسد.

<sup>&</sup>lt;sup>2 –</sup> إشارة إلى أعلى الرقاع حيث الإجازة الأولى، وهي لغيره.

وأن يُغْدِق علينا أجمعين من سحائب رحمته الغيـوث الـصيبة، وأن يختم لي وله بالحسني، ويرقيني وإياه المقام الأسـني، ويحـشرني في حلبة الرعيل الأول من خاصته عليه الـصلاة والـسلام، وأن يقر أعيننا بالنظر إلى وجهه الكريم مع المقربين في دار السلام.

قال ذلك وكتبه: غبار النعال، الراجي فـتح المتعـال، غريـق الأوزار، أقل الخلائق أحمد بن عمّار- لطف الله به- بتاريخ أواخر ذي الحجة الحرام، متم شهور سنة خمس ومائتين وألف (1205هـ)، والسلام".

- الختم: ويحمل عبارة: «الواثق بالله الجبار، عبده أحمد بن عمار».

- استهل الشيخ أحمد بن عمّار الإجازة بالبسملة والحمدلة والتصلية، وأعقبها بالإشارة إلى مروياته بعد أداة الانتقال «أما بعد» جملة دون تفصيل، مكتفيا بذكر ثلاثة من مشايخه المشارقة، وهم: عمر بن أحمد المكي، حسن بن محمد سعيد المدني، ومحمد الحنفي المصري.

وبعد ذلك صرَّح بإجازته لخليل المرادي بقوله: أجزت السيد... محمد خليل، دون أن يذكر أيَّة تفاصيل أخرى، وفي الأخير ختم إجازته بذكر اسمه وتاريخها، ودَّيلها بوضع ختمه.

الشيخ أحمد بن عمَّار من الأدباء المُشَار إليهم برفعة الـذوق الأدبي، وذلك ما نلمسه في إجازته هذه؛ والـتي تُعَـد نموذجـا مـن القطع النثرية الجيدة في العهد العثماني (١).

والنص ثري بالصور البيانية، كما أسرف ابن عمّار في استعمال المحسنات البديعية سيّما السجع، ويكثر الجناس هو الأخر في الإجازة.

من خلال دراسة الإجازة نجدها حافلة بالمحسنات البديعية كغيرها من تراث العهد العثماني، ولكن لا يبدو فيها أي تكلف أو تصنع، إذ جاء أكثرها عفويا. والنّص ككل ينم عن بلاغة الكاتب، وقدرته على السرد، والتصرف في فنون القول، فأسلوب النص يدل على محصول لغوي وفير.

<sup>· -</sup> أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقاني، ج2، ص، ص: 186، 187.

- إجازة الشيخ محمد موفق الجلالي لعبد القادر الراشدي(1):

"بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

الحمد لله وحده، حدًا لا ينبغي لأحد سواه، تتجلى عاجزة عن القيام به الأذهان والأفواه، والصلاة والسلام على أفضل من أتاه الله هديه وتقواه، وعلى آله الكرام الأطهار، وصحابته الأعلام الأخيار، وأتباعه أفضل الأنام الأخيار، صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما بقي العلم دليلا لأهل الإسلام والأنوار.

أما بعد: لمّا كان العلم أشرف المكاسب، وأفضل المناصب وأرفع المطالب، والغاية القصوى لكل طالب، وصاحبه دائما إمّا راغب أو راهب، متعرض أبدا للخيرات والمواهب، ولا يُعطى إلا للسعداء، ولا يُحرم منه إلا البُعداء، لا يرغب فيه إلا سعيد، و(2) لا يُعرض عنه إلا شقي عنيد، فهو المفيد لكل مستفيد في القديم والجديد، وهو الرّافع لكل خامل، الرّاد لكل هامل، المشرف للأسافل، الخافض للخلو منه قدر أبناء الأفاضل، الجاعل للموالى

<sup>1 -</sup> الإجازة مصورة على القرص المضغوط ضمن مجموعة إجازات بمخبر المخطوطات بشمال إفريقيا بكلية الحضارة الإسلامية، وقد نشرها الشيخ المهدي البوعبدلي في كتابه الجزائر في التاريخ (ج4، ص، ص: 150، 151)؛ ولكنه حذف منها بعض الألفاظ والعبارات كالبسملة والتصلية في مطلعها، مما جعلها تختلف بعض الشيء عن النسخة المخطوط، ولمقارنتها مع النسخة المخطوطة التي اعتمدت عليها رمزت لإجازته بحرف (م).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - في ( م ) ( فهو) بدل الواو.

موالي، في هذه العصور والعصور الخوالي، واصحابه هم اهل (1) الدرجات العوالي (2) والنفوس ذوات (3) القيم الغوالي، لا يعرض عنه إلا الجُهال، ولا يرغب عنه إلا البضلال، ولا يرغب فيه إلا أهل الله الأبدال (4) ولم يقل الله تعالى لنبيه عليه المصلاة والسلام - ربي زدني في شيء، أمّا فيه قال: (قل ربّ زذني عِلْمًا) (5) ، (فَفَهَّمْنَاها سُلَيْمانَ، وكُلاّ آتَيْنَا حُكُمًا وعِلْمًا) (6).

والعلماء عبيد من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أهل التقوى والخشية (إنّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ)<sup>(7)</sup>، وهم أهل الشهادة والتوحيد مع الله تعالى والملائكة ولم يشهد غيرهم معهم قط (شهد الله أنه لا إله إلا هُو والمَلائِكة وأولُوا العِلْم قَائِمًا بالقِسْطِ)<sup>(8)</sup>، وهم الرَّافلون<sup>(9)</sup> في ثياب الولاية عند الناس وذوي الولاية، كما أخبر بذلك من له وصف الولاية وهم أفضل الجاهدين، وأفضل المرابطين والمهتدين، وأفضل المرابطين والمهتدين، وأفضل العابدين والذاكرين، وأشرف القانتين الشاكرين، فكل من زهد في

<sup>· -</sup> في ( م ) ( أعلى) بدل أهل التي يستقيم بها المعنى.

<sup>2 -</sup> في (م) ( الغوالي) بدل العوالي التي يستقيم بها المعنى.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - في ( م ) ( ذات).

<sup>4 -</sup> أبدال، ومفرده البدل: الكريم، الشريف.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - سورة طه، الآية ( 114).

<sup>6 -</sup> سورة الأنبياء، الآية (79).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - سورة فاطر، الآية ( 28).

<sup>&</sup>lt;sup>8 –</sup> سورة آل عمران، الآية ( 18).

<sup>9 -</sup> رَفَلَ يَرِفُلُ رَفَلاً ورُفُولاً: جرَّ ذيله وتبختر، أو أرسل ذيله. الزاوي.

العلم واشتغل بغيره فهو مفضول، بل هالك وعمله ليس بسالم، بل فعلوا... (1) لى الإفهام غالبة فهمهم والسلام (2).

اما بعد: فإنّ العالم النجيب، الحاذق (الأديب)(3) الذّكي اللّبيب، الآخذ من كل علم نصيب، السيد عبد القادر بن عبد الله الراشدي المعسكري أحد أولاد الشيخ البركة المزارة أبي زيد السيد عبد الرحن المشهور بدحو، القاطن بجبل ابن راشد المشهور فيما مضى بجبل الذهب، وأما الآن فيُقال له رأس الماء، ويقال له جبل معسكر، ثم الوهراني الدار والاستقرار، لمّا اقتدى بالسلف، وعمل بما عمل به الخلف، فأصاب وما تلف، سألني الإجازة كما أجازني شيوخنا الفاسيون كالسيد محمد جسوس، والسيد التاودي بن سودة، والسيد عمد بناني، والسيد عبد الله السوسي، والسيد عمر الفاسي، والسيد إدريس العراقي الحسني، ومولاي عبد الرحن بن إدريس وغيرهم.

ومن أهل تلمسان: السيد محمد بن عبد الرحمن اليبدري، والسيد محمد بن للّو، والسيد الداودي القروي، والسيد الطالب.

ومن أهل تونس: الشيخ الغزلاني، ومن أهل مصر: الشيخ الدمنهوري، والشيخ محمود الكردي، وبالمدينة الشيخ السمان ممَّن

<sup>1 -</sup> بياض في الأصل.

<sup>2 -</sup> لا توجد عبارة (غالبة فهمهم والسلام) التي اختصرها قائلا: إلى أن قال ، فلعله تجاوز موضع البياض بالاختصار.

 $<sup>^{3}</sup>$  – لم ترد في ( م ).

لقيناهم بالشيخ الأمير وغيرهم، بعد أن جالسنا (في)(1) الفية ابين مالك مجالس عديدة، وسلك معنا في المسالك الكثيرة أحسن المسالك، وظهرت نجابته فيما هنالك، فأجزته في الفقه والنحو والكلام مُوصيًا له بتقوى الله تعالى في السّر والعلانية، وأن يقول فيما يدري ورعًا لا أدري، ورفع الهِمة وحفظ الحُرمة، وأن يـدعو لنا بعد دعائم لنفسه كما أوصانا أشياخنا بذلك، والأعمال بالنيات، والله تعالى يصلح السرائر والنيات، ويصلح للجميع الحال (في الحال)(2) والمآل، ويرزقنا التوفيق إلى سواء الطريـق بمنـه آمين والسلام.

قاله وكتبه سواه في جمادي الأخيرة من السنة الخامسة عشر من الثالث عشر وماتتين وألف (1215هـ)، محمد بن عبد الله ابن محمد الموفق بن محمد المشهور ببغدود، بن عبد الرحمن ابن محمد الموفق الملقب بالحفا، ابن محمد بن محمد أبى جلال، كان الله له وللمؤمنين في سائر الأحوال، وعافانا من الأهوال، في الحال والمآل، آمين يا ذا الإكرام والجلال، والفضل والجمال، فالاعتماد عليك والاتكال سبحانك اللهم وبحمدك، سبحان ربك رب العزة عمًا يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، محمد بن عبد الله الجلالي ".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - لم ترد ( م ).

<sup>-</sup> لم ترد ( م ).

- سار الشيخ محمد الموفق الجلالي على خطوات الإجازة المتعارف عليها، فاستهل الإجازة بالبسملة والحمدلة والتصلة على النبي - عليه الصلاة والسلام-، ليتوسع بشكل كبير في الحديث عن فضل العلم، ومكانة العلماء، وذلك بعد استعماله أداة الانتقال « أما بعد » للمرة الأولى، ولطول هذه الفقرة أورد عبارة الانتقال « أما بعد » مرة ثانية، رغم شيوع استعمالها مرة واحدة في الرسائل والإجازات، ومنها تطرق إلى علاقته بالُجاز له، ووصفه بأوصاف متعددة منها: « العالم النجيب، الحاذق اللبيب »، مُشيرا إلى انتسابه إلى أحد مشايخ الصوفية المزارة الشيخ عبد الرحمن المشهور بدحو الراشدي، لما في ذلك من مفخرة للعلماء، ثم أشار إلى استدعاء عبد القادر الراشدي له، قائلا بأنَّه اقتدى في ذلك بالسلف، ليُعدد بعدها بعض شيوخه الذين أجازوه.

وكان المُجاز قد حضر مجالس الجلالي العلمية، وبالأخص في الفية ابن مالك، وفيها ظهرت نجابته فأجازه في: الفقه والنحو والكلام، فهي إذن إجازة تعليمية خاصة بالعلوم المذكورة.

وقبل ختمه للإجازة أوصاه بتقوى الله، وبالتحري عن الحقيقة العلمية فيما يلقيه من علوم، وختم الإجازة بكتابة اسمه بعد هذه العبارة «قاله وكتبه سواه... »؛ أي أنه أملى الإجازة على غيره ليكتبها، وختمها بالدعاء والتصلية، وذيلها بإمضائه.

ومن خلال إجراء مقارنة بين إجازتي الشيخ محمد الموفق الجلالي لكل من عبد القادر الراشدي ومحمد بن سحنون(1)، يظهر وكأنّه اتخذ قالب خاص يكتب به في كتابـة إجازاتـه، ومــن الأمور التي تتشابه فيها إجازة الجلالي لابن سحنون مع الإجازة التي بين أيدينا: تكرار بعض العبارات، وعدم التطرق لفضل الإسناد وعلم الرواية، بالإضافة إلى تضمنها وصية بالصدق والأمانة والتحري.

- أمّا من حيث الأسلوب فقد صاغ الكاتب الإجازة في قالب أدبي سهل المعاني، فألفاظ النص وعبارات سهلة، مألوفة ومتداولة، فلا توجد أية لفظة غريبة، وقد اقتبس أربع آيات من القرآن الكريم للتأكيد على فضل العلم ومكانة العلماء.

والنَّص ككل واضح لا يحتاج إلى وسائل لتشخيص معانيه ولهذا لم يحفل إلاّ ببعض الصور البيانية الـتي كـان غرضـها تقويـة المعنى وتوكيده، وطغى على النص المحسنات البديعية، وفي مقدمتها السجع؛ الذي لازم النص من الحمدلة إلى الختم؛ سيما السجع المتوازي الذي تتفق فيه اللفظتين في الوزن والفاصلة.

والملاحظ أن المُجيزُ حافظ على سجعاته حتى وهـو يقتـبس لآيات القرآن الكريم؛ فالآية الأولى والثانية كلاهما انتهت ب «علما، علما »، وفي فضل العلماء « السماء، وفي الآية العلماء»، «قط، وفي الآية القسط».

<sup>1 -</sup> إجازة الجلالي لابن سحنون في الثغر الجماني، ص- ص: 229- 231.

ويكاد الجناس يكون موازيا للسجع في النص، ذلك أنَّ بعض الألفاظ المشكلة للسجع كانت تشكل الجناس أيضا.

ومن خلال دراسة الإجازة نتوصل إلى أنَّ الْمجيـز أجهــد نفسه في الزخرفة اللفظية؛ التي أثقلت النَّص بقيود الصنعة والتكلف، والتي أعجزت القارئ عن تحديد المراد في بعض الأحيان، وإن كان قد أحسن كثيرا في اختيار الألفاظ، وانتقاء الكلمات السهلة المعبرة.

## ثالثا نماذج من الإجازات النظمية:

انصرف بعض الشيوخ إلى نظم إجازاتهم استجابة لـذوق العصر(1)، وكان العالم مُجبرا في بعض الأحيان على نظم الإجــازة ردًا على الاستدعاء النظمي، حتى لا يظهر أقل من المستدعي في الخطاب، ولهذا نظم بعض العلماء إجازاتهم رغم عدم تمكنهم من النظم، سيّما وأنّ بعض المستدعين كانوا يُلْمحون للمشايخ برغبتهم في الإجازات المنظومة.

- إجازة الشيخ سعيد المقري الأحمد بن القاضى المغربي (2):

ألاً مَرْحباً مِثْــلَمَا المِسْكُ نَتُم وأهلاً وسَهْلا كَقَطْرِ الدِّيَــمِ (3)

وبُشْرَا (4) كَنَيْلِ الغِنَا لِلعَدِيمِ وكالبُرْءِ (5) بَعدَ الضَّنَا (6) والسَّقَم

أ - تتشابه الإجازت النظمية مع المنظومات التعليمية التي ازدهرت في هذا العهد، والشعر التعليمي: هو منظومات تتضمن علوما وفنونا تسهيلا للمتعلمين على حفظها ووعيها، ومن أشهر المنظومات الجزائريـة خـلال العهـد المـدروس: الـسلم المرونـق في المنطق لعبد الرحمن الأخضري، و' إضاءة الدجنة ' في التوحيد لأحمد المقري.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أحمد المقري، روضة الآس، ص، ص: 268، 269.

الديمة: بالكسر مطر يدوم أي يطول زمانه في سكون، أو هو المطر بلا رعد و $^3$ وجمعه ديم.

وردت في القصيدة عدد من الكلمات بالألف الممدودة مع أنها تكتب في الأصل بالألف المقصورة مثل:بشرى، أقوى، أذكى، أنمى.

<sup>5 -</sup> البَرْء: الشفاء.

 <sup>6 -</sup> ضنو، ضنى: مرض مرضا مخامرا كلما ُظن أنه برؤه نكس.

وكالوَصل مِنْ بَعْدِ طُولِ الصُّدُودِ وكالنَّوْمِ فِي عَيْنِ مَسنْ لَمْ يَسَمِ وَكَالنَّوْمِ فِي عَيْنِ مَسنْ لَمْ يَسَمِ مِمَنْ قَد أَتَانًا يرِجْل (1) الرَّسُولِ وخَاطَبَ نَسا بلِسَسانِ القَلَمِ

سَلِيْلُ ابن عِافِية (2) أَحْمَدُ رئِيسُ العُلومُ وَمُبْدِي الحِكَم

وقُطْبُ الثَّنَاءِ وشَمْسُ السَّمَاحِ وغَيْثُ النَّوَالِ وبَحْرُ الكَرَمِ سلامٌ كآسَاسِ<sup>(3)</sup> عَلْياكُم كَرِيمٌ مَدِيدٌ نَمِيمٌ يَعُمِ

يسرَرُوقُكُم حِبْرُهُ مُقْلَة وقِرْطَاسُهُ (4) مُبْسماً يَتسبم يَحُصُكُمُم ثُم أَخْبَابَكُم وكُلُّ الذِي حَازَ فَضَلَ القَلَم ومِن بَعدِ ذَا إِنَّني قَاصِرٌ مُقِرٌ بِجَهْلِي بَيْنَ الْأَمَم ومَن بَعدِ ذَا إِنَّني قَاصِرٌ مُقِرٌ بِجَهْلِي بَيْنَ الْأَمْمِ وَلَسْتُ بِأَهْلٍ لِمَا قَدْ طَلَبْتُم وَمَا قَدْ ظَنَنْتُم بِنَا مِنَ هِمَم وَطَلَبُ الإجَازَةِ مِن مِثْلِنَا اذْلُ دَلِيلٍ وأَقْوَا عَلَم عَلَى أَنْ أَهْلَ العُلُومِ مَضَوا ولَمْ يَبْقَ مِنْهُم عَلَى الأَرْضِ فَم ولَكن أَجْزَتُكُم مُكْرَها ولا بَطَلٌ بَلْ لاَمْسرِ مُهُم بمَا صَدِع عَنَّا وَجَازَلْنَا رُوايَة كُلِ يَشَرِطُ مُتِم بمَا صَدِع عَنَّا وَجَازَلْنَا رُوايَة كُلُ يِشَرِطُ مُتِم

 <sup>-</sup> نسب ابن القاضي نفسه في كتابه "جدوة الاقتباس" إلى جده الأعلى موسى بـن أبـي العافية المشهور؛ الذي كان له دور بارز في الأحداث السياسية في المغـرب الإسـلامي في مستهل القـرن 4 هـ. عبد الرحمن ابن زيدان، إتحاف أعلام الناس، ج1، ص: 326.

<sup>3 -</sup> جمع مفرده أس، وهو أصل البناء وأساسه، وأصل كل شيء.

<sup>4 -</sup> القرطاس: الكاغد يتخذ من بردى مصر، وقيل هو الصحيفة من أي شيء كانت يكتب فيها، والجمع قراطيس.

إلى أرْضِ فُساس وَقِيَستِ الْأَلَمِ وسَاعَدَكَ السُّعْدُ بَيْنَ الْأُمْم يحسن خواتم نا يُختَتم مَضَتْ بَعْدَ هِجرَةِ مُجْلِي الظُّلُم وأذكسا سسلام والسما كسرم

فَسَوْفَ يَجِيئُكُ رَمْمُ يسدَاكَ وعشت سعيندا ومست شهيدا ويَطْلُبُ مِنْكُم سَعِيدُ دعاءِ كَتَبْتُ بِتَاريسخَ تِسْع وإلَـف عَلَيْهِ مِنَ الله أغلا صلاةٍ

- نظم الشيخ سعيد المقري هذه الإجازة إستجابة لاستدعاء نظمي ورد عليه من فاس من طرف العلامة أحمد بن القاضي سليل موسى بن أبي العافية، وقد استهلها بالترحيب باستدعاء المُستجيز المُجَاز، مُظهرا ابتهاجه به، حتى جعله كنيل المرء لأمانيه بعد طول حرمان، ليبين أنه استجازه مراسلة باستدعاء كتابي بقوله: "خاطبنا بلسان القلم"، ثم انتقل إلى مدحه بعبارات « رئيس العلوم، قطب الثناء..»، ثم حيًّاه بالسلام وأحبابه، وكل أهل العلوم، وهنا ينتهي الشطر الأول من الإجازة، والذي يختلف عـن مطلع الإجازة المتعارف عليها وهي الحمدلة والتصلية.

وابتداءً من البيت العاشر يباشر سعيد المقـري الغـرض مـن ميميته مُستعملا عبارة الانتقال « ومن بعد ذا »، ومنها إلى الختم ظل مُتَمَّسِكا بأغلب أجزاء بنية الإجازة، حيث أبدى تواضعه مستصغرا من علمه أمام منح الإجازة التي استعظمها العلماء، سيّما وأنَّ المستجيز أحد أعلام المغرب، ثم صرّح بإجازته له وأذن له في رواية ما صح له وجاز عنه، وما إجازته له إلاّ لأمـر مهـم لم يصرح عنه لتعارفه بين العلماء، وهو المحافظة على الإسناد، وختم الإجازة بالدعاء لأحمد بن القاضي وطلب الدعاء منه، مع إثبات تاريخ تحرريها، والتصلية على خير المرسلين.

- هذه الإجازة هي الوحيدة التي حفلت بها المصادر المطبوعة للشيخ سعيد المقري على الرغم من كثرة تلامذته والمتخرجين عليه، وقد اتسم أسلوب الناظم في هذه الإجازة بالوضوح، عدا في البعض من أفكاره؛ التي نجد فيها غموضا بسبب نزوعه إلى التركيب المُعقد لبعض أفكاره.

كما نشير إلى ترابط أفكاره، فهي متآلفة ومتتابعة، وألفاظه واضحة ملائمة لغرض المدح، بالإضافة إلى أنها دقيقة تؤدي معانيها الخاصة، وهي تدل على مقدرة صاحبها اللغوية في انتقاء الألفاظ ذات المعانى اللطيفة المعبرة بعناية.

أمًّا عن ألوان البيان، فقد وُفق الناظم كثيرا في تجسيد المعاني وإبرازها في صور محسوسة، فأدَّت دورا مهما في توضيح الأفكار، وتنوعت بين تشبيه واستعارة، وورد في النص بعض فنون البديع كالجناس والطباق.

ومن المحسنات المعنوية الواردة في النص المبالغة: وهي الإفراط في الصفة (1) حيث بالغ سعيد المقري في البيت الثالث عشر؛ فادّعى انقضاء أهل العلوم في عصره، حتى لم يبق منهم على الأرض فم، فالوصف المدّعى ممكن عقلا؛ حيث يمكن انقضاؤهم، لا عادة لوجود أهل العلم في كل زمان، غير أنهم

<sup>1-</sup> عبد العزيز عتيق، علم البديع، ص: 91.

ليسوا كسابقيهم، ويسمى هذا النوع من المبالغة "إغراق"، وقد لجيأ إليه الناظم تعظيما لشأن الإجازة من جهة، وتواضعا من جهة اخرى.

ويدرج وزن هذه الإجازة ضمن البحر المتقارب(1)، غير أتنا نلاحظ أن الناظم لم يكن دقيقا في الوزن في عدة أبيات، كما في البيت الرابع (سليل ابن عافية احمد).

وهكذا فميمية سعيد المقري ابنة بيئتها الثقافية والعلمية التي قيلت فيها، وهي لا ترقى إلى مصاف النظم القوي الـذي عهـدناه عند الشعراء في عصر الازدهار، وممّا يشفع لصاحبها أنَّه عالم وليس شاعرا؛ فمقدرته على انتقاء الألفاظ المعبرة بادية واضحة، كما أنَّ الصنعة في شعر العلماء بادية أيضا على القصيدة.

- إجازة الشيخ أحمد المقري لتاج العارفين التونسي (2):

ارفَتُ (3) لَبَرْق شَمَت (4) من جانب الخِضْرَا أَضَاءَ فأَذْكَى (5) الشَّوْقَ في كَيدِي جَمْرًا واذكرني العَـهُٰدَ القَدِيمَ وطَالَمَا تُثيرُ جوى (6) المُثنَاقِ للمَعْهَدِ (7) الذِكْرى

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>- البحر المتقارب: ( فعولن) أربع مرات في الصدر ومثلها في العجز.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المقري، الرحلة، ص، ص: 153، 154.

<sup>3 -</sup> أرق يَارَقُ: ذهب عنه النوم.

<sup>4 -</sup> شام البرق: نظر إليه.

<sup>5 -</sup> ذكا يذكو ذكاءً اشتد وسطع، أذكى: أشعل، الذكا الجمرة المشتعلة.

<sup>6 -</sup> جَويَ يجوي جوّى، الجوى: حرقة الحب وشدة آلامه.

<sup>-</sup> المعهد الذكرى: أي المكان الذي له به ذكريات.

ولَمْ الْسَسَ عَهٰدَ الظَاعِنِينَ (1) وغَادَرُوا مُتَبَّمَهم هَيْمَانٌ لَمْ يَمَلُكِ الصَّبْرا فَيَا وَلَمْ السَّه لا تَكْثِرِ الزَّجْرَا فَيَا زَاجِرَ (2) الأضغان (3) وهِي ضَوَامِرُ (4) تَرُفُق بِهَا بالله لا تَكْثِرِ الزَّجْرَا

وحيً عُريبَ الحي خير تحية وبلّغ سلام الهائيم المغرم المغرى الولا تنس سكان العقيق (5) فإنهم من العين أجروه دموعًا غدت حرا فها باطني حلّ الغضا (6) منه جيرة وفي المنحني من أضلعي جرة (7) أخرى لك الله من صبّ تعبده الهوى وبان من الأحباب قد ألف القفرا رعى الله خلان الوداد وجيرة تنادوا فأبدى الوهم شخصه فيكرا فيا ليت شعري (8) والأماني كثيرة وللدهر أشجان (9) تعاقبها سرا هل الزمن الماضي بتونس راجع؟ فاقضي من حق الخليل بها نقرا ولم أنس تاج العارفين وليلة بمغناه (10) راقت منظرا وذكت نشرا عميد ذوي العلياء عمد الرضى وحيد أولي التقوى بتونس الخضرا ومعًا شاجني والبلابل (1) جمة خطاب أنني من عنده قد حوى شعرا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - ظعن: رحل، سار.

<sup>2 -</sup> زُجُرُ: منع ونهى، الزاجر هو الضمير.

 <sup>3 -</sup> ضغن الضغن، جمع أضغان: الشوق والميل.

<sup>4 -</sup> أضمر: اخفى.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - العَقِيق: إحدى مدن الحجاز، قرب المدينة المنورة. الزياني، الترجمانية الكبرى. ص: 492.

<sup>6 -</sup> غَضًا يَغْضُوا غضوا ظلام الليل: ألبس كل شيء، أو أظلم.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - الجُّرة: المرّة من الجُّر.

 <sup>8 -</sup> ليت شعري: تعبير للتعجب يُقصد به ليت إحساسي يدُلُني على جواب لما يلي أو ليتنى أشعر.

<sup>9 -</sup> شجنَ شَجْناً وشجوناً: وشجنه أحزنه، أشجان أحزان.

<sup>10 –</sup> جمع مَغْنَى وهو المكان الذي أقام فيه أو المنزل التي كان بها أهلوها.

فجدد أشواقا وادكر معهدا وأهدى من السحر الحلل بها دُرًا<sup>(2)</sup> برومُ عن العبدِ الجهولِ روايةً ويطلبُ أمرا من إجازته أمرا ولستُ بأهلِ أن أجاز فكيف أن أجيزً؟ فكان العبجز عن ذاك بي أجرى ولَكِنْ رَأَيْتُ الْأَمرَ يَبْعُدُ رُدُهُ فَلَمْ يَكُ بُدُّ مِن إِجَابَتِهِ قِسْرَا ولولا رجائي منه نفع دعائه لما كتبت بمناي في طُرْميهِ (3) سَطْرَا نيا واحد حاز المفاخر جملة حنانيك سامح هفوتي وأقبل العذرا وها أنا ذا قد قلت قول مقصر عن أمرِ جليلٍ ما أحطتُ بيهِ خُبْرًا اجزتك تاج العارفينَ جميع ما رويت عن أعلام الهدى قلاً أو كَثَرَا مُجَازًا ومقروا وإذنا بشرطه وكل الذي لفقته نظما أو نشرا وفهرسة الشيخ ابن غازي كفيلة بأشياء من مطلوبُكم تُثلِج الصُّدرا وللعَبْدِ فيها دُمْتَ غير رواية أجازك إياها وأتبعها شكرا وأقرُ بها عن عَمُّنا العالم الرضى سعيــد جزاه الله عن نفعـنا أجرا عن اشياخه من أهل فاس جاعة كمثل ابن هارون إمامُهُم الأَذْرَى وقد لازمَ المذكورُ في الدُّهرِ حقبة در وسَ ابن غازيِ العالمِ الآيةِ الكُبـرى وأضحى إمامًا مُفْـرَدًا في علـومه ونالَ بفـاسٍ رُثْبَةً عَظُـمَتْ قَــلاْرَا وللعبدِ من أهـلِ الفهارسِ مُسْنَدُ كَثيرٌ وفي ذاَ الوقتِ لم يُطِق الحَصْرَا وفي البعضِ ما يغني واذكرها هنا خصوصا لمتتورهم (4) سندا يجـرى فقد طبق الأفاق إسناد عِلمهِ بفهرسة بينَ الوَرَى لم تُـزَلُ تُقْرَا وعنه رَوَى المؤاقُ وَاحدَ عَصْرِهِ وعِدَّةُ اشياخٍ صُدُودٍ زَكُوا بَحْرَا

<sup>1 -</sup> البلبال: شدة المَّم والوسواس والجمع بلابل·

<sup>2 -</sup> الدر: اللآلئ العظام.

<sup>3 -</sup> الطِرْس: الصحيفة.

<sup>4 -</sup> أبو عبد الله محمد عبد الملك المتتوري (ت 834هـ): له فهرسـة كبيـرة مهمة جـدا. الكتباني، فهرس الفهارس، ج2، ص: 564.

حبانا بها القُصّارُ عَن غَيرَ وَاحِدٍ كمثلِ ابن إبراهيمَ قَاسِمَ الآقْرَى وهذا عن العالمِ المواقِ عَنهُ كَمَا مَرًا وهذا عن الدقونِ استادُ عَصْرِهِ عن العالمِ المواقِ عَنهُ كَمَا مَرًا ومَروى زَرُوقِ اخَذَت جَمِيعَهُ عَنِ التَادِلِي ابنِ أبي القاسمِ الآسَرَى عن الشيخ خَرُوفِهم عن إمَامِهِ وَحِيدُ الوَرَى زَرُوقَ مَن رَبِحَ التّجزَا وكَاتِبُ هَذَا المقري مُؤملٌ من اللهِ جُللَ العَونَ والفَوزَ واليُسْرَا وفي صفرِ من عامِ عِشرينَ بَعْدَهَا ثَمَانِ والفو مِن سَني هجرةِ تَنْزا وفي سوسةٍ قد كان رَقْمُ بُرُودِهَا وقد وَقَعَ التَّصِيمُ انْ أَرْكَبَ البَحْرَا فلا تنفلونا من دُعَائِكُم عَسَى نَرَى عن قَرِيبِ رَوْضَةَ المُصَطَفَى المُرَا عليهِ صَلاةُ الله شم سَلامُهُ وآلِ وصَحْبِ قَد عَدَوا الجُمَا رُهْزًا عليهِ مَلاهُ اللهُ المُحَادُ اللهُ عَمَى المُحْرَا الجُمَا رُهْزًا المَدِرِ مَا سَارَ الحَجِيجُ لِمَكَةٍ ومَا شِيْمَ بَرَقُ الْأَنْسِ مِن جَانِبِ الحَضْرُ المَانِ مِنْ جَانِبِ الحَضْرُ المَانِ مِنْ جَانِبِ الحَضْرُ المَدَى الدَهْرِ مَا سَارَ الحَجِيجُ لِمَكَةٍ ومَا شِيْمَ بَرَقُ الْأَنْسِ مِن جَانِبِ الحَضْرُ المَانِ المَارَ الحَجِيجُ لِمَكَةٍ ومَا شِيْمَ بَرَقُ الْأَنْسِ مِن جَانِبِ الحَضْرُ المَارِ المَارَ الحَجِيجُ لِمَكَةٍ ومَا شِيْمَ بَرَقُ الْأَنْسِ مِن جَانِبِ الحَضْرُ المَارِ المَورِ مَا سَارَ الحَجِيجُ لِمَكَةٍ ومَا شِيْمَ بَرَقُ الْأَنْسِ مِن جَانِبِ الحَضْرُ المَرْقِ المَانِهِ المَصْرِيرِ المَانِهُ المَانِ المَانِهُ المَانِهِ المَانِهِ المَانِهُ ومَا شَيْمَ بَرَقُ الْأَنْسِ مِن جَانِبِ الحَضْرُ المَانِ المَانِهُ المِنْ مِنْ جَانِبِ المَعْمَلِ المَقْمُ المُورِهُ اللهُ مِنْ جَانِبِ المَعْمَلِ المَانِ المَانِهُ المِنْ المَانِهُ المُنْ المَانِهُ المَانِ المَانِهُ المَانِهِ المَانِهُ المَانِهُ المَانِهُ المُنْ المَانِهُ المُنْ المَانِهُ المَانِهُ المُعْرَا المَانِهُ المَانِهُ المُنْ المَانِهُ المَانِهُ المَانِهُ المُنْ المَانِهُ المَانِهُ المَانِهُ المُنْ المَانِهُ المَانِهُ المُنْ المَانِهُ المَانِهِ المَانِهُ المَانِهُ الْمَانِهُ المَانِهُ المَانِهُ المُنْ المَانِهُ المَانُونُ المَانِهُ المَان

- الإجازة التي بين أيدينا مطولة، افتتحها المقري بمطلع غزلي تضمَّن وصف ما حلَّ به من جراء استدعاء تلقاه من تونس الخضراء، فأثار فيه من جديد حرقة الحب وآلامه، مسترسلا في وصف عذابه، حتى يخيل للقارئ بأنه قد ترك بتونس محبوبة له.

ويجدر بنا أن نقف هنا وقفة نؤكد فيها بأنَّ المقري لم يكن يصف مرحلة عايشها، حيث وطئت أقدامه تونس لأول مرة، بل كان يصف وصفا حيا، ما وعته ذاكرته، ويتحسر على ما آلت إليه الحياة الفكرية بتونس الخضراء، ويبدو فيه هذا التجاوب بينه وبين ما يصفه ويتحسر عليه، وتلك مزية لا يوفق إليها إلاّ عارف مطلع عا زخرت به تونس من ازدهار، وبهذا فإنَّ مُعَنْدِبي الناظم الرَّاحلين عنه هم علماء تونس الأوائل، ومراكزها العلمية

المندثرة (1)، ولهذا أنهى هذا المطلع بتمنيه رجوع تلك الأيام الخوالي، وبهذا خالف المقري عادته ومالوف الجيـزين مـن قبلـه حيث كانوا يفتتحون إجازاتهم بالحمدلة والتصلية.

وانتهى الشيخ أحمد المقري إلى الحديث عن استدعاء العلامة تاج العارفين التونسى، الذي أحزن لتذكيره إياه بمأساة تونس على الرغم من إعجابه ببلاغته، ثم تواضع كعادته قائلا بأنّه لـيس أهلا أن يُجاز فكيف أن يُجيز؟

وقد أخذ الإقرار بالإجازة حيزا مُهمًّا من المنظومة، لاستيفائه في سبعة عشر بيتا، افتتحها بقوله: « وها أنا ذا قد قلت»، ثم أذن له برواية جميع مروياته ومؤلفاته، ثم استعرض عددا من الفهارس التي تضم بعض أسانيده، ثم ختم الإجازة بذكر اسمه، وتاريخ ومكان تحريرها، ويكاد المقري ينفرد بذكر مكان تحريرها، بل بـيّن حتى سبب دخوله إلى تونس، حيث كان عازما على ركوب البحر، قاصدا بيت الله الحرام لأداء الفريضة، وأنهى الإجازة بطلب الدعاء وبالصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-.

وهكذا نُمَّيــز في المنظومــة شــطرين تكــاد تكــون أغراضــها منفصلة، الأول غزلي صِرْف، وهو لا يَمُتُ بصلة إلى بنية الإجازة ظاهرا، أمَّا الثاني فقد التزم فيه المقري بعناصر الإجازة.

ا - يحدثنا التاريخ أن الحياة الفكرية بتونس كانت جد مزدهرة خلال العهود السابقة أما خلال القرن 10هـ ومطلع القرن 11هـ فقد أصابها ركـود كبير، وظلت كـــذلك إلى الفترة التي زارها فيها المقري.

- تعد الإجازة التي بين أيدينا من أطول إجازات المقري في المغرب الإسلامي، وإن تبدو معانيها سهلة واضحة لا غموض فيها ولا تعقيد، إلا أنها تحتاج إلى وقفة مطولة وتركيز في معانيها رغم خلوها من كل مستحدث و جديد، وهي كلها مألوفة، وهذا النّمط من الغزل الموجود في مطلع الإجازة المعروف ب « المقدمة الطللية » قديم طالما تناوله وردّده من قبل الشعراء في قصائدهم غير أنّ المقصود منها بيان شوق المقري لعلماء تونس الأوائل وتحسره على زوال مراكزها العلمية.

أمًّا أفكاره فقد جاءت سهلة واضحة، لغتها راقية عذبة، لا تبدو مبتذلة ولا تثير الملل، بل تستكين لها النفس وتطمئن بها لصدق الشاعر في مشاعره الناجمة عن عميق تأثره بما أصاب معاهد العلم بتونس.

كما أخذت الأساليب الإنشائية حظها في المنظومة، حتى أنه أورد في البيت العشرين عدة أساليب منها « فيا واحدا... حنانيك سامح هفوتي، وأقبل العذرا»؛ فهذا البيت به أربعة أساليب إنشائية: نداء فأمر ثم أمر وأمر، وكُلُها جاءت بغرض الاستعطاف والترجي، بالإضافة إلى المدح.

أمَّا الخَيال فقد أدى دوره كاملا في إبراز المعنى وإيضاحه كما هو الحال غالبا في الشعر، فالإجازة مليئة بالـصور البيانية البليغة سيّما الكناية، غير أنّها لم تحفل بتشبيهات كثيرة، كما تقل في

المنظومة المحسنات البديعية التي تطغى على نسبة كبيرة من الإجازات النثرية.

وقد لجأ المقري على الاقتباس كما في وصفه الإمام زَرُوقَ بِأَنَّه « مَن رَبِحَ التَّجْرَا »، فهي مقتبسة من قول تعالى: ( أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الضَّلاَلَة بالهُـدَى فَمَا رَبِحَت تُجَارَتُهُم ومَا كَانُوا مُهْتَدِيْن) (1)، وضمّن البيت الحادي عشر قول الشاعر:

أيًا مَنْزِلَي سلمي سلام عليكما هل الأزمن اللائي مضين رواجع؟ وأوحت الفاظ النص بمشاعر الأسى والتحسر على فقدان الناظم لخليله؛ وهي الحياة العلمية بتونس مستعملا الفاظا دالة على ذلك مثل: المشتاق، متيم، هيمان، الهائم، المغرم، صب، جوى وغيرها، فهذه كلها درجات من درجات الحب، وانتقى الفاظا دالة على الأسى والحزن مثل: البلابل، الأشجان، الغضا وغيرها. وتنتمي القصيدة إلى البحر الطويل (2)؛ الذي تتسع تفعيلاته للمعانى الغزيرة.

ومن خلال الدراسة السَّابقة نتوصل إلى أنَّ البيان غلب على البديع، وعهدنا في ذلك العصر غلبة البديع، وأوَّل ما يسترعي النظر في اسلوبها أنَّ كثيرًا من الفاظها وعباراتها مستوحى من كلام الشعراء، قد بدا فيها تأثره بالشعر العربي القديم، سيّما الشعر الأندلسي من خلال نزوعه إلى استعمال كلمات، بل

<sup>1 -</sup> سورة البقرة، الآية ( 16).

<sup>-</sup> تفعيلات البحر الطويل:

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن ♦ فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن.

عبارات تداولها هؤلاء الشعراء مثل: «حنانيك... »، « ليت شعري... » ( لك الله... »، هذا وإن لم يُشهَد للمقري بقوة الابتكار فإنه دليل على قدرته في تأليف الكلام، والتنسيق بين أساليبه، كما يدل على براعته في صناعة الكلام وإطلاعه الواسع. - إجازة الشيخ أحمد المقري لحنيف الدين المكي (2):

اَحْمَدُ مَنْ أُولَى الْهُدَى حَنِيفًا وأسنندَ العِلْمَ لَهُ مُنِيفًا ومَنَحَ الأَخْدُ بالرِوَايةِ (3) ومَنَحَ الأُخْدُ بالرِوَايةِ (4)

على الذي حاز السَّجَايَا (5) الطاهِرةِ

وأمَرَ النَّاسَ بنَشْرِ السُنَن وبَعْدُ، فالعِلمُ كَمَا لا يُجْهلُ لا يُجْهلُ لا سيتما عِلمَ الحَديثِ والأثرر وشرَفُ المَعْلُمِ سَرَى وإنَّ الإسنادَ لَهُ قَوامُ (1)

وصَلُواتُ زاكِيـاتٍ زاهـرةٍ

وأرْشَدَ الخَلقَ إلى أهدَى السُنَنُ اشْرَفُ مَا يُزَّينُ مَن تأهَّلَ إِذْ هُوَ مَنْسُوبٌ إلى خَيْرِ البَشرِ البَشرِ كَمَا حَكَى مَعْنَاهُ مَنْ قَدْ قُسرَا لَوْلاهُ لَمْ يُرْجَ لَهُ دَوامُ لُولاهُ لَمْ يُرْجَ لَهُ دَوامُ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> – مثلا قول ابن هانئ الأندلسي:

يا ليت شعري! عن مقاولهم، إذ ♦ سمعت بذلك عنك، كيف تقول؟!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أحمد المقري، رحلة المقري إلى المغرب والمشرق، ص، ص: 81، 82.

أ- غهب، الغيهب الظلمة، اغتهب الرجل سار في الغيهب، والغيهب شديد السواد من الخيل والليل.

<sup>4 -</sup> غوى، غيا، (غُواية)، أمعن في الضلال.

<sup>5 -</sup> السَّجية: الطبيعة والخلق، جمعها سُجَايًا.

لِمَا لَهَا منَ الْمَزَايَا الجَمَّةَ يَسْعُونَ فِي تَحْصِيلِهِ عَنْ مُؤْتَمَنِ

وخَصَّصَ الله يهِ هَــــــــــ الأُمَّةُ ولَمْ يَزَلُ أَهْلُ النُّهِي<sup>(2)</sup> كُلُّ زَمَن

يُنْظَمَ في أسلاكِهِ ذات النَّمن الوَّارِثُ العِلمَ عَن القَوم الآلي الوَّارِثُ العِلمَ عَن القَّوم الآلي دامَ مُعَززًا بكُلُ حين مُفتي الوررى في مَذهبِ النَّعمان العَالم العَلامةِ ابن عِيْسَى لا زالَ بَالغًا قُصَى المرام مُؤملاً من خالِقي حُسنَ القِريَ (4) وشِمْتُ بَرْقَ الْمَجْدِ (5) في لِقَائهِ لِمَا اقْتَضاهُ حُسْنُ الظَّن وإن أجَبْتُهُ فَلَسْتُ بالبَطَل إِمَامُناً مُنيرُ كُل حالِكٍ سَبْقَ العُلى رِوايَتُهُمَا وفَازَا

وكان مِنْ جُملُةِ مَنْ أرادَ أنْ الكُوكَبُ الطالِعُ في أَفُقِ العُلى الأوْحَدُ الفَرْدِ حَنيفِ الدّين نَجْلُ الإمام عايدِ الرحمن مِنْ عِلمِهِ أَمْطَى الرُّوَاة العِيسا(3) خَطيبُ سَرحِ البَلَدِ الحرام وعِندمًا عُذتُ إلى أم القُرى مْمَمْتُ عَرْفَ (6) الوَّدِ مِنْ تِلقَائِهِ فَكُلفَ النَّجْلَ بالأخذِ عَنِي أمًا دَرى دَامَ بأنّي دُو خَطَلِ<sup>(7)</sup> وقَدْ رَوَى عني مُوَطأً مَالـك مع الصحيحين اللَّذَيْنِ حَازَا

القِوام: قِوام كل شيء عماده ونظامه، وقوامُ الرجل قامته وحسن طوله.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - النُّهي: العقول، جمع نهية.

<sup>3-</sup> العَيْسَاءُ: مؤنث الأعيس جمع عيسُ: كرام الإبل.

<sup>4 -</sup> قَرَىَ الضيف قِرَى وقراءَ: أضافه، فهو مِقْرَى الضيف ومِقراء، وقِريُّ أو هو ما يقدم إلى الضيف.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المُجد: ج أمجاد، العز والرفعة.

<sup>6 -</sup> العَرْف: الرّائحة مطلقا.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>- الخَطَل: الحُمْق، المنطق المضطرب.

الإجازات العلمية لعلماء الجزائر العثمانية..... عَلَيٌّ بَعْضَهَا يوفِيْقِ مَا رَءَا جَمَاعَةٍ مَنْ يَسْتعينُ يهمْ يُعَن كُلّ عن الرّضَى أخي الأنصار التُونْسي المُرتضَى خَرُوف عَن الحِجَازِي الذي لا يُجْحَدِ يَرْوِي عَنِ الْحَجَارِ فِي دَا الْمَأْخَذِ عَلَيْهِ فِي ذَا الفَّنِ عَبْدُ الأوَّل الدَّاودي صَاحِبِ الكَمال عن البُخاري الإمامُ الحَبر قد صَّح عَنِّي بِقُصورِي مُعّلَمَا دّوي الهُدى والعِلْم والرُّسُوخ نَظْمًا ونثرًا أو سَلَكْتُ سُبُلَهُ مُسَامِعَ الصَوَّابِ مَا شَنَفْتُ مَا كُلُّ أَرْض مثلُ أرضِ نَجْدٍ هَذَا وقد جرَّر أَدْيَالَ الْخَجَلِ قَدْ خَطُّه أزاحَ ربي وَسَنَهُ (2)

أَرْأَفُ مَنْ أَسَدَى النَّدَى وأَعْطَفَا

ومًا رَوى النُّعمان عنْ مَاءِ السَّمَا

وسَائِرَ السَتَةِ لَمَا قَرَءَا وقَدْ أَخَذْتُ الْجَامِعَ الصَّحيحَ عنْ كعّمي الإمام والقصّار مُحمدُ ذِي الرِحْلَةِ المُعْرُوفُ عن الطّويلِ القادِريِ الأوْحَدِ عن الرُّضي أبي المَجْدِ الذي عن الزُبَيْدِي عَنِ الْمُعُولِ وهُوَ أَبُو الوَقتِ عَنِ الجَمَالِ عَنِ السُّرَخسي عنِ الفَرَبري وقد أجَـزْتُهُ بهِ مَعَ كُـلٌ مَا كَمِثْل ما رَوَيْتُ عن شُيوخ ومًا جَمَعْتُ في الفُنونِ جُملة وإن أكُـن في كل ما صنَّفْتُ فالمَرْءُ يُنْفِقُ بِقَدَرِ الوَجْد<sup>(1)</sup> وأحمدُ المقري قالَ عَنْ عَجَل عَـامَ ثلاثِيـنَ وألفٍ وسَــَنةِ بجاهِ خَيْرِ العَالمينَ المُصطفى صلى عليه الله مَا بَدْرُ سَمَا

<sup>1 -</sup> الوُجْدُ: اليَسَار والسُّعة.

<sup>2 -</sup> وَسِنَ يُوسَنُ وسناً وسَنَةَ، فهو وَسِنَ، وهي وَسِنةً: أخذه شبه نعاس: نام نومة ضعيفة. الوَسَنُ والوَسْنَةُ والسّنة: شدة النعاس.

وآلِه وصحيه الأبسرارِ ومَن تلاهم من ذوي الأسرارِ

- تضم هذه المنظومة كل عناصر البنية النموذجية للإجازة بالرواية، حيث افتتحها بالحمدلة التي كيفها حسب اسم المجاز له، بل كيَّفها لتناسب غرض الإجازة ككل، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم لينتقل إلى الحديث عن فضل العلم وعلم الحديث والإسناد، وذلك بعد أداة الانتقال « أما بعد » ومنه تطرق إلى المُجاز له وأثنى عليه، ووصف أسرته بالعراقة في العلم.

وكان الشيخ حنيف الدين قد حضر دروس المقري بأم القرى، وروى عنه بعض كتب الحديث، وقرأ عليه بعضها، فأجازه به، وبكل مروياته ومؤلفاته، ليتطرق إلى سنده في الجامع الصحيح للبخاري، وملمحا إلى تواضعه، وختم الإجازة بكتابه اسمه وتاريخها، وبالصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم –.

- تعد هذه الإجازة إحدى إجازات المقري بالمشرق، التي مزج فيها افتخاره بالعلم والأئمة بمدحه لحنيف الدين المكي، وتبدو أفكارها واضحة، ففهمها لا يجتاج إلى طول عناء؛ فهي متآلفة، متتابعة ومترابطة، وأسلوبها واضح والفاظها ملائمة لغرض المدح والافتخار وسرد الوقائع، وهي متداولة في مجملها ما عدا بعض المفردات نحو: غيهب، العيسا، خطل، إذ نجدها مستعملة في الشعر الجاهلي.

والنّص حافل بالصور البيانية منها أنّه لجأ في البيت الشامن عشر إلى المُجَاز لتجسيد حفاوة اللقاء الذي تلقاه به حنيف الـدين

أثناء دخوله مكة باستعارتين مكنيتين، وفي قوله: « جرَّر اذيال الخجل » استعارة مكنية؛ حيث شبّه الخجل بالحيوان، فحذف المشبه به، وأتى بأحد لوازمه وهو الذيل، والفائدة منه التواضع. وهي شبيهة بما قاله أبو العتاهية يُهنئ المهدي بالخلافة:

أَتُنَّهُ الخَلافة منقادة الله تجرَّرُ أَذيالها

وتكثر في القصيدة المحسنات البديعية اللَّفظية؛ حيث نجد التصريع في البيت الأول، وذلك بتوافق المصراعين؛ أي شطري البيت في الروي وهي «حنيفا، منيفا»، وهذه المنظومة غير مقفاة، ولكن عوض المقري ذلك بأن جعل اللفظة الأخيرة من الصدر تتوافق مع اللفظة الأخيرة من العجز في الوزن والروي، من أول الإجازة إلى آخرها.

وقد طغى الجناس على الإجازة، وأبدع الناظم في السجع كما في البيت التاسع عشر، الذي يضم سجعًا مُرَّصعًا، وهو عبارة عن مقابلة كل لفظة من صدر البيت بلفظة في عجزه على وزنها ورويها.

وفي ختام الحديث عن إجازت الشيخ أحمد المقري نجري مقارنة بين إجازاته التي نظمها في المغرب الإسلامي، وتلك التي نظمها في المشرق من خلال إجازتيه الواردتين؛ فنلاحظ أنَّ هناك اختلافا بينهما رغم تساويهما في الحجم، إذ لا تبرز البنية

أ - كل الألفاظ تقابلها أخرى على وزنها ورويها إلا الفاء (عرف) في الصدر تقابلها قاف (برق)، ولكنها تقترب منها و(من) في الصدر تقابلها (في) في العجز فكلاهما حرف جريتكون من حرفين.

النموذجية بشكل واضح في النموذج المغربي؛ لخلوه من مطالع البنية؛ وهي البسملة والحمدلة والتصلية، كما لم يتطرق فيها إلى فضل العلم و الرواية، في حين تظهر بـشكل واضـح في النمـوذج المشرقى، حتى أصبحت بعض إجازاته المشرقية على درجة كبيرة من التشابه فيما بينها، بحيث حملت إجازاته النظمية لعلماء دمشق في سنة 1037هـ، سمات مشتركة لنظمه لها في نفس الفترة(1)؛ حيث افتتحها كلها بالحمدلة بلفظة « أحمد »، وتطرق فيها لفـضل العلم والإسناد والرواية وعلم الحديث

ويتميز أحمد المقري باعتنائه بختم الإجازة، حيث يذكر اسمه وتاريخ الإجازة، وربما ذكر مكان تحريرها، وهذا ما يعطى لإجازاته قيمة تاريخية كبيرة.

كما نلاحظ أنّ جل إجازات المقري في المغرب مقفاة، أما إجازاته المتأخرة وهي الـتي نظمهـا في المـشرق جُلـها غـير مقفـاة، وعوض المقري عن ذلك بإنهاء صدر كل بيت وعجزه بنفس الحرف.

ومن الأمور التي تشد الانتباه هو أنَّ إجازاته لكبـار العلمـاء ومشاهيرهم، وأولئك الذين جمعته بهم علاقة وثيقة كانت مطولة، أما إجازات لآخرين كانت بين المختصرة والمتوسطة الحجم، فإجازة المقري لزاهد اسمه عبد المنعم في سبعة أبيات, ولآخر لم يذكر اسمه في أربعة أبيات، في حين بلغت إجازته لتاج العارفين

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المقري، نفح الطيب، ج2، ص- ص: 424- 441.

 $\omega$ .

التونسي، وهو آنذاك من كبار علماء القطر التونسي 43 بيتا، وتتراوح إجازاته الستة لعلماء دمشق سنة 1037هـ بين 26 بيت و 79 بيت. والإجازة الواقعة في 79 بيت هي أطول الإجازات الست، وقد نظمها لأبناء الأديب مفتي الحنفية عبد الرحمن العمادي المشهور بدمشق، والذي جمعته به علاقة حميمية، كما جمعته بالأديب الدمشقي أحمد ابن شاهين صداقة متينة، وتقع إجازته له في 56 بيت، وهناك إجازات نظمها لأكابر العلماء تقع في حوالي 40 بيت.

ويظهر أنَّ المقري أوجد لنفسه قالبا خاصا ينظم به إجازاته، وهكذا فإننا لا نبالغ إذا قلنا بأنّ المقري رائد الإجازة النظمية الجزائرية خلال العهد العثماني.

- إجازة الشيخ يحي الشاوي لمحمد المحيي الدمشقي (1):

" الحمد لله الحميد، والصلاة والسلام على الطَّاهر الجيد، وعلى آله أهل التمجيد:

أَجَزْتُ الإِمَامَ اللَّوْدَعِي (2) المُعَّبرَا (3) أمِينًا أمِينَ الدِّيـنِ رُوحًا مُصَّورَا

سَلِيل مُحِب الدِّينِ بَيْتَ هِدَايَةٍ وَبَيْتَ مَنَارِ العِلْمِ قُد مَا تَقَرَرَا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - الحي، خلاصة الأثر، ج4، ص، ص: 487، 488.

<sup>2 -</sup> اللُّودُعِيُّ: المتوقد الذهن.

<sup>3 -</sup> العُبْرُ: القوي، الشديد، الكثير من كل شيء.

بإفْرَائِهِ مَثْنَ البُخَارِي اللهِ بهِ مُوْطأً شِفَاءِ والشُّفاءُ لِمُسْلِم وَبَافِي رِجَالِ النَّقْلِ حَقًّا مُينًا أَجَزتُ الْمُسمَى البَّدرُ في الشَّرْع كُلِهِ وَعِلْمُ كَلاَم خَالِي عَنْ أَكَاذِبِ الفَلاَ أفُولُ لِكُل فَلْسَفِى يَدِينُهُ أجِبْريلٌ فَلَكَ عَاشَرَ يَا عِدَاتِنَا بِأِي طَرِيق قُلْتُم عُشْرُ عَشَرَةٍ حَكَمْتُم عَلَى الرَّحْمَنِ حَجْرًا مُحَجَرا أَبْرَى الحَبيبَ اللُّودُعِي عَنِ الرَّدَى(2) وَلَكِن عَلَيْهِ النُّصْحِ وَالْجُدِ وَالسُّقَى حَمَاهُ إِلَهُ العَرْش مِنْ كُلِّ فِسْنَةٍ وَصُلِّ وَسُلَّم بُكْرَةً وَعَشِيَةً

تَقَاصَرَ عَنْهُ مَنْ عَداهُ وَقَصُرَا إِذْ مُسْلِمًا تُقْرِيهِ حَقًا تُصَّدَرًا وَتَفْسِيرُ قُولُ اللهِ فِي الكُـلِّ قُـرِدَا كَمَا تُصِّحُ لِي فَأَثْرُكُ مَرَاهُ تَكَدَّرَا (1) سِفَةِ الضُلاَلِ والعدل نُكُرا أَلاَ لَعْنَةُ الرَّحْمَنِ تَعْلُو مُزُّورِا أعَادي شرع الله نِلْتُم تَحَيُرا وَنَفْى صِفَاتٍ والقَدِيمُ تَحُجَرا وَمَنْعُكُم خَلْقَ الْحَوَادِثِ دَمَرا مُجَازًا بِدِينِ الشَّرْعِ كُللًّا مُحَرِّرا وإِنْ نَالَهُ أَمْرُ القَضَاءِ تُصَبِرا وَنَجَّاهُ مِنْ أَسْوَءِ سُوءٍ تُستَرا عَلَى مَنْ بِهِ أَخْيَا القُلُوبَ تَحَيُّرا

- استهل الشيخ يحي الشاوي إجازته النظمية بحمدلة وتصلية نثرية (3)، ونفس الشيء قام به في إجازته النظمية لعبد الرحمن الشامي، حيث قدم لها - هي الأخرى- نشرا في سطرين ودخـل مباشرة في الغرض، فافتتحها ب: « أجزت الإمام..».

<sup>1 -</sup> كَدِرَ يَكْدُرُ كِدْرًا الْمَاءُ: صَارَ غير صاف فهو كدرُ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - الردىء: الفاسد.

<sup>3 -</sup> الإجازة ضمن مجموع رقم: 335، مصطلح الحديث- دار الكتب المصرية، ورقة:

وقد خصص البيتين الأولين من هذه الإجازة لمدح المُجَاز لــه ولأسرته العريقة في العلم(1)، ثم فصَّل فيما تشمله إجازته وهـو: الإذن له فيما قرأه عليه، وهو "صحيح البخاري" و"صحيح مسلم" والموطأ "وفي كتب التفسير وغيره، ليجيزه بعدها في الـشرع كُلـه، وبعلم الكلام الخال من أكاذيب الفلاسفة، والـذي لا يتنافى مـع عقيدة المسلم الصحيحة، ثم انتقد الفلاسفة المتكلمين الضلال على أكاذيبهم وتزويراتهم في تجسيم الخالق عزَّ وجل، ونفيهم صفات الله عز وجل، ومبرئا المُجَاز له مِمًّا عُرِف به هؤلاء الفلاسفة، ومؤكدا على إجازته له عامة بقوله: مُجَازًا بدين الشرع كُلاّ مُحررا"، وبعد ذلك أوصاه بالجد والتقوى، والصبر في المُلِمَات، هكذا إلى أن يصل إلى الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - سيد الخلق الذي أحيا القلوب بهدى الله وفك عنها حيرتها.

وهكذا تكاد تختفي معالم بنية الإجازة فيها، فقد أهمل يحي الشاوي الكثير من العناصر منها فضل العلم والإسناد ومشايخه ومروياته، بل أهمل حتى ذكر اسمه وتاريخ الإجازة.

ا – أسرة الحيى من الأسر العلمية الشهيرة في الشام. وقد ترجم الحيى في لعدد من علمائها كوالده فضل الله بن محب الله (ت 1082هـ)، وجده محب الله بن محمد (ت 1047هـ)، وجد والده محمد بن أبي بكر (ت 1016هـ). تراجمهم على التوالي في خلاصة الأثر، ج8: 0 – 0: 0 = 0: 0 = 0: 0 = 0: 0 = 0 = 0: 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 =

- إنَّ تحرر الحبي من البنية النموذجية جعله أكثر حرية في نظم إجازته، ولهذا تبدو عباراتها قوية، متينة الـسبك، شـديدة الأسـر، على الرغم من أنَّ ضعفا يَشُوبُها، بسبب ما تكلف صاحبها.

والسُّمة البارزة في الإجازة التكرار للمعاني؛ ففي عجز البيت الثالث « تقاصر عنه، وقبصرا » هو تكرار من بياب الاشتقاق للتأكيد، فالأول على وزن المضارع، والثاني على وزن الماضي، دليل على أنَّه حفظ المتن وفهمه دون تقصير، وهو ما لم يصل إليـه قبله أحده ولا حينه، وهو مبالغة. وفي البيت الأول تكرار معنـوي « أمينا أمين الدين »، وبهذا فقد لجأ إلى التكرار في كـل الأحـوال للتأكيد على صحة فقه الرجل، وقوة عقيدته مما تصح له الإجازة.

وجاءت المحسنات البديعية قليلة في هذه الإجازة؛ والـصور البيانية قليلة هي الأخرى-، ومع ذلك نجد الناظم يكثر من البيان في مجال المدح؛ ويقلل منه في مجال ذم الفلسفة الكاذبة، لأنَّ ما كان يهم الجيز هو الجاز له لا هؤلاء الفلاسفة.

أمَّا الألفاظ فقد جاءت خادمة للنص؛ فالنعوت الموجودة في البيت الأول كلها من باب المدح في مثل: « الإمام، اللوذعي المعبرا، أمينا، أمين، مصورا »، وهي أسماء تدل على لصوق الصفات به على وجه المبالغة.

ونلاحظ أنه عاد ثانية إلى الإشادة بفضل الجاز له مكررا تصريحه بإجازته فقبلا قال: « أجزت »، أعطاه الفعل والحركة، ثم تمكن فيه العلم الصحيح ليصير « مُجَازًا » وهو اسم فاعل يدل على الاستمرار والثبات.

وهكذا فالسمة البارزة في الإجازة هي التكرار للمعاني، واستعمال أسماء الأفعال؛ للدلالة على ثبات الصفة واستمرارها، كما لجأ فيه إلى البحر الطويل وهو أطول بحور العروض نفسا، أما القافية فاختار لها حرف الراء فهو صوت ذلقي مجهور ومن صفاته التكرار، وأنهاه بحرف هوائي.

كحوصلة لهذه الدراسة فإنه رغم إحساس القارئ بالتكلف الشديد الصادر من صاحب المنظومة، إلا أنّها لم تفقد جمالها وعذوبتها.

- من خلال النماذج المختارة نستنتج أنّ الإجازات النظمية لم تكن شائعة ومتداولة كثيرا خلال العهد العثماني، كما هـو الحال بالنسبة للإجازات النثرية لتقيدها بعناصر معينة، ولهذا نجد الشيوخ يتمسكون بالبنية النموذجية في الإجازات النثرية، ويتخلون عن بعض عناصرها في الإجازات النظمية؛ لأنّ ذلك يتم على حساب الأسلوب، أمّا من حيث الصيّاغة فقد عمل الشيوخ على إظهار مقدرتهم البلاغية والأدبية، ولهذا تم توظيف البديع بقوة، على أنّ أول ما يشد الانتباه في النماذج الواردة غناها بالألفاظ الدينية، ومصطلحات الحديث الشريف؛ فكانت الإجازة مرآة صادقة عن الحياة الأدبية والعلمية في عصرها.

## الخاتمة

| <u> </u> | <br>لحزاله العثمانية | لمية لعلماء ا | يا: ات العا | -11 |
|----------|----------------------|---------------|-------------|-----|
|          | جوالر التسب          | ميه نعساء ا   | فارات العا  | ועج |

يتضِّح مَّا سبق أنَّ الإجازة العلمية تقليد تعليمي إسلامي، عرفها المسلمون منذ القرون الإسلامية الأولى، وكان المقصود بها عند ظهورها، إذنُ الشيخ للطالب ليُؤَدي عنه مروياته في الحديث الشريف من غير أن يسمع ذلك منه أو يقرأه عليه؛ فيؤدي عنه بموجب ذلك الإذن، ثم توسع فيها العلماء فمنَحُوها لكل طالب الرواية في الفقه والتاريخ والنحو وغيرها من العلوم، وهـي بهـذا المعنى ليست شهادة تعليمية يُستَدَّل بها على درجة تحصيل حاملها، ولهذا اقتصرت شروطها على الأمانة والتَّحري في نقل ما أبيحَ روايته؛ حرصًا على نشر سند الحديث الشريف وغيره مـن العلوم على أوسع نطاق.

ومنذ القرن الرابع للهجرة أصبحت الإجازة العلمية جزءا من المنظومة التعليمية، وذلك عندما صار الأستاذ يكتب للطالب ما يُفِيدُ قراءته عليه الكتاب المُعيَّن أو الكتب المعيَّنة، ثم برزت إجازات علمية أخرى في صور وأشكال مختلفة، إلاّ الَّها لم تخـرج عن إطار العلم والتعليم.

إنَّ هـذا التطور الذي عرفت الإجازة شَمل الشكل والمضمون، وأفرز أنواعبا عديدة، لكل منها شروطا خاصة لتحصيلها، وهي تتراوح بين الليُّونة والعسر، عِلماً أنَّ الـشيوخ لم يكونوا مُلْزمين بتقديمها لكل من أتم القراءة عليهم من تلامذتهم، كما أنّها لم تكن ضرورية لتولي أيِّ منصب ديني أو علمي، ومع ذلك فقد حرص المسلمون على تحصيلها لمكانتها العظيمة، ولِرَفعها شأن حاملها بين أقرانه من العلماء، سيَّمًا إذا كان مانحها عالما ذائع الصيت بعلمه وفضله، مشهورا بعلو إسناده.

وقد اكتمل تطور الإجازة العلمية خلال العهد العثماني، فظهرت جميع أنواعها، وازداد الشغف بها، فتبادلها العلماء الجزائريون فيما بينهم، ورحلوا إلى المشرق والمغرب رغبة في تحصيلها بعد طلب العلم، ومنحوها بدورهم لغيرهم من العلماء المسلمين.

وكان التعليم الأولي واسع الانتشار في الجزائر العثمانية، أمّا التعليم الذي ينعت بالثانوي - بمفهوم العصر - فقد كان متوفرا في الحواضر العلمية وفي بعض زوايا الريف؛ التي حملت على عاتقها مهمة التعليم، وبما أنّ الجزائر لم تحفل بجامعة إسلامية كالأزهر أو القرويين وغيرها، كان على الطالب الطّموح الراغب في الاستزادة من العلم أن يتجه إلى الأساتذة المشهورين، المشهود لهم بالفضل والعلم، رغبة في أخذ العلم عنهم، والظفر بإجازاتهم، وعليه فقد ارتبط التعليم من المستوى العالي بالأشخاص لا بالمؤسسات.

ولمًا كانت المدن الكبرى أكثر ملاءمة للعلماء؛ لوجود فرص عمل أكبر في المناصب الدينية العليا كالفتيا والقضاء والخطابة، فقد استقر بها عدد كبير من العلماء، وتصدروا للتدريس، فراجت بها بضاعة العلم، وبهذا تكونت حواضر علمية في الجزائر العثمانية،

وكانت مدينة الجزائر عاصمة الإيالة تمثل المركزية العلمية في تلك الفترة، لوجود عدد كبير من المؤسسات التعليمية بها، وعلى رأسها جامعها الأعظم، إلا أنَّ المدد الحقيقي كان يأتيها من داخل البلاد، فيهاجر إليها الطلبة لاستكمال معارفهم والتتلمذ على كبار الأساتذة، ومنهم من يرجع إلى بلده ومنهم من يستقر بها، ومن أهم المدن التي امتازت بهذا المدد قسنطينة؛ التي كانت بها حركة علمية نشيطة، كما كانت كل من مازونة ومعسكر من الحواضر العلمية الصغرى في غرب الجزائر.

ونظرا لازدهار حلقات الدروس العليا بالحواضر المذكورة، بالإضافة إلى بعض الزوايا التعليمية، قصدها العلماء والطلبة من مختلف ربوع القطر، فدرسوا على أساتذتها وحصلوا على إجازاتهم، وهنا لا بد من الوقوف على أمرين لم اتمكن من إعطاء إجابة نهائية حولهما:

1- قلة الإجازات العلمية المتبادلة بين العلماء الجزائريين: المعلوم أنَّ التعليم من المستوى العالي لم يبلغ المستوى المطلـوب في الجزائر؛ لإهمال العثمانيين للتعليم من جهة، ولقلة المناصب الدينية والعلمية من جهة أخرى، ولهذا كان الطالب ينشغل بطلب الرزق عن طلب العلم.

فهل كانت هذه الإجازات قليلة فعلا للسبب المذكور، أم أنَّ قلة المادة العلمية التي تغطي الحياة الثقافية في الجزائر، وتبعثر الإجازات أدَّى إلى ضياعها، فجعلها تبدو كذلك ؟ 2- انحــصار إجــازات العلماء الجزائــريين في نــوعين مــن الإجازات: الإجازة بالرواية بجميع انواعها، والإجـازة بالقراءة للإجازات: الإجازة بالرواية بجميع فعلا في النوعين المذكورين ؟ لعلوم وكتب معينة، فهل انحصرت فعلا في النوعين المذكورين ؟

ومًّا يلفت الانتباه هو عدم التوصل إلى أيَّة إشارة للإجازة بالقراءات القرآنية مع اشتهار منطقة زواوة بهذا العلم، حتى قصدها بعض العلماء من المغرب الأقصى وتونس، فهل يُعقل أن لا يُحرِّر أساتذة القراءات بها إجازة بذلك لمن تتلمذ عليهم بعد محكنهم في هذا العلم ؟

وينتهي بنا القول إلى أنَّ الإجازات المتبادلة بين العلماء الجزائريين على قلتها - حسب ما يبدو- فهي تُعبر عن مستواهم، ذلك أنَّ الإجازة العلمية لا تمنح إلا من طرف كبار العلماء.

ويخِلاف حكام الجزائر العثمانيين اعتنى حكام جارتيها المغرب الأقصى وتونس بالحركة الفكرية، فتعَددت بهما المراكز العلمية، وفي مقدمتها جامع القرويين، وجامع الزيتونة، ولذلك شد العلماء الجزائريين الرحال إليهما، إلاّ أنهم كانوا يفضلون المغرب على تونس؛ للعناية الخاصة التي كانوا يجدونها من طرف سلاطينه الذين أكرموهم، وحابوهم بالمناصب العلمية والدينية، وأغدقوا عليهم العطايا، عما شجع عددا منهم على الاستقرار هناك، فساهموا في الحركة الفكرية به وتمكنوا من الصمود أمام المنافسة التي تلقوها من طرف علمائه، وعما عزز التواصل الثقافي بين علماء البلدين هو مرور المغاربة بالجزائر أثناء ترددهم على بين علماء البلدين هو مرور المغاربة بالجزائر أثناء ترددهم على

المشرق، كما كانت الجزائر وجهة لبعض علماء المغرب الناشدين الأخذ على علمائها.

وأما حُكام تـونس العثمانيين فقـد تقربـوا مـن العلمـاء الأحناف، فلم يحظ لديهم علماء الجزائر المالكيين بالاهتمام، ولهذا لم يستقروا هناك كثيرا، وكان تـرددهم إلى المـشرق، فرصـة مواتيـة للالتقاء بعلماء تونس، وكما هو الحال بالنسبة للمغاربة لم تشهد الجزائر إلا دخول القليل من علماء تونس؛ لأنَّها لم تكن تقدم لهم أكثر ممَّا في بلدهم؛ الذي ازدهرت به حلقات الدروس العليا، كما كان علماء تونس يتوجهون إلى الجامع الأزهر للاستزادة من العلم، ولهذا فإنَّ الإجازات التي تبادلها علماء الجزائر مع أقرانهم بتونس أقل من الإجازات التي تبادلوها مع علماء المغرب الأقصى.

وكانت فريضة الحج الدافع الرئيسي للجزائريين للرحلة إلى المشرق، فلم يفوت العلماء على أنفسهم خلالها فرصة الأخذ عن علمائه سيَّما وأنَّ المغاربة عموما كانوا ينظرون بعين الإكبار لكل من درس على علماء المشرق، وحصل على إجازاتهم، وهناك من كان يجاور عدة سنوات بالحرم، أو بالجامع الأزهر؛ الـذي يـوفر رواق المغاربة به الجو الملائم للطالب والعالم للتفرغ لطلب العلم، وقد كان يعج بالعلماء الأفداد من مختلف المذاهب الفقهية. والعلماء الجزائريون بالمشرق نوعان: 1- المستقرين به نهائيا: منح هؤلاء الإجازات للمشارقة أكثر مما تلقوا منهم.

2- والعلماء المهاجرون هجرة مؤقتة من حجاج ومجاورين أجيزوا أكثر مما أجازوا علماء المشرق.

كان هذا الإطار العام الذي وجدت فيه الإجازة العلمية وهي ذات ارتباط وثيق بالرحلة والتعليم والمراكز الثقافية، وحتى بالظروف السياسية.

وتتجلى أهميتها كوثيقة تاريخية فيما تحمله من إشارات حول الحياة الثقافية للعصر الذي كتبت فيه، فهي تعد أحد مصادر التراجم، فقد تتضمن أسماء أعلام، قد لا نجد لهم ترجمة أو ذكر في كتب التراجم المعروفة، وهم بالخصوص أساتذة الشيخ المجيز ومن خلال مقارنة عدة إجازات في المنطقة الواحدة يمكن استنباط البرامج والمقررات الدراسية، حيث سيطرت خلال العهد العثماني العلوم النقلية على مجالس التدريس في الجزائر كما في بقية أنحاء العالم الإسلامي. أما العلوم العقلية كالطب والكيمياء والمندسة وغيرها فلم يكن نصيب لها في هذه الحلقات إلا في أحيان نادرة، ولذلك نجد إجازات العهد المدروس تصب في العلوم الشرعية والعلوم المساعدة لها، ويأتي في مقدمتها الإجازات في الحديث الشريف.

وعليه فالإجازة مرآة صادقة عن الحياة العلمية في عصرها وحتى الأدبية بحيث عمل الشيوخ فيها على إظهار مقدرتهم

البلاغية والأدبية، ولهذا تم توظيف البديع بقوة، سيما السجع وهي السّمة التي تميزت بها جميع فنون الأدب في العهـد العثمـاني من رسائل وتقاريظ وغيرها.

## المللحق



الملحق رقم 1 إجازة الخطاط إسماعيل بخفاف زاده لحسين وفائي بالخط



## الملحق رقم 2

إجازة الشيخ محمد السعدي البهولي ليحي الشاوي



## $^{3}$ ملحق رقم إجازة الشيخ محمد السعدي البهولي ليحي الشاوي



#### الملحق 4 إجازة الشيخ يجي الشاوي للشيخ عبد الرحمن الشامي



### ملحق رقم 5

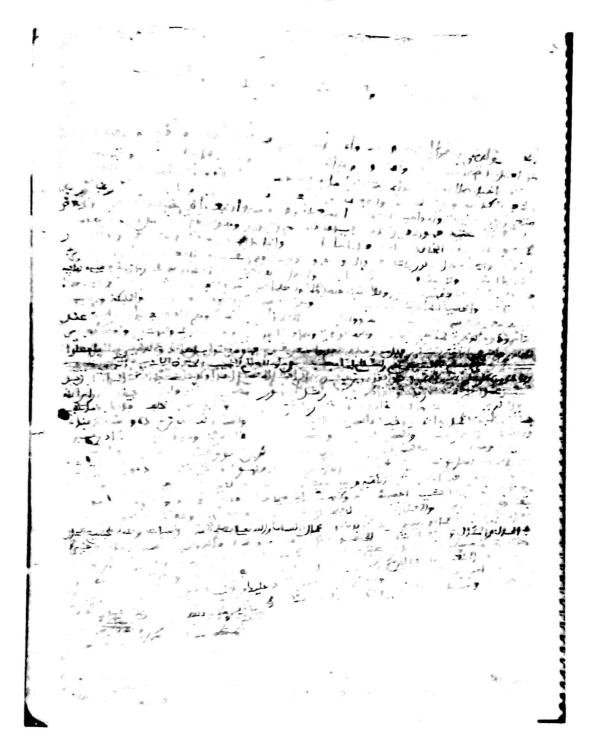

إجازه الشيخ محمد موفق الجلالي لعبد القادر الراشدي

# البيبليوغرافيا

- القرآن الكريم برواية ورش عن الإمام نافع

## 1- المصادر والمراجع باللغة العربية:

- المصادر المخطوطة:
- التليلي محمد الطاهربن بلقاسم، ( إتحاف القاري، بحياة خليفة بن حسن القماري، مخطوط ببلدية غمار- وادي سوف.
- الخطابي عبد القادر بن مختار الجزائري، « الكوكب الثاقب في أسانيد أبي طالب، مخطوط بحوزة الشيخ أبو عبد الله شرك إمام مسجد الشرايفية بالمدينة الجديدة، وهران.
- الصبَّاغ محمد القلعي ( القرن 10هـ)، « الدرة الـصباغية في شرح الجرومية ١. مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية، تحت رقم: 2325.
- قدورة محمد بن سعيد ( ت1007هـ/ 1695م)، « جليس الزائـر وأنيس السائر». مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية تحت رقم: 2600.
- الجاجي عبد الرحمن بن محمد (القون 11هـ)، « رحلة المجـاجي ». مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية تحت رقم: 1564.
  - مجموع رقم: 181- مصطلح الحديث، دار الكتب المصرية (39 ق)
    - مجوع رقم: 335- مصطلح الحديث، دار الكتب المصرية (98 ق)
- المشرفي أبو حامد العربي بن على بن عبد القادر (ت1313هـ/ 1895م) « ياقوتة النسب الوهاجة وفي ضمنها التعريف بسيدي محمد بن على مولى مجاجة ، مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية تحت رقم:3326.
- المقري شهاب الدين أحمد (ت 1041هـ/ 1631م)، ﴿ فيتح المتعال في مدح النعال ٤. مخطوط منه نسختين بالمكتبة الوطنية الجزائرية، تحت رقمي: 2202، 2203.

- ( إجازة الشيخ محمد الوفق الجلالي المعسكري لعبد القادر الراشدي "، وثيقة مصورة على القـرص المـضغوط بمخـبر مخطوطـات شمال إفريقيا بجامعة وهران.
- « استجازة الشيخ محمد التوهامي بن رحمون الفاسي للشيخ محمد المهدي الكتروسي المازوني ،، وثيقة ملك لعائلة الكتروسي بمدينة مازونة.
- اليفرني أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن ( ت1150 )، « صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر ، مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية تحت رقم: 1741.
  - المصادر المطبوعة:
- البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (ت 256هـ)، صحيح البخاري، ضبطه وخرّج أحاديثه: مصطفى ديب البوغا. الجزائر: موفم للنشر- دار الهدى، 1992.
- البدري عبد الله ( القرن 9هـ)، نزهة الأنام في محاسن الشام، بيروت: دار الرائد العربي، (ط1)، 1980.
- التنبكتي أحمد بابا (ت 1036هـ/ 1626م)، نيـل الابتهـاج بتطريـز الديباج. طرابلس (ليبيا): منشورات كلية الدعوة الإسلامية، (ط1)، .1989
- التنبكتي أحمد، كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج، تح: على عمر. المغرب: مكتبة الثقافة الدينية، (ط 1)، 2004.
- الجبرتي عبد الرحمن بن حسن (ت 1237هـ/ 1821م)، تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار أو " تاريخ الجبرتي"، تح: إبراهيم

شمس الدين. بيروت: دار الكتب العلمية- منشورات محمد علي بيضون، (ط1)، 1997.

- حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله القسنطيني (ت 1067هـ) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1999.
- ابن حجر شهاب الدين أحمد العسقلاني (ت 852هـ/ 1448م) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، تع: محمد سيد جاد الحق. القاهرة: مطبعة محمد على صبح المدني، (ط2)، 1966.
- ابن حجر، تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، تح: عبد الله هاشم اليماني المدني. المدينة المنورة، 1964
- الحنبلي عبد الحي (ت 1089هـ)، شـذرات الذهب فـي أخبار من ذهـب. بيـروت: دار المسيرة، (ط2)، 1979
- ابن حمادوش عبد الرزاق (ت 1197هـ/ 1782م)، لسان المقال في النبأ عن النسب والحسب والحال أو « رحلة ابن حمادوش »، تـح: أبـو القاسم سعد الله. الجزائر: المؤسسة الجزائرية للفنون المطبعية، 1983.
- الحموي ياقوت بن عبد الله شهاب السدين الرومي (ت627هـ/ 1229م)، معجم الأدباء « إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب »، تح: إحسان عباس. بيروت: دار الغرب الإسلامي، (ط1)، 1993.
- ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد (ت 808هـ/ 1406م)، مقدمة ابن خلدون. بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، (ط1)، 2003.

- ابن خلكان أبو العباس أحمد (ت 681هـ/ 1282م)، وفيات الأعبان وأنباء أبناء الزمان، تح: إحسان عباس. بيروت: دار صادر، .1977
- خوجة حسين (ت 1145هـ/ 1732م)، ذيل بشائر أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان، تح: الطاهر المعموري ليبيا- تونس: الدار العربية للكتاب، 1975.
- أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني ( 275هـ/ 888م) سنن أبي داود، تح: صدقي محمد جميل. بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، (ط3)، 1999.
- ابن أبي دينار أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم الـرعيني القيروانـي، المؤنس في أخبار إفريقية وتونس، تح: محمد شمام. تونس: المكتبة العنيقة، (ط3)، 1967.
- أبوراس محمد الناصري (ت 1238هـ/ 1823م)، فيتع الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته أو ﴿ حياة أبسي راس الذاتيـة ﴾، تع: محمد بن عبد الكريم. الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، 1990 - الرُّصاع محمد الأنصاري (ت 894هـ/ 1488م)، فهرست الرصاع، تع: محمد العنابي. تونس: المكتبة العتيقة، (ط1)، 1967.
- الروداني محمد بن سليمان (ت 1094هـ/ 1682م)، صلة الخلف بموصول السلف، تح: محمد حجي. بيروت: دار الغرب الإسلامي، (ط1)، 1988.
- ابن زاكور محمد (ت 1120هـ/ 1708م)، نشر أزاهر البستان فيمن أجازني بالجزائر وتطوان. الرباط: المطبعة الملكية، 1967.

- زروق أحمد بن أحمد بن محمد (ت899هـ/ 1494هـ)، قواعد التصوف. القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث، (ط3)، 1989.
- الزَّهار أحمد (ت 1289هـ/ 1872م)، مذكرات الحاج أحمد النَّهار أحمد (توفيق المدني. الجزائر: الشريف الزهار (1754- 1830م)، تح: أحمد توفيق المدني. الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، (ط2)، 1980.
- الزياني أبو القاسم (ت 1249هـ/ 1833م)، الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا وبحرا، تح: عبد الله الفيلالي. الرباط: دار نشر المعرفة للنشر والتوزيع، 1991.
- الزياني محمد بن يوسف (كان حيا سنة 1320هـ/ 1903م)، دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران. الجزائر: المشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 1978.
- ابن سحنون أحمد بن محمد الراشدي (ت بعد 1211هـ/1796م)، الثغر الجماني في البتسام الثغر الوهراني، تح: المهدي البوعبدلي. قسنطينة: مطبعة البعث، 1973.
- السخاوي شمس الدين محمد بن عبد الرحيم (ت 902هـ/ 1496م)، فتح المغيث- شرح الفية الحديث، تح: صلاح محمد عويضة. بيروت: دار الكتب العلمية، 1996.
- السراج الوزير محمد بن محمد الأندلسي (ت 1149هـ/ 1736م)، الحلل السندسية في الأخبار التونسية، تح: محمد الحبيب الهيلة. بيروت: دار الغرب الإسلامي، (ط1)، 1985
- السيوطي جلال الـدين بـن عبـد الـرحمن (ت 911هــ/ 1505م)، الفية السيوطي في علم الحديث. بيروت: دار المعرفة للطباعـة والنـشر. بدون سنة الطبع

- رالمبوطي جلال الدين، بُغِية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، نح: ابو الفضل محمد إسراهيم. طبع بمطبعة عيسى البابلي الحلبي وشركاه. (ط1)، 1964.
- المبوطي جلال الدين، حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. بروت: دار الكتب العلمية منشورات على بيضون، (ط1)، 1997.
- الشيرازي أبو إسحاق (ت 476هـ/ 1083م)، طبقات الفقهاء، نح: إحسان عباس. بيروت: دار الرائد العربي، (ط 2)، 1981.
- ابن الصلاح أبو عمرو عثمان الشهرزوري (ت 643هـ/ 1245م)، مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث، تح: عبد الحميد هنداوي. بيروت (صيدا): المكتبة العصرية، (ط1)، 2001.
- ابن طولون محمد بن علي وغيره، نـوادر الإجازات والــماعات لابن طولـون وغيره، تح: مُطيع الحافظ. بيروت: دار الفكر المعاصر-دمشق: دار الفكر، (ط1)، 1998.
- عبد الحميد بيك (ت 1280هـ/ 1863م)، أعيان من المشارقة والمغاربة، تقديم وتعليق: أبو القاسم سعد الله. بيروت: دار الغوب الإسلامي، (ط1)، 2000.
- ابن عسكر محمد الحسني الشفشاوني (ت986هـ/ 1578هـ)، دوحة الناشر لمحاسن من كان من بالمغرب من مشايخ القرن العاشر، تع: محمد حجي. الدار البيضاء (المغرب): منشورات مركز التراث المغربي، (ط 3). 2003.
- ابنَ عمَّار أحمد (ت بعد 1205هـ/ 1790م)، أشعار جزائرية، تع: أبو القاسم سعد الله. الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، 1988

- العنتري محمد الصالح، فريدة منسية في حال دخول الترك بلد قسنطينة واستيلاءهم على أوطانها، أو « تاريخ قسنطينة »، تقديم وتعليق: يحي بوعزيز. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 1991.
- العياشي أبو سالم عبد الله (ت 1090هـ/ 1679م)، ماء الموائد أو « الرحلة العياشية ». الرباط: مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر. 1977.
- عياض القاضي ابن موسى اليحصبي (ت 544هـ/ 1149هـ)، الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، تح: السيد أحمد صقر. القاهرة: دار التراث- تونس: المكتبة العتيقة، (ط2)، 1987.
- الغبريني أبو العباس أحمد بن أحمد (ت 714هـ/ 1314هـ)، عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية، تح: عادل نويهض. بيروت: منشورات لجنة التأليف والترجمة والنشر، (ط1)، 1969.
- الغزى نجم الدين (ت1061هم/ 1650م)، الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة، تح: جبرائيل سليمان جبور. بيروت: المطبعة الأمركية الناشر: محمد أمين دمج وشركاه، (ط1)، 1945.
- ابن فرحون إبراهيم بن علي (ت 799هـ/ 1396هـ)، الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، تح: علي عمر. القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، (ط1)، 2003.
- الفكون عبد الكريم بن محمد (ت 1073هـ/ 1662م)، منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية، تح: أبو القاسم سعد الله. بيروت: دار الغرب الإسلامي، (ط1)، 1987.

- القادري محمد بن محمد الطيب (ت 1187هـ/ 1773م)، نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني، تحقيق: محمد حجي- أحمـد توفيق، الرباط.
  - ج1: دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، 1977،
- ج2: منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، (ط1)، 1982
- ج3: منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، (ط1)،
- ابن القاضي أحمد المكناسي (ت1025 ممر/ 1616م)، جدوة الاقتباس في ذكر من حلَّ من الأعلام مدينة فاس. الرباط: دار المنصور للطباعة والوراقة، 1974.
- ابن القاضي أحمد، المنتقى المقصور على مآثر الخليفة المنصور، تـح: محمد زروق. الرباط: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 1986.
- ابن القاضي أحمد، درة الحجال في أسماء الرجال، تع: محمد الأحمدي أبو النور. القاهرة: دار التراث- تونس: المكتبة العتيقة. (ط1)، 1971.
- القلقشندي شهاب الدين بن علي (ت 821هـ/ 1418م)، صبح في صناعة الإنشا. القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر- مطابع كوستاتسوماس وشركاه.
- الحبي محمد أمين (ت 1111هـ/ 1699م)، خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر. القاهرة: دار الكتاب الإسلامي.

- المرادي محمد خليل (ت 1206هـ/ 1791م)، سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر. بيروت: منشورات محمد علي بيضون- دار الكتب العلمية، (ط1)، 1997.
- المراكشي محمد بن محمد بن عبد الملك، كتاب الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، تح: إحسان عباس. بيروت: دار الثقافة، 1965.
- ابن مريم محمد بن محمد المديوني (ت حوالي 1020هـ/ 1611م)، البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 1986.
- المزاري الآغا بن عودة، طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسابانيا وفرنسا أواخر القرن التاسع عشر، تح: يحي بوعزيز. بيروت: دار الغرب الإسلامي، (ط1)، 1990.
- مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت 261هـ/ 874م)، صحيح مسلم. بيروت: دار ابن حزم للنشر والتوزيع- الرياض: دار المغنى للنشر والتوزيع، (ط1)، 1998.
- مقديش محمود (ت 1228هـ/ 1813م)، نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار، تح: على الـزواوي- محمـد محفـوظ. بـيروت: دار الغرب الإسلامي، (ط1)، 1988.
- المقري أحمد، روضة الأس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام الحبضرتين مراكش وفياس. الربياط: المطبعة الملكية، (ط2)، 1983.
- المقري احمد، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تح: إحسان عباس. بيروت: دار صادر، 1988.

ـ المقري أحمد، رحلة المقري إلى المغرب والمشرق، تح: محمد بن معمر. سيدي بلعباس ( الجزائر): مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، (ل1)، 2004

- المقري أحمد، أذهار الرياض في أخبار عياض. المغرب الأقيصي والإمارات العربية المتحدة: أعيد طبعه تحت إشراف اللجنة المشتركة لإحياء التراث، 1978.

- المنجور أحمد (ت 929هـ/ 1522م)، فهرست أحمد المنجور، تح: مهد حجي. الرباط: دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، 1976.

- الناصري أحمد بن خالد (ت 1315هـ/ 1897م)، كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى.الدار البيضاء ( المغرب): دار الكتاب، 1955.

ج5، تحقيق: أحمد الناصري و محمد الناصري

ج6، تحقيق: جعفر الناصري ومحمد الناصري.

- الورتلاني الحسين بن محمد (ت1193هـ/ 1779م)، نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار أو « الرحلة الورتلانية ». الجزائر: مطبعة بيير فونتانا الشرقية، 1908

- الوزان الحسن "ليون الإفريقي" (ت 957هـ/ 1550م)، وصف إفريقيا، تح عمد حجي - محمد لخضر. بيروت: دار الغرب الإسلامي- منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، (ط1)، 1983.

- الولأتي أبوعبد الله الطالب محمد (ت 1219هـ/ 1804م)، فتح الشكور في معرفة أعيان علماء تكرور، تح: محمد بن إبراهيم الكتاني- محمد حجي. بسيروت: دار الغسرب الإسلامي- منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، (ط1)، 1981.

- الونشريسي أحمد بن يحي (ت 914هـ/ 1508م)، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب. بيروت: دار الغرب الإسلامي.

- المراجع:

- إبراهيم بك حليم، تاريخ الدولة العثمانية العلية، المسمى التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العلية. بيروت: عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، (ط1)، 2002.
- إبراهيم عناني، رشيد في التاريخ. الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، 1987.
- أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي.بيـروت: دار الغرب الإسلامي، (ط1)، 1998.
- أبو القاسم سعد الله، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر. بيروت: دار الغرب الإسلامي، (ط1)، 1990.
- أبو القاسم سعد الله، تجارب في الأدب والرحلة. الجزائـر: المؤسسة الوطنية للكتاب، 1983
- أبو القاسم سعد الله، شيخ الإسلام: عبد الكريم الفكون- داعية السلفية. بيروت: دار الغرب الإسلامي، (ط1)، 1986
- أبو القاسم سعد الله، الطبيب الرحالة ابن حمادوش حياته وآثـاره. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 1982

- \_ إبو القاسم سعد الله، المفتي الجزائري ابن العنابي: رائد التجديد الإسلام ( 1775 - 1850). الجزائس: السشركة الوطنيسة للنسشر والتوزيع، 1977.
- \_ ابو القاسم محمد الحفناوي، تعريف الخلف برجال السلف. بيروت: مؤسسة الرسالة- تونس: المكتبة العتيقة، (ط2)، 1985.
- احد توفيق المدني، حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر وإسبانيا (1492م- 1792م). الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع (ط2)، .1976
- احمد توفيق المدنى، كتاب الجزائر. القاهرة: طبع دار المعارف-الليدة: نشر دار الكتاب، (ط2)، 1963.
- احمد توفيق المدني، محمد عثمان باشا داي الجزائر: 1766-1791م. الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، 1986
- احمد شلبي، تاريخ التربية الإسلامية. مصر: مكتبة النهضة المصرية، (ط1)، 1966.
- احمد شلى، موسوعة التاريخ الإسلامي، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، (ط7)، 1986
- احمد عبد السلام، المؤرخون التونسيون، في القـرون 17 و18 و19، ترجمة: احمد عبد السلام وعبد الرزاق الحليوي. تونس: بيت الحكمة، (ط1)، 1993.
- احمد عبد القادر عطا، التصوف الإسلامي بين الأصالة والاقتباس في عصر النابلسي. بيروت: دار الجيل، (ط1)، 1987
- احمد عمر هاشم، قواعد أصول الحديث. بيروت: دار الكتاب العربي، 1984

- 96- أسامة ناصر النقشبندي، إجازات الخطاطين. بـيروت: الـدار العربية للعلوم، (ط1)، 2001.
- إسماعيل باشا البغدادي، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المستفين. طهران (خيابان بوذر جمهوري): مكتبة الإسلامية والجعفري تبريزي. 1947.
- بشير ضيف بن أبي بكر، فهرست معلمة التراث الجزائري بين القديم والحديث، تقديم: عثمان بدري. مدينة الجزائر: منشورات ثالة، (ط1)، 2002.
- ابن بكار بلهاشمي، كتاب مجموع النسب والحسب والفضائل والتاريخ والأدب. تلمسان: مطبعة ابن خلدون، 1961.
- حسن حسني عبد الوهاب، كتاب العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين. تونس: بيت الحكمة بيروت: دار الغرب الإسلامي، (ط1)، 1990.
- حسن الصادقي، مخطوطات أحمد بابا التنبكتي في الخزائن المغربية. الرباط: منشورات معهد الدراسات الإفريقية، (ط1)، 1996.
- حسن محمد عبد الغني، المقري صاحب نفح الطيب. القاهرة: مطبعة الدار القومية للطباعة والنشر، 1966
- خير الدين الزركلي، الأعلام "قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين. بيروت: دار العلم للملايين، (ط5)، 1980
  - صالح خرفي، شعر المقاومة الجزائرية. الجزائر: الشركة الوطنية للكتاب.

- \_ صلاح الدين المنجد، المؤرخون الدمشقيون في العهد العثماني وآثارهم المخطوطة. بيروت: دار الكتاب الجديد، (ط 1)، 1964.
- \_ صلاح الدين المنجد، قواعد تحقيق المخطوطات. بيروت: دار الكتاب الجديد، (ط5)، 1976.
- عادل نويهض، معجم أعلام الجزائر. بيروت: منشورات المكتب النجاري للطباعة والنشر والتوزيع، (ط1)، 1971
- عبد الجليل التميمي، وثيقة عن الأملاك الحبسة باسم الجامع الأعظم عدينة الجزائر. تونس: منشورات المجلة التاريخية المغربية، 1980
- عبد الحفيظ بن محمد الطاهر بن عبد الكبير الفاسى (ت 1383)، معجم الشيوخ، المسمى رياض الجنة أو المدهش المطرب. بيروت: دار الكتب العلمية- منشورات محمد على بيضون، (ط1)، 2003
- عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني (ت 1382هـ/ 1962م)، فهرس الفهارس والأثبات والمعاجم والمشيخات والمسلسلات، بنشر باعتناء: إحسان عباس. بيروت: دار الغرب الإسلامي، (ط2)، 1982
- عبد الرحمن الجيلالي، تاريخ الجزائر العام. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 1994.
- عبد الرحمن بن زيدان، إتحاف أعلام الناس بجمال حاضرة مكناس. الدار البيضاء: مطابع إديال، (ط2)، 1990
- عبد الرحمن بن صالح، تـاريخ التعلـيم في مكـة المكرمـة. بــيروت: مؤسسة الرسالة، (ط3)، 2001.
- عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، المغاربة في مصر في العصر العثماني (1517- 1798). الجزائر: ديـوان المطبوعـات الجامعيـة -تونس: منشورات المجلة التاريخية المغربية. 1982.

- عبد السلام بن سودة، دليل مؤرخ المغرب الأقصى. الدار البيضاء: طبع ونشر وتـوزيع دار الكتاب، (ط2)، 1960
- ب عبد السلام هارون، تحقيق النصوص ونشرها. القاهرة: مطبعة المدنى، 1965
- عبد العزيز عتيق، علم البديع. بيروت: دار النهضة العربية، 1985.
- عبد العزيز عتيق، علم البيان. بيروت: دار النهضة العربية، 1985.
- عبد القادر بن عيسى المستغانمي، مستغانم وأحوازها عبر العـصور. مستغانم: المطبعة العلاوية، (ط1)، 1996
- عبد الكبير بن هاشم الكتاني (ت 1350هـ)، زهرة الآس في بيوتات أهل فاس، ويليه تحفة الأكياس ومفاكهة الجلاس فيما غفل عنه صاحب زهرة الآس في بيوتات أهل فاس، لمحمد بن عبد الكبير الكتاني (ت1362هـ)، تح: علي بن المنتصر الكتاني. الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، (ط1)، 2002.
- عبد الله فياض، الإجازات العلمية عند المسلمين، (ط1). بغداد: مطبعة الإرشاد، 1967.
- عبد الله كنون، ذكريات مشاهير رجال المغرب (عدد 13: ابن زاكور). تطوان: مطبعة كريماديس
- عبد الله كنون، النبوغ المغربي في الأدب العربي. بـيروت: مكتبـة المدرسة ودار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر، (ط3)، 1975
- -عبد المنعم الحفني، معجم المصطلحات الصوفية. بيروت: دار المسيرة، (ط2)، 1987.
- عبد الهادي التازي، جامع القرويين "المسجد والجامعة بمدينة فـاس". بيروت: دار الكتاب اللبناني، (ط1)، 1972.

- عبد الوهاب بن منصور، أعلام المغرب العربي. الرباط: المطبعة اللكية، 1978.
- على بن أحمد الجاجي بنعشيط، الأحـرف الوهاجـة في ذكـر شـرفاء بجاجة. بومرداس ( الجزائر): مطبعة ميهوبي- أولاد موسى، 2004.
- علي زوين، معجم مصطلحات توثيق الحديث. بيروت: مكتبة النهضة العربية، (ط1)، 1986.
- على عبد الله شعبان، اختلافات المحدثين والفقهاء في الحكم على الحديث. القاهرة: دار الحديث، 1997.
- على محمد صلابي، الدولة العثمانية ( عوامل النهوض وأسباب السقوط). القاهرة ( بور سعيد): دار النشر والتوزيع الإسلاميين، ( ط1)، 2001.
- عمَّار هلال، العلماء الجزائريون في البلدان العربية الإسلامية، فيما بين القرنين التاسع والعشرين الميلاديين (3- 14هـ). الجزائـر: ديـوان المطبوعات الجامعية، 1995.
- عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين (تراجم مصنفى الكتب العربية). بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، (ط1)، 1993.
- فاروق حمادة، المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل. الرباط: دار نشر المعرفة للنشر والتوزيع، (2)، 1989.
- فرج محمود فرج، إقليم توات خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين. الجزائر: 1977.
  - -الفقيه المنوني، أبحاث مختارة. المغرب: مطبعة دار المناهل، 2000.
- كارل بروكلمان، تاريخ الشعوب الإسلامية، ترجمة: نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي. بيروت: دار العلم للملايين، (ط9)، 1981.

- محمد بن عثمان الحشائشي، الرحلة الصحراوية عبر أراضي طرابلس وبلاد التوارق، ترجمة وتعليق: محمد المرزوقي، تونس: الـدار التونسية للنشر- المطبعة العربية، 1988
- محمد حجي، الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، (ط2)، 1988
- محمد حجبي، موسوعة أعلام المغرب. بدروت: دار الغرب الإسلامي، (ط1)، 1996.
- عمد حجي، الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين. المغرب: مطبعة فيضالة منشورات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر 1979.
- محمد سالم محيسن، الإرشادات الجلية في القراءات السبع من طرف الشاطبية، الأزهر (القاهرة): مكتبة الكليات الأزهرية.
- محمد عبد الرحمن مرحبا، الجامع في تـاريخ العلـوم عنـد العـرب. بيروت- باريس: منشورات عويدات. (ط2)، 1988.
- محمد بن عزوز، كرسي الحديث بظهر حصة العين بجامع القرويين بمدينة فاس. الدار البيضاء: مركز التراث الثقافي المغربي- بيروت: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، (ط1)، 2003
- محمد الصادق قمحاوي، الكوكب الدري في شرح ابن الجزري القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، (ط1)، بدون سنة الطبع.
- مختار بن الطاهر فيلالي، رحلة الورتلاني عوض ودراسة. باتنة (الجزائر): دار الشهاب للطباعة والنشر، 1978.
- محمد عبد الكريم، المقري وكتابه نفح الطيب. بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة.

- محمــد محفــوظ، تــراجم المــؤلفين التونــسيين. بــيروت: دار الغــرب الإسلامي، (ط2)، 1994
- ـ محمد مخلوف ( ت 1360هـ/ 1941م)، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. دار الطباعة والنشر والتوزيع.
- محمد المنوني، ورقات عن حضارة المرينيين. الرباط: جامعة محمد الخامس- كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 1996.
- مصطفى شاكر، موسوعة دول العالم الإسلامي ورجاله، بيروت: دار العلم للملايين، (ط 1)، 1993
- مناع القطان، مباحث في علوم القرآن. القاهرة: مكتبة وهبة، (ط7)، 1990
- مولاي بلحمليسي، الجزائر من خلال رحلات المغاربة في العهد العثماني. الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 1979.
- ناصر الدين سعيدوني والمهدي البوعبدلي، الجزائر في التاريخ. الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، 1984
- ناصر الدين سعيدوني، النظام المالي للجزائر في أواخر العهد (1792- 1830م)، الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، العثماني (ط2)، 1984.
- ناصر الدين سعيدوني، من التراث التاريخي والجغرافي للغرب الإسلامي. بيروت: دار الغرب الإسلامي، (ط1)، 1999.
- ناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية. (دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني). بيروت: دار الغرب الإسلامي، (ط1)، .2000

- نذير حمادو، تيسير مصطلح الحديث مع شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث. ( سلسلة تيسير العلوم الشرعية 1 ).
- نور الدين عبد القادر، صفحات في تاريخ مدينة الجزائـر مـن أقـدم عصورها إلى انتهاء العهد التركي. قسنطينة: مطبعة البعث، 1965.
- يحي بو عزيز، أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة. بيروت: دار الغرب الإسلامي، (ط1)، 1995.
  - الدراسات والجلات
- أبو القاسم سعد الله، 'زيارة لخنقة سيدي ناجي، ضمن مجلة سيرتا، الصادرة عن معهد العلوم الاجتماعية قسنطينة، مطبعة البعث. السنة الثانية، العدد: 03، ماي- 1980..
- أبو القاسم سعد الله، "إجازة ابن عمار لمحمد خليل المرادي"، ضمن مجلة الثقافة. الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. السنة الثامنة، العدد: 45، يـونيو- يوليو 1978.
- بكري البكري، تمنطيط رمز تاريخ وعنوان حضارة أ ضمن مجلة الحضارة الإسلامية جامعة وهران. السنة الأولى، العدد: 1، سنة: 1993.
- جومييه ( J Jomier )، "الجامع الأزهر: مسجد وجامعة فضمن دائرة المعارف الإسلامية (ج3)، يصدرها باللغة العربية: أحمد الشناوي وإبراهيم زكي خورشيد، عبد الحميد يونس، راجعها: محمد مهدي علام. بيروت: دار المعرفة القاهرة: دار الشعب
- حماه الله ولد سالم، "دور ركاب الحاج والأوقاف في التواصل بين المجال المجال الشنقيطي- السوداني مع المشرق العربي، ضمن مجلة الجسرة الثقافي. العدد: 14، خريف 2002.

\_ صلاح الدين المنجد، " إجازات السماع في المخطوطات القديمة"، ضمن مجلة معهد المخطوطات العربية الصادرة عن جامعة الدول العربية. مصر: مطبعة شركة مساهمة مصرية. المجلد 1، ج2، ماي: .1955

- \_ صلاح الدين المنجد، "صفحات في تاريخ دمشق في القرن الحادي عشر مستخرجة من كناش إسماعيل المحاسني"، ضمن مجلة معهد المخطوطات العربية. القاهرة: مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر. عِلد6، ماي- نوفمبر: 1960.
- العيد مسعود، "حركة التعليم في الجزائر خلال العهد العثماني"، ضمن مجلة سيرتا، السنة الثانية، العدد: 03- ماي: 1980.
- العيد مسعود، العلاقات الثقافية بين الجزائر والمشرق في العهد العثماني، ضمن مجلة سيرتا، السنة الأولى، العدد: 01- ماي1979.
- العيد مسعود، " المرابطون والطرق الـصوفية بـالجزائر خـلال العهـد العثماني، ضمن مجلة سيرتا، السنة السادسة، العدد: 10، رمضان 1408هـ/ أفريل 1988.
- محمد سي يوسف، "نظام التعليم ببلاد زواوة بأيالة الجزائر خلال العهد العثماني ". أعمال مؤتمر الدراسات العثمانية:" الحياة الفكرية في الولايات العربية، جمع وتقديم: عبد الجليل التميمي. زغوان ( تونس): منشورات مركز الدراسات والبحوث العثمانية والمورسكية والتوثيق والمعلومات، (ط1)، 1990.
- محمد بن المحبوب، "الوصل الثقافي بين الجزائر وبلاد شنقيط "، ضمن مجلة الحضارة الإسلامية، العدد: 5، سنة: 1998.

- المعاجم والقواميس:
- أحمد رضا، معجم متن اللغة (موسوعة لغوية حديثية). بيروت: دار مكتبة الحياة. 1958.
- أحمد الطاهر الزاوي، ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة. الدار العربية للكتاب، (ط3)، 1980.
- احمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تح: عبد السلام هارون. بيروت: دارالجيل، (ط1)، 1991.
- جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب المحيط، تقديم: عبد الله الفيلالي- تركيب: يوسف الخياط. بيروت: دار الجيل- دار لسان العرب، 1988.
- مرتضى الزبيدي (ت1205هـ)، شرح القاموس تاج العروس من جـوهر القـاموس". مـصر: المطبعـة الخيريـة بجماليـة مـصر، (ط1)، 1306هـ.
- المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، راجع التجارب المراقبان العامان بالمجمع: عبد الوهاب السيد عرض الله، ومحمد عبد العزيز القلماوي. (ط3)، 1985. مطابع الأوقست- شركة الإعلانات الشرقية.

# 2 - المصادر والمراجع باللغة الفرنسية:

#### -المصادر والمراجع:

- Albert Devoulx, Notices sur les corporations religieuses d'Alger. Alger: typographie Adolphe Jourdan ,1912.
- Emerit Marcel, L Algérie à l époque d abd El-Kader. Paris: Editions la rouse, 1951.
- -Ernest mercier, Histoire de Constantine Constantine: J. Marle et F. Biron, Imprimeurs -Editeurs, 1903.
- H' sen Derdour, Annaba 25 siècles de la vie quotidienne et de la lutte. Alger: Imprime sur les presses du Complexe Graphique de Reghaia, 1983.
- Lucien Raynaud, Hygiène et Pathologie Nord Africaines. Paris: Masson et Cce éditeurs Libraires de L'Académie de médicale, 1932.
- Shaw, L 'Algérie un siècle avant l'occupation française (Au 18 e siècle), témoignage de Shaw. Traduit de l'Anglais par : J. Mac. Carthy .Paris: Editions Imprimerie de Carthage. 2<sup>e</sup>édition, 1968. -Venture de paradis, Alger au 18 eme siècle. Alger : Imprimeur- libraire, 1898.

#### - المجلكت:

- -Albert Devoulx, " Les Edifices Religieux de l'ancien Alger ", Revue Africaine. Alger : O-p-U. N°: 10, Année: 1866, N°: 12, Année: 1868, N°: 14, Année: 1970.
- -Ernest mercier, " Constantine au 17 eme siècle, élévation de la famille el fagoun ";recueil de Constantine: Imprimerie 1.Arnolet Braham. Alger: Jordan libraire éditeur.

Challamel Aine éditeur.1879. 9 volume, série 2;

- G.Faure- biguet," Notice sur le Cheikh Mohammed Abou Ras". Journal Asiatique, (Septembre- Octobre), 1899, Journal Asiatique, Série 9, Tome14. Paris: Imprimerie national. الإجازات العلمية لعلماء الجزائر العثمانية....

## فهرس الموضوعات

| 3                                                 | شکر وامتنان                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 5                                                 |                                                       |
| 13                                                | المدخل                                                |
| مفهوم الإجازة العلمية وأنواعها                    |                                                       |
| 15                                                | أولاً– مفهوم الإجازة                                  |
| 19                                                | ثانيا- الإجازة العلمية وأنواعها                       |
| 20                                                | 1- الإجازة بالرواية                                   |
| 34                                                | 2- الإجازات التعليمية                                 |
| 34                                                | - إجازة القراءة                                       |
|                                                   | - إجازات السماع                                       |
|                                                   | - الإجازة بالقرآن الكريم                              |
|                                                   | 3- إجازة التصدير                                      |
|                                                   | – الإجازة بالفتيا والتدريس                            |
| 50                                                | - الإجازة بالخط                                       |
| 53                                                | 4- الإجازة بالتأليف                                   |
| 59                                                | الفصـــل الأول                                        |
| الإجازات العلمية المتبادلة بين العلماء الجزائريين |                                                       |
| 62                                                | أولاً- التعليم من المستوى العالي في الجزائر العثمانية |
| 78                                                | ثانيا- إجازات علماء مدينة الجزائر وضواحيها            |
| 98                                                | ثالثا- إجازات علماء منطقة الشرق الجزائري              |
| 130                                               | رابعا- إجازات علماء منطقة الغرب الجزائري              |

ثانيا- نماذج من الإجازات النثرية .....

ثالثا- نماذج من الإجازات النظمية .....

الملاحق .....ا

اليبليوغرافيا .....

فهرس الموضوعات .....فهرس الموضوعات ....

خاتمة .....

421 .....

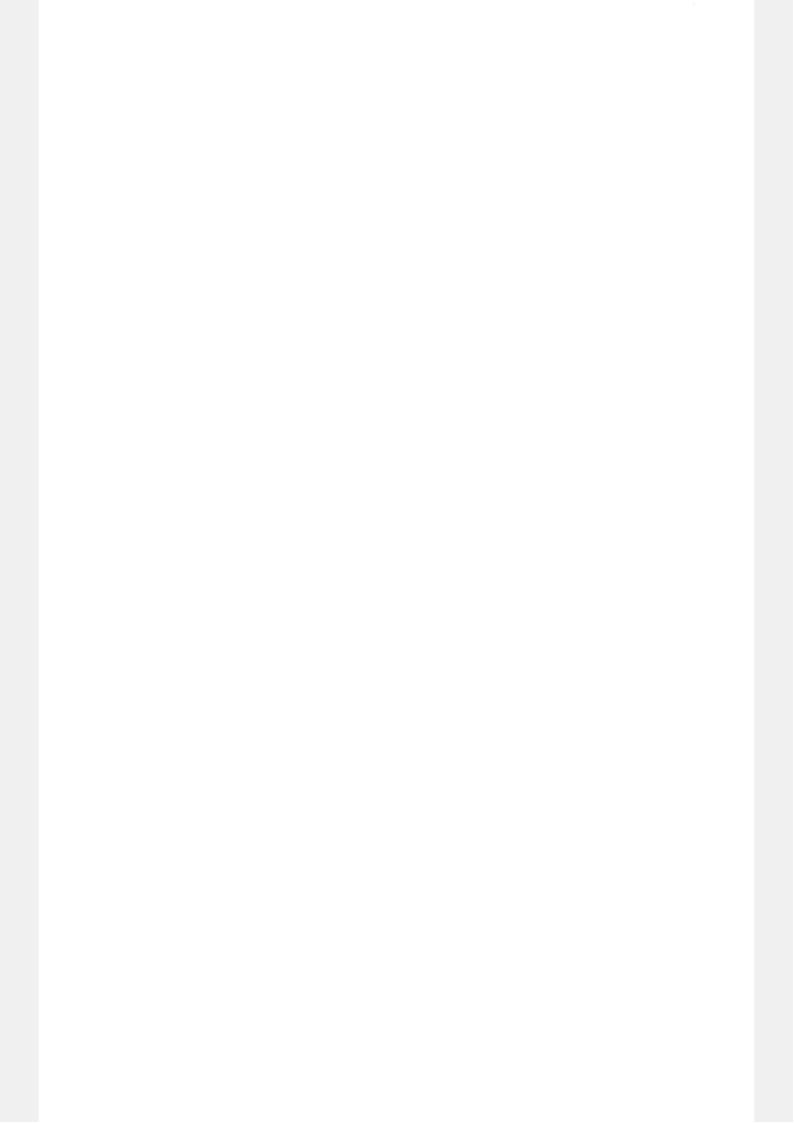